

# الطبع عبر التطبع

الجينات والخبرة وما يجعلنا آدميين



تأليف؛ مات ريدلي

ترجمة: عصام عبد الرءوف محمــد إبراهيــم

مراجعة: عاطف يوسف

يجمع هذا العمل الرائع خلاصة الصراعات العلمية التي دارت بين الطبع والتطبع؛ وهل تتحدد صفات البشر من خلال جيناتهم (الطبع) أم من خلال البيئة (التطبع)؟ وصار الصراع على أشده عندما تم اكتشاف الجينوم البشري الذي يحتوي على 30000 جين، فهناك من العلماء من زعم بأنه ليس هناك ما يكفي من الجينات لإحداث التغيرات الطارئة على البشر. أما مؤلف الكتاب الذي بين أيدينا فقال بأن الطبع والتطبع يمكن الجمع بينهما، وأنهما لا يعملان بخاصية منع الجمع المعروفة، وأن الجينات مهيأة لتأخذ دورها من التطبع، فلا يمكن القول بأن الجينات لا تتغير في "الدنا"؛ فالجينات يوحدث لها تغيرات طوال حياة البشر، وفي الغالب يرجع ذلك إلى البيئة المحيطة التي تقوم بدور العامل المثير.

إن الدراسة المسحية التي قام بها ريدلي والمعروفة بتفاعلات الطبع مع التطبع تستحق أن يقال عنها إنها دراسة موسوعية تم تناولها بموضوعية عالية وأسلوب جزل؛ لذا يمكن القول بأن هذا العمل يستحوذ على الفكر من خلال ما جاء بين دفتي الكتاب.

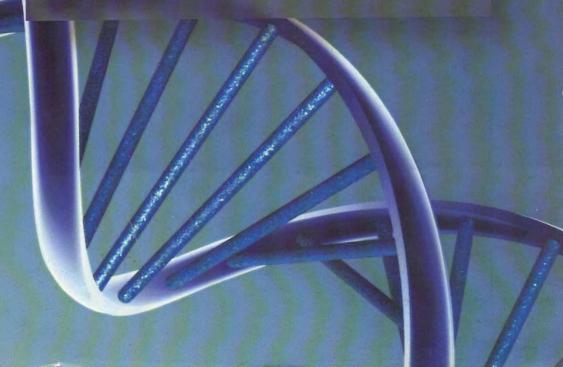

الطبع عبر التطبع

الجينات والخبرة وما يجعلنا آدميين

## المركز القومى للترجمة تأسس في أكتوير ٢٠٠٦ تحت إشراف: جابر عصفور

#### إشراف: كاميليا صبحي

- العدد: 2162

- الطبع عبر التطبع: الجينات، والخبرة، وما يجعلنا آدميين

- مات ریدلی

- عصام عبد الرءوف، ومحمد إبراهيم

- عاطف يوسف

- اللغة: الإنجليزية

- الطبعة الأولى 2013

#### هذه ترجمة كتاب:

Nature via Nurture

By: Matt Ridley

Copyright © 2003 by Matt Ridley

Arabic Translation © 2013, National Center for Translation
Reproduced by permission of Felicity Bryan Agency and the author
All Rights Reserved

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة

شَارَعَ الْجَبْلَايَةَ بَالْأُوبِرَا لَلْجَزِيرِةِ لَلْقَاهِرِةِ. " تُ: ٤٧٥٥٥٥٢ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤

El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo.

E-mail: egyptcouncil@yahoo.com Tel: 27354524 Fax: 27354554

# الطبع عبر التطبع الجينات والخبرة وما يجعلنا آدميين

تأليف: مات ريدلي

ترجمة: عصام عبد الرءوف

ومحمد إبراهيم

مراجعة: عاطف يوسف



#### بطاقة الفهرسة إعداد الهيئت العامج لدار الكتب والوثائق القوميت إدارة الشئون الفنيت

الطبع عبر التطبع: الجينات والخبرة وما يجعلنا آدميين/ تأليف: مات ريدلي، ترجمة: عصام عبد الروف، محمد إبراهيم، مراجعة: عاطف يوسف.

ط١ ، القاهرة: المركز القومي للترجمة ، ٢٠١٣

۲۶ مس ، ۲۶ سم ۱ - الوراثة - خصائص.

٢ - الهندسة الوراثية.

(أ) عبد الرءوف، عصام (مترجم) (ب) إبراهيم، محمد (مترجم مشارك) (ج) يوسف، عاطف (مراجع)

(د) العنوان

040,14

رقم الإيداع ٢٠١٢/٨٠٩٤

الترقيم الدولي 0-060-216-977

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومى الترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة القارئ العربي وتعريفه بها، والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز.

### الحتويات

| إهداء                                        | 7   |
|----------------------------------------------|-----|
| مقدمة: اثنا عشر رجلا مشعراً                  | 9   |
| القصل الأول: النموذج المثالي من عالم الحيوان | 19  |
| القصل الثاني: وفرة من الغرائز                | 61  |
| القصل الثالث: أصداء مريحة                    | 105 |
| القصل الرابع: جنون الأسباب                   | 145 |
| القصل الضامس: الجينات في البعد الرابع        | 185 |
| القصل السادس: سنوات التكوين                  |     |
| القصل السابع: دروس للتعلم                    | 261 |
| الفصل الثامن: ألغاز الثقافة                  | 295 |
| القصل التاسع: معانى الجين السبعة             | 339 |
| الفصل العاشر: مجموعة المفارقات الأخلاقية     | 363 |
| الفاتمة: خيال المأتة                         | 401 |
| شکر وټقدير                                   | 407 |

#### إهداء

إلى روح الأستاذ الدكتور الكبير والعالم الجليل/ أحمد مستجير (عالم الهندسة الوراثية وبحر العلوم) نهدى هذا العمل العظيم، وندعو الله أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته؛ عرفانًا منا بجميله حيث إنه أول من وضع خطانا على الدرب الصحيح للعمل في هذا الكتاب ونرجو أن يغفر لنا ما قصرنا وإن أحسنا فله الفضل في ذلك.

أهدى هذا العمل إلى زوجتى وابنتى، كما أهدى هذا العمل إلى أبى وأمى متعهما الله بالصحة والعافية، وإلى الأستاذة/ أمانى والأستاذ سامح عبد الرءوف بديع مسعد، والأستاذة/ شيماء محمود عمر، والأستاذ/ ناصر فرغلى، والمترجم الكبير محمد إبراهيم، وإلى أستاذتى الكبيرة د./ فاطمة موسى رحمها الله وتغمدها بواسع رحمته ومغفرته.

#### مقدمة

#### اثنا عشر رجلا مشعرًا

أيتها البشرية الضالة خُلقت إرادتك حرة تعزى همومها إلى القدر المحتوم، تعول آثامها على ربها، ويسمون جهالتهم خطيئة القدر ("الأوديسة" لهوميروس ترجمها ألكسندر بوب)(١).

"الكشف عن سر السلوك البشرى" كان العنوان الرئيسى فى جريدة الأحد البريطانية "أوبزرفر" فى الحادى عشر من فبراير عام ٢٠٠١ "البيئة وليست الجينات هى مفتاح أفعالنا"، كان مصدر هذه القصة كريج فينتر وهو رجل الجينات العصامى الذى أسس شركة خاصة لقراءة السلسلة الكاملة للجينوم البشرى (الخاص به) من خلال تنافسه مع الاتحاد المالى الدولى المول من الضرائب والتبرعات، وهذه السلسلة وهى خيط مكون من ثلاثة بلايين حرف مجمعة فى حروف هجاء مكونة من أربعة أحرف متضمنة الوصف الكامل لبناء جسم الإنسان وتشغيله – كان سيتم طبعها فيما بعد فى الأسبوع نفسه. لقد أوضح التحليل المبدئي وجود ٢٠٠٠٠ من الجينات فقط فى الجينوم البشرى وليس ٢٠٠٠٠، كما كان يعتقد الكثير حتى الأشهر الأخيرة.

تم تداول التفاصيل بصورة محظورة بين أيدى الصحفيين، لكن فينتر فجر القضية في اجتماع مفتوح في ليون في التاسع من فبراير، وكان الصحفي بجريدة

"أويزرفر" روين مكى من بين الجماهير ولاحظ في الحال أن رقم ٣٠٠٠٠ قد أصبح الآن شائعا، وذهب إلى فينتر ليساله عما إذا كان تصريحه قد يرفع هذا الحظر، وبالفعل تم ذلك، وليست هذه هي المرة الأولى في الصراع المتزايد والمرير على مشروع الجينوم لتضرب رواية فينتر لقصة العناوين الرئيسية قبل أن تضربها روايات منافسة. "ببساطة نحن لا نملك جينات كافية لإثبات فكرة الحتمية البيولوجية" قال فينتر لمكي، مردفًا قوله بأن "الاختلاف العجيب بين الأنواع البشرية ليس سجلا محفوظا بالنسبة للشفرة الجينية، فالبيئة تمثل أمرًا مهما في هذا الصدد" (٢).

ومع صدور الطبعة الأولى من "أويزرفر" بدأت الصحف الأخرى في تناول القضية، فأعلنت "سان فرانسيسكو كرونيكل" مؤخرا في يوم الأحد<sup>(٦)</sup> أن "اكتشاف الجينوم صدم العلماء؛ حيث يحتوى المخطط الوراثي على جينات أقل بكثير من المتوقع— وبذلك قلت أهمية الحمض النووى الدنا، ورفعت الصحف العلمية على الفور حظر النشر وأصبحت القصة متداولة في الصحف في شتى بقاع الأرض، وأوردت جريدة "نيويورك تايمز" في عدد لها أن "تحليل الجينوم البشرى يكشف عن جينات قليلة العدد"، وعلى هذا فقد سبق مكى في نشر الخبر بعد أن نسج فينتر الخيوط الرئيسية له.

كان ذلك بمثابة عمل أسطورة جديدة. إن عدد الجينات البشرية لم يغير فى الحقيقة شيئا، فقد أخفت ملاحظات فينتر نقطتين رئيسيتين من الاستنتاج الخلفى، فالأولى؛ هى أن الجينات الأقل تشير إلى تأثيرات بيئية أكبر، والثانية؛ هى أن ٢٠٠٠٠ من الجينات كانت قليلة جدا لتوضيح الطبع البشرى، أما ١٠٠٠٠ فقد كانت كافية، وكما قالها لى السير جون سالستون بعد أسابيع قليلة وهو من رواد مشروع الجينوم البشرى إن ٣٣ جينا فقط يأتى كل جين منها بصورتين مختلفتين فقط (نشط ومثبط) كانت كافية لجعل كل إنسان فى العالم مميزا، فهناك أكثر من عشرة بلايين طريقة لإسقاط العملة ٣٣ مرة، ولذلك لا يبدو العدد ٢٠٠٠٠ رقما صغيرا بعد ذلك، فعند رفع الرقم ٢ للأس ٢٠٠٠ ينتج رقم أكبر من العدد الكلى للجزيئات فى الكون كله.

وبالإضافة إلى ذلك فإن عددا أقل من الجينات يعنى إرادة حرة أكثر، فمن شأن هذا أن يجعل ذباب الفاكهة أكثر حرية، ويجعل من البشر، والبكتريا أكثر وأكثر حرية، ويجعل من الفيروسات بمثابة جون ستيوارت ميل(\*) في علم البيولوجيا.

ومن حسن الحظ لم تكن هناك حاجة لمثل هذه الحسابات المعقدة لطمأنة الناس، فلم يُشاهد الناس وهم يبكون في الشوارع بسبب الأخبار المخزية عن أن الجينوم البشرى يمتلك عددا من الجينات أقل مرتين من عدد الجينات الخاصة بجينوم الدودة، ولم يكن هناك شيء معقود على الرقم ١٠٠٠٠، والذي كان بمثابة تخمين سيئ. لكنه كان مناسبا لإفساد نشر الجينوم البشرى بعد قرن من الجدل المتزايد والمتكرر حول البيئة ضد الوراثة، وتغير هذا الجدل الفكرى على الأقل في القرن المنصرم باستثناء المسألة الأيرلندية، وقسم الفاشيين عن الشيوعيين طبقا لسياستهم بالضبط، واستمر منتظما عبر اكتشاف الكروموسومات، والحمض النووى (D.N.A)، وبروزاك، وكان مقدرا لهذا الجدل في عام ٢٠٠٢ أن يكون جدلا مريرا مثل الجدل الذي دار في عام مقدرا هو عام اكتشاف بناء الجين أو عام ١٩٠٠ الذي بدأ فيه علم الوراثة الحديث، وحتى الجينوم البشرى في ميلاده كان يدعى من خلال التطبع ضد الطبع.

ظلت الأصوات الرشيدة تدعو لإنهاء الجدل لأكثر من خمسين عاما، وأعلن منهج الطبع ضد التطبع بأن كل شيء زائل منته إلى أن كل شيء لا جدوى منه وخطأ – وهذا تقسيم خاطئ، فكل فرد له قدر ضئيل من الفطرة السليمة يعرف أن الإنسان هو ناتج من التفاعل بين الطرفين، لكن لم يستطع أحد أن يوقف هذا الجدل، وبعد تسمية الجدل غير ذى جدوى أو زائلا، هاجم نصير القضية الأخرين مباشرة واتهمهم بزيادة التأكيد على أحد الأطراف أو الطرف المضاد له، وطرفا هذه القضية هما الأهليون أو الفطريون

<sup>(\*)</sup> جون ستيوارت ميل (١٨٠٦-١٨٧٣): فيلسوف واقتصادى بريطانى اشتهر بثراثه الفكرى وسعة اطلاعه وخبرته بالشنون العامة والقضايا الإنسانية والاجتماعية. (المراجع)

وأطلق عليهم أحيانا علماء الوراثة أو الوراثيون أو الطبيعيون، والطرف الثاني هم التجريبيون وأطلق عليهم أحيانا البيئيون أو التنشئيون.

والقول الفصل هو إننى أؤمن بإمكانية توضيح السلوك البشرى من خلال كل من الطبع والتطبع، ولكن هذا لا يعني أنني متخذ حلا وسطا أو أقف في وسط الطريق، وكما قال جيم هاى تاور ذات مرة وهو سياسى من تكساس: إنه "لا يوجد شيء في منتصف الطريق إلا خط أصفر وحيوان المدرع(\*) الميت"، وأردت توضيح أن الجينوم قد غيّر كل شيء بالفعل ليس بإنهاء الجدل أو بكسب المعركة لصالح طرف على حساب الطرف الأخر، بل بإثراء هذا الجدل بين الطرفين حتى يتقابلا في الوسط، ويذلك سيعيد اكتشاف كيفية تأثير الجينات على السلوك الإنساني، وتأثير السلوك الإنساني على الجيئات صبياغة الجدل من جديد، ولم يعد الطبع ضد التطبع بل الطبع عبر التطبع، فالجينات مخلوقة لتعمل طبقا للتطبع، ولكى تعقل ما حدث يجب عليك أن تهجر الأفكار القديمة وتوسع مداركك، ويجب عليك الدخول إلى عالم لم تعد فيه جيناتك هي محركة الدمى التي تشد خيوط سلوكك، لكنها أصبحت الدمى نفسها تحت رحمة سلوكك، عالم لا تكون فيه الغريزية ضد التعلم وتصبيح التأثيرات البيئية أقل انعكاسا أحيانا من التأثيرات الجينية، وحيث أصبح الطبع مخلوقا من أجل التطبع، نيضت هذه الجمل الرخيصة والفارغة ظاهريا بالحياة لأول مرة في العلوم. وأريد أن أسرد قصصا غريبة من أعماق موضوع الجينوم لإثبات كيف أن العقل البشري مهيأ للتطبع، وقضيتي بإيجاز شديد هي أنه كلما رفعنا الحجاب عن الجينوم زاد التعرض للجينات أكثر وأكثر.

<sup>(\*)</sup> المدرع armadillo: حيوان ثديى نو معفائح معدنية تغطى جسمه، موطنه الأصلى جنوب أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، (المراجم)

إننى أتخيل صورة التُقطت في عام ١٩٠٣، إنها لمجموعة من الرجال في لقاء دولى ربما بمكان عصرى مثل بادن بادن أوبيارتز، وكلمة "رجال" ليست الكلمة الصحيحة فعلى الرغم من غياب المرأة، فإن هناك ولدًا صغير السن، وطفلا، وشبحا، والباقى رجال من متوسطى الأعمار، وأخرين في سن الكهولة، وأغلبهم من الأثرياء ومن أصحاب البشرة البيضاء، ومنهم اثنا عشر رجلا لهم لحى تتلاءم مع عصرهم. فهناك اثنان من أمريكا، واثنان من النمسا، واثنان من بريطانيا، وأخران من ألمانيا، وواحد من ووسيا، وأخر من سويسرا.

ومع الأسف فإن هذه الصورة مجرد وهم لأن معظمهم لم يتقابلوا قط، لكن التُقطت صورتى لحظة اختمار في محاولة علمية لإبراز مجموعة من الأفكار الجديدة، مثل الصورة الشهيرة لمجموعة من الفيزيائيين في صولفاي في عام ١٩٢٧ – وكانت تضم أينشتاين، ويوهر وماري كيوري، ويلانك، وشرودينجر، وهايسنبرج، وأيضا ديراك(٥). كان الاثنا عشر رجلا في صورتي هذه هم الذين وضعوا معا النظريات الرئيسية للطبع البشري الذي ساد القرن العشرين.

والشبح الذي يحلق فوق الرءوس هو تشارلز داروين(\*) الذي كان قد توفي منذ أحد عشر عاما قبل التقاط الصورة وهو أطولهم لحية، وفكرة داروين هي البحث عن شخصية الإنسان في سلوك القرد وتوضيح أن هناك صفات عامة للسلوك البشري مثل التبسم. والشخص كبير السن الذي يجلس مستقيما في أقصى شمائه هو ابن خاله فرانسيس جالتون وكان عمره واحدًا وثمانين عاما، ولكن كان لا يزال يتمتع بقوته، وتتدلى السبلة على لحيته مثل الفئران البيضاء، ويعد جالتون مؤيدا متحمسا للوراثة.

<sup>(\*)</sup> توفى تشارلز داروين في ١٩ أبريل عام ١٨٨٢م قبل تاريخ هذه الصورة التخيلية بواحد وعشرين عاماً لا أحد عشر عاماً (المراجع)

مهندمة، وهو مناصر للغريزة ويقول بأن الإنسان له اندفاعات ونزوات أكثر من الحيوانات وليس أقل. وعلى يمين جالتون يجلس عالم نباتات يقطب جبينه عابسا خلف لحيته الشعثاء، ويبدو في غير محله وسط مجموعة مهتمة بالطبع البشري، وهو يدعى هوجودي فريز، وعمره خمسة وخمسون عاما، وهو الهواندي الذي قام باكتشاف قوانين الوراثة ليدرك أنه قد سبقه إليها راهب مورافي يدعى جريجور ميندل بثلاثين عاماً . وبجانبه الروسى إيفان بافلوف وعمره أربع وخمسون سنة، بلحية كاملة رمادية، وهو زعيم التجريبية ويعتقد أن مفتاح العقل البشري في الانعكاس اللاإرادي المشروط. ويجلس أمامه جون برودس واطسون المميز بأنه حليق والذي سيحول فكرة بافلوف إلى السلوكية ويدعى القدرة على تغيير الشخصية بحسب الرغبة بمجرد التدريب، ويقف على يمين بافلوف الألماني الممتلئ وصاحب الشارب الكبير إيميل كرابيلين بنظارته، وصاحب اللحية المشذبة سيجموند فرويد من فيينا وقد بلغا من العمر سبعة وأربعين عاما أخذين على عاتقهما تغيير فكر جيل علماء النفس من التفسيرات البيولوجية إلى فكرتين مختلفتين عن تاريخ البشرية، وإلى جواره يوجد رائد علم الاجتماع الفرنسي إيميلي دوركايم البالغ من العمر خمسة وأربعين عاما بلحيته الكثيفة مشغولا بإصراره على حقيقة أن كم الأحداث الاجتماعية أكثر من مجموع جزيئاتها. وصباحيه الروجي في هذا الفرض يقف بجانبه وهو الألماني الأمريكي فرانتس بواس الأنيق الذي هاجر عام ١٨٨٥ والبالغ من العمر خمسة وأربعين عاما بشاريه المتدلى والندب الناتج عن مبارزة وتأييده المتزايد بأن الثقافة تشكل الطبيعة البشرية وليس العكس، والصبي الصغير الذي يقف في الأمام بلا لحية هو السويسري جين بياجيه، والذي ستكتمل نظرياته عن المحاكاة والتعلم في منتصف القرن. والطفل الجالس في عربته هو النمساوي كونراد أورينز الذي سيعيد إحياء دراسة الغريزة، وأيضا وصف المفهوم الحيوي للسمة في الثلاثينيات من القرن العشرين أثناء تربيته العثنون الأبيض. لن أقول إن هؤلاء فقط هم أعظم دارسى الطبع البشرى ولا أن جميعهم بنفس درجة الذكاء. هناك الكثيرون من الأحياء والأموات يستحقون أن يكونوا فى هذه الصورة، فيجب أن يكون دافيد هام، وإيمانويل كانط فى هذه الصورة لكنهما قضيا نحبهما منذ زمن بعيد (داروين فقط هو الذى استطاع أن يحتال على الموت ويظهر فى هذه المناسبة). ويجب أيضا ظهور أصحاب النظريات الحديثة مثل جورج ويليامز، ويليام هاميلتون، وناعوم تشومسكى، لكن هذا كان قبل ميلادهم، ويجب أيضا إضافة جين جودال مكتشفة الفردية فى القرود، واحتمال وجود بعض من كتاب الرواية والمسرح المبدعين أيضا.

لكننى سوف أصرِّح بشيء يثير الدهشة بشأن هؤلاء الاثنى عشر رجلا، فقد كانوا على حق جميعا ليس كل الوقت ولا حتى بالكلية ولا أعنى الناحية الأخلاقية، فمعظمهم تقريبا بالغ فى عرض أفكاره ونقد أفكار غيره. وساهم واحد أو اثنان منهم عمدا أو عن غير عمد فى تحريف المنهج العلمى والذى سيكتنف سمعتهما للأبد. لكنهم كانوا على حق جميعا فى أنهم ساهموا بأفكار جديدة يتخللها شيء من الصحة، ولذلك فقد وضع كل منهم حجرا لاستكمال بناء الجدار.

والطبع البشرى فى الصقيقة عبارة عن مزيج من القضايا الكلية عند داروين، ووراثة جالتون، وغرائز جيمس، وجينات دى فريز، والأفعال اللاإرادية لبافلوف، والتداعيات لواتسون، والتاريخ لكرابيلين، والتجربة التوليدية لفرويد، والثقافة لبواس، وتقسيم العمل لدوركايم، والتطور لبياجيه، وأيضا السمة للورينز. ويمكن أن تجد كل هذه الأشياء في العقل البشرى، ولن يكتمل حديث الطبع البشرى بدونهم جميعا.

لكن سهنا أبدأ في وطء أرض جديدة - من الخطأ الفادح وضع هذه الظواهر في إطار الطبع عبر التطبع والجين من خلال البيئة. وبدلا من ذلك، لفهم كل ظاهرة من هذه الظواهر لا بد لك من أن تفهم الجينات، فالجينات هي التي تتيح للعقل البشري أن يتعلم ويتذكر ويحاكي ويتخذ سمات، ويتشرب الثقافة ويعبر عن غرائزه. فالجينات

ليست محركة الدمى ولا واضعة خط سير العمل، ولا مجرد ناقلات للوراثة، فالجينات نشطة أثناء الحياة تُنشط وتُرقف بعضها البعض، وتتفاعل مع البيئة، وربما تتحكم فى بناء الجسم والعقل فى الرحم لكنها تسارع فى تفكيك وإعادة بناء ما قامت بعمله—وذلك استجابة للتجربة. فتعتبر الجينات هى المسببة لأفعالنا وتتولد عنها هذه الأفعال، وقد أثارت قرة وحتمية الجينات مؤيدى جانب التطبع فى هذه القضية بالخوف والقلق إلى حد ما، لكن فاتهم أعظم درس من الدروس كلها وهو أن الجينات فى جانبهم.

#### الهوامش

- (١) الكتاب الأول، السمار ٨٥.
- (٢) جريدة Observer، العدد بتاريخ ١١ فبراير ٢٠٠١.
- (۲) جريدة San Francisco Chronicle، العدد بتاريخ ۱۲ فبراير ۲۰۰۱.
  - (٤) ئيويورك تايمڙ، عدد ١٢ فبراير ٢٠٠١.
- (ه) انظر الموقع الإلكتروني: http://web.fccj.org/..-.ethall/trivia/solvay.htm

#### الفصل الأول

#### النموذج المثالي من عالم الحيوان

أهذا كل ما فى الإنسان؟ انظروا إليه جيدا؟ -فلست مدينا بملابسك الحيوانات، ولا بالمخبئ الوحوش الضارية، ولا بالصوف للخراف، ولا بالرائحة القطط- ولا هذا الإنسان على حقيقته! أما نحن الثلاثة فمتصنعون، ليس الإنسان بلا زخرف إلا هذا الحيوان الضعيف العارى يمشى على اثنتين ("الملك لير"، الفصل الثالث، المشهد الرابع)(۱).

يعد التشابه ظلا من ظلال الاختلاف، فقد يتشابه شيئان بواسطة الاختلاف بينهما، أو يختلفان لتشابه أحدهما بشيء ثالث، والشيء نفسه يتطابق مع الأفراد، فالرجل القصير يختلف عن الرجل الطويل، لكنهما يتشابهان إذا تمت المقارنة بينهما وبين امرأة، ولذلك يتعلق الأمر بالأنواع، وقد يختلف الرجل والمرأة اختلافا جوهريا، لكن بالمقارنة مع الشمبانزى، يجذب التشابه بينهما الأنطارومنها البشرة الخالية من الشعر، والقامة المستقيمة، والأنف البارز، أما الشمبانزى فهو يتشابه بدوره مع الجنس البشرى إذا قصورن بكلب، ومن أوجه التشابه الوجه، واليدان، وعدد الأسنان الذي يصل إلى ٢٢... إلى أخره، والكلب يشبه الإنسان، حيث يوجد اختلاف بينهما إذا قورنا بالسمك، فالاختلاف يعد ظلا من ظلال التشابه.

إذا أخذت فى الاعتبار مشاعر شاب ساذج عندما ذهب إلى أرض النار أو تيرا ديل فيجو<sup>(\*)</sup> فى ١٨ ديسمبر ١٨٣٢، وتصادف مقابلته مع ما يطلق عليه الآن بجامعى الثمار والصيادين، أو ما قد يطلق عليه هو "رجل فى حالة من الطبع"، والأفضل من ذلك حتى الآن أن ندعه ليقص القصة بنفسه:

لقد كان مشهدا مذهلا وملحوظا بشكل كبير لم أره قط في حياتي، ولم أكن أصدق الاختلاف الكبير بين الإنسان المتحضر والإنسان الهمجي، يفوق هذا الاختلاف بشكل كبير الاختلاف بين الحيوان الأليف والحيوان المفترس، حيث توجد قوة من التقدم كبيرة في الإنسان... وإذا فتشنا في العالم، فلن نجد أقل رتبة من هذا الإنسان(٢).

كان تأثر تشارلز داروين تأثرا صادما بسبب أن مواطنى أرض النار لم يكونوا الأوائل الذين رآهم، فقد شارك ثلاثة منهم فى سفينة إلى بريطانيا، يرتدون فساتين، ومعاطف، وقد أخذوا من أجل مقابلة الملك، وبالنسبة لداروين فإنهم كانوا مثل بقية البشر العادى، ولكن كان هناك أقرباؤهم الذين بدوا أقل من الجنس البشرى، فقد ذكروه بالحيوانات، وبعد مرور شهر، تم الحصول على مخيم لصائد البطلينوس(\*\*) من أرض النار وحيدًا فى منطقة بعيدة جدا، وكتب فى يومياته: "وجدنا المكان الذى ينام فيه— وليس به أى شيء من الحماية غير الأرنب البرى، وما أقل ما تزيد عادات هذا الكائن الأعلى عن مرتبة الحيوان (بين فقط عن الاختلاف (بين الرجل المتحضر والهمجى)، لكنه كتب عن أوجه التشابه، وهو التشابه بين هذا الإنسان والحيوان، وكان المواطن من أرض النار مختلفا اختلافا كبيرا عن الطالب المتخرج في والحيوان، وكان المواطن من أرض النار مختلفا اختلافا كبيرا عن الطالب المتخرج في كامبريدج، حيث بدا متشابها مم الحيوان.

<sup>(\*)</sup> تيراديل فيجو (أرض النار بالإسبانية) أرخبيل ممتد من طرف أمريكا الجنوبية بالمحيط الهادى. (المراجع).

<sup>(\*\*)</sup> البطلينوس: حيوان من الرخويات باتصق بالصخور التي تغمرها المياه. (المراجع).

وبعد مرور ست سنوات من مقابلته مع مواطنى أرض النار فى ربيع عام ١٨٢٨، قام داروپن بزيارة حديقة حيوان لندن، وشاهد هناك قردا كبيرا لأول مرة، وكان إنسان غاب يسمى جينى، وكانت القردة الثانية التى يتم إحضارها إلى الحديقة، أما سلفها فكان تومى، وهو شمبانزى مكث فى حديقة الحيوان لعدة أشهر قليلة فى عام ١٨٢٥ قبل أن يموت بالسل، ومثل تومى سببت القردة الثانية إثارة قليلة لبعض المشاعر فى المجتمع اللندنى، فكانت تبدو مثل الحيوان البشرى، أو كانت إنسانا وحشيا؟ وأثارت القردة العليا أسئلة مقلقة عن الفرق بين الإنسان والحيوان، بين العقل والغريزة، وظهرت صورة جينى على غلاف مجلة "بينى ماجزين لجمعية نشر المعرفة المفيدة"، وأكدت مقالة المحرر فى هذه المجلة على "إمكانية مقارنة إنسان الغاب بأقرائه من الكائنات المتوحشة، ولا يزال بعيدا عن حدود الإنسان العقلية والأخلاقية"، لكن اختلفت الملكة فيكتوريا مع هذا الرأى بعد أن رأت إنسان غاب مختلفا فى حديقة الحيوان فى عام ١٨٤٢، ووصفته بأنه "مخيف، ويبدو مثل الإنسان على نحو مؤلم وغير متناسب" (١٠).

وبعد مقابلة داروين الأولى مع جينى فى عام ١٨٣٨، عاد للزيارة مرتين بعد مرور عدة أشهر، جاء مسلحا بالهارمونيكا، وبعض من النعناع، وباقة من نبات رعى الحمام (\*)، وبدا على جينى أنها تقدر الثلاثة، وبدت "مندهشة إلى أقصى حد" لصورتها فى المرآة، وكتب فى مفكرته: "دع الإنسان يزور إنسان الغاب المستئنس... ويرى ذكاءه... ثم دعه يفخر بسموه البارز... فالإنسان عند فخره يعتقد أنه عمل عظيم، جدير بتدخل الإله، لكنى أعتقد بكل تواضع أن أصله الحيوان" كان داروين يطبق ما تعلمه فى علم الجيولوجيا على الحيوان، وهو مبدأ الاطراد الذي يقول بأن القوى التى شكلت الأرض اليوم، هى نفسها التى شكلت الماضى البعيد، ولاحقا فى شهر سيتمبر عندما

<sup>(\*)</sup> رعى الحمام: نبات من أصل أمريكي له عناقيد أزهار ظاهرة (المراجم).

كان يقرأ مقالة مالتوس حول تعداد السكان، خطرت له فجأة فكرة ما نعرفه الآن بالانتخاب الطبيعي.

لعبت جينى دورها، عندما أخذت الهارمونيكا منه، ووضعتها على شفتيها، وساعدته ليدرك كيف تعلو بعض الحيوانات الوحشية على مرتبتها، كما جعله مواطنو أرض النار يدرك كيف أن بعض البشر ينزل دون مرتبة الحضارة، هل كانت هناك فجوة على الإطلاق؟

لم يكن الشخص الأول الذى يفكر بهذه الطريقة، وبالفعل قال القاضى الأسكتلندى لورد مونبودو في التسعينيات من القرن الثامن عشر: إن إنسان الغاب يمكنه أن يتكلم لو تم تدريبه. وقال أحد فلاسفة التنوير جان جاك روسو: إن إنسان الغاب قد يكون مختلفا لو لم ينشأ مع "همجيين". لكن كان داروين بمفرده هو الذي غير طريقة تفكير الإنسان في طبيعته، وخلال حياته عاصر رأيا مثقفا يقبل بأن جسم الإنسان كان جسدا لإنسان غاب أخر تم تطويره من خلال الانحدار من أسلاف مشتركة.

لكن نجح داروين نجاحا قليلا في إقناع إخوانه في الإنسانية بأن الجدل نفسه يمكن تطبيقه على المخ، وبعد كتابة ملاحظاته الأولى لكتابه الأخير التي كتبت بعد قراءة كتاب "بحث في طبيعة الإنسان" لدافيد هيوم عن ديدان الأرض، كانت نظرته راسخة بأن هناك تشابها أكثر من الاختلاف بين الإنسان والسلوك الحيواني، وقد جرب مع أطفاله تجربة المرأة نفسها التي جربها مع جيني، وكان دوما يفكر في نماذج الحيوانات الموازية والأصول التطورية لمشاعر الإنسان، وحركاته، وأفعاله وأيضا عاداته، وكما قال بوضوح: إن كلا من المخ والجسم يحتاج إلى التطور.

لكن هجره كثير من المؤيدين في هذا، باستثناء عالم النفس ويليام جيمس، وعلى سبيل المثال قال المكتشف المناصر لبدأ الانتخاب الطبيعي ألفريد راسل والس: إن المخ

البشرى كان أكثر تعقيدا من أن يصبح ناتجا عن الانتخاب الطبيعى، ولا بد أنه خلق خارق بدلا من ذلك، وكان تفكير والس جذابا ومنطقيا، ومرة أخرى كان قائما على التشابه والاختلاف، وكان والس مشهورا فى عصره ببعده عن التعصب العنصرى، فقد عاش بين أبناء جنوب أمريكا وأسيا الأصليين، وفكر فى كل منهما بشكل متساو من الناحية الأخلاقية إن لم يكن من الناحية العقلية، مما دفعه إلى الاعتقاد بأن كل الأجناس البشرية لها قدرات عقلية متشابهة، مما أثار حيرته، فذلك يقتضى أنه فى معظم المجتمعات "الأولية" كان جزء كبير من الذكاء البشرى غير مستخدم، وما الغرض من القراءة أو القيام بحل مسألة رياضية طويلة إذا كنت سوف تقضى كل حياتك فى عابة استوائية؟ وقال والس: إن درجة أعلى من الذكاء هى ما وجهت العملية التي يتم من خلالها تطور الجنس البشرى (٥).

نعرف الآن أن فرض والس كان صحيحا بشكل كبير، بينما كان داروين خاطئا، والفجوة كبيرة الغاية بين الجنس البشرى "الأدنى" والقردة العليا، ومن ناحية الأنساب، كلنا ننحدر من سلف مشترك حديث عاش منذ ١٥٠٠٠ سنة، في حين أن آخر أجدادنا المشتركة مع الشمبانزي عاشوا منذ خمسة ملايين سنة على الأقل، أما من ناحية الجينات فالاختلافات بين الإنسان والشمبانزي تعد عشرة أضعاف الاختلافات بين أكثر اثنين من البشر اختلافا، لكن استنتج والس من هذا الفرض أن المخ البشري يتطلب لذلك نوعا مختلفا من التوضيح عن المخ الحيواني، وهذا ليس مبررا، وحقيقة أن حيوانين ختلفان لا يعني أنهما لا يمكن أن يكونا متشابهين.

وقد صرح رينيه ديكارت بحزم فى القرن السابع عشر أن البشر يتميزون بالعقل بينما الحيوانات تعد إنسانا آليا، فالحيوانات تتحرك ولا ينبع ذلك من معرفة لكن من ميل لأعضائها الجسدية... فالحيوانات المتوحشة لا تملك عقلا أصغر من الإنسان فحسب، بل ينقصها العقل بأكمله (1)، قام داروين بتقويض هذا التمييز الديكارتى لفترة من الزمن، ثم تحرر أخيرا من الحاجة للتفكير فى المخ البشرى كخلق مقدس، وبدأ

بعض من معاصرى داروين، ويطلق عليهم "مؤيدو الغريزة"، في الاعتقاد بأن البشر بمثابة إنسان ألى تقوده الغريزة، أما "مؤيدو العقل" فشرعوا في الاعتقاد بأن مخ الحيوان به قدرة على التفكير والمنطق.

وصل تشبيه الحيوان بالإنسان لدى مؤيدى العقل إلى قمته فى عمل عالم النفس جورج رومانيس فى العصر الفيكتورى، حيث أثنى على ذكاء الحيوانات الأليفة مثل الكلاب التى تستطيع رفع لسان الباب، والقطط التى يبدو عليها فهم صاحبها، واعتقد رومانيس أن التفسير الوحيد لهذا أن سلوكها كان اختيارا واعيا، واستمر فى القول بأن كل نوع من الحيوانات له عقل مثل عقل الجنس البشرى، لكنه تجمد فى مرحلة مساوية للطفل وهو فى سن معين، ولذلك فالشمبائزى له عقل مراهق صغير، بينما الكلب كان مساويا لطفل أصغر فى السن، وهكذا(٧).

دعم جهل الحيوانات البرية هذه الفكرة، لم يعرف الكثير عن سلوك القردة، ولهذا استمرت فكرة الاعتقاد بأنها نسخ أولية من الإنسان، أكثر من كونها حيوانات معقدة، وكانت تؤدى وظيفتها على أكمل وجه كقردة، خاصة مع اكتشاف الغوريلا المتوحشة ظاهريا في عام ١٨٤٧، فكانت المقابلة بين الإنسان والقردة البرية محيرة وعنيفة بشكل حصري، وعندما تم إحضار القردة إلى حديقة الحيوان، كانت فرصتهم ضئيلة في عرض مخزونهم من العادات البرية، وبدا اهتمام القائمين على حراستهم بقدرتهم على جعل العادات البشرية شبيهة بعادات القردة أكثر من موروثاتهم الطبيعية، وعلى سبيل جعل العادات البشرية شبيهة بعادات القردة أكثر من موروثاتهم الطبيعية، وعلى سبيل المثال فمنذ الوصول الأول الشمبانزي إلى أوروبا، بدأ ولع بتقديم الشاى لهم، وكان عالم الطبيعة الفرنسي جورج ليكليرك كونت دى بوفون هو أحد العلماء الأوائل الذي يرى شمبانزي في الأسر في عام ١٧٩٠، فماذا وجد مما يستحق الملاحظة؟ لقد شاهد الشمبانزي "يأخذ فنجانا وصحن فنجان ويضعهما على الطاولة، ويضع السكر في الفنجان، ثم يصب الشاى، ثم يتركه دون أن يشرب منه حتى يبرد (١٨)، وبعد مرور الفنجان، ثم يصب الشاى، ثم يتركه دون أن يشرب منه حتى يبرد (١٨)، وبعد مرور سنوات قليلة كتب توماس بيويك مبهورا أن شمبانزيًا "كان في لندن منذ عدة سنوات تم سنوات قليلة كتب توماس بيويك مبهورا أن شمبانزيًا "كان في لندن منذ عدة سنوات تم

تعليمه الجلوس على المنضدة، واستخدام الملعقة أو الشوكة في أكل الأطعمة (١)، وعندما وصل كل من تومى وجينى إلى حديقة حيوان لندن في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر، تم تعليمهما بسرعة كيف يأكلان ويشربان وهما جالسان إلى المنضدة من أجل الجمهور الذي يدفع التذاكر، ومن هنا ولدت عادة حفلة الشاى للشمبانزى، وفي العشرينيات من القرن العشرين أصبحت شعيرة يومية في حديقة الحيوان بلندن، وتم تدريب الشمبانزى لمحاكاة العادات البشرية لكن على طريقة القرود، وأيضا لكسر هذه العادات: فما زال الخطر الكامن في أن أداب الطاولة لديهم قد تصبح منمقة الغاية (١٠)، واستمرت حفلات الشاى للشمبانزى في حدائق الحيوان لخمسين عاما، وفي عام ١٩٥٦ قامت شركة بروك بوند بعمل أحد إعلانات التليفزيون الأكثر نجاحا عن الشاى باستخدام حفلة شاى للشمبانزى، ولم تسحب شركة تتلى إعلاناتها التي تصور حفلات شاى للشمبانزى حتى عام ٢٠٠١، وفي عام ١٩٥٠ كانت البشرية ما زالت تعرف أكثر عن قدرة الشمبانزى على تعلم أداب حفلة الشاى، بقدر أكبر من معرفتها عن سلوك الحيوانات في الغابة، ولا عجب في أن الشمبانزى كانت تعد أناسا معرفتها عن سلوك الحيوانات في الغابة، ولا عجب في أن الشمبانزى كانت تعد أناسا متربين حمقي.

وفى علم النفس تم تدمير المبدأ العقلى والاستهزاء به مباشرة، وقام عالم النفس إدوارد ثورنديك فى بواكير القرن العشرين بتوضيح أن كلاب رومانيس تعلمت الخدع الذكية عن طريق المصادفة، ولم يفهموا كيف نجحت خدعة لسان الباب، وبشكل واضح قاموا بتكرار أى فعل جعلهم قادرين بالمصادفة على فتح الباب، وفى رد فعل لتصديق ومساندة المبدأ العقلى، بدأ علماء النفس يأخذون الفرضية المضادة، وهى أن سلوك الحيوان كان ناتجا عن لا وعى، وهو سلوك آلى ومنعكس، وسرعان ما أصبح هذا الفرض مبدأ راسخا، فقد وضع علماء السلوك، المساندون للعقل جانبا فى الحقبة نفسها التى وضع فيها البلشفيون المنشفيك جانبا، مما يؤكد بشكل مباشر أن الحيوانات لا تفكر أو تتأمل أو حتى تعقل، فهى فقط تستجيب الحافز أو المؤثر، وأصبح

من الهرطقة التحدث عن الحالات العقلية لدى الحيوانات، وخاصة مسحة الفهم الإنساني، وسرعان ما قام علماء السلوك بقيادة بورس سكينر بتطبيق المنطق نفسه على الإنسان، وبشكل عام لا يقوم الناس فقط بإضفاء صفة الآدمية على الحيوانات، لكنهم يتهمون منحرفي التفكير ومثيري عواصف الغضب، وهم يقومون بإضفاء الآدمية أيضا على بعض الأشخاص الأخرين، ويمنحونهم قدرًا كبيرًا من العقل وعادات قليلة، ولنحاول إعمال العقل مع مدمن النيكوتين.

لكن لم يأخذ أحد سكينر على محمل الجد بالنسبة لموضوع البشر، وقام علماء السلوك باستعادة التمييز بين مخ الإنسان والحيوان إلى المكانة التى وضعها ديكارت بالضبط، وعلماء الاجتماع والأنثر ويولوجيا قاموا بحذف الحديث عن الغريزة الإنسانية، حيث أكدوا على صفة الإنسانية الخاصة التى تسمى بالثقافة، وفي منتصف القرن العشرين كان من الهرطقة التحدث عن مخ الحيوان أو الغريزة الإنسانية، وكان الأمر يتعلق بالاختلاف وليس بأوجه التشابه.

#### مسلسلات أوبرا الصابون للقرود

تغير الأمر كله في عام ١٩٦٠، عندما بدأت امرأة غير متدربة في مجال العلوم في مشاهدة العديد من حيوان الشمبانزي على شواطئ بحيرة تانجانيكا، وكما كتبت بعد ذلك:

كم كنت ساذجة، حيث لم يكن لدى تعليم جامعى فى العلوم، واذلك لم أدرك ما يفترض من أن الحيوانات ليس لديها شخصية، أو أنها قادرة على التفكير أو الشعور ببعض الأحاسيس أو الشعور بالألم... وإذ لم يكن لدى أى معرفة، استخدمت بحرية كل المبادئ والمفاهيم المنوعة فى محاولاتى الأولية من أجل تقديم وصف بأقضل ما عندى للأشياء المثيرة التى شاهدتها فى جومبى (١١).

ونتيجة لذلك كانت قصة حياة جين جودال بين حيوانات الشمبانزى فى جومبى مثل مسلسلات "أوبرا الصابون" حول حرب الوردتين التى كتبتها جين أوستن، والتى كانت ترتكز على الصراع والشخصيات، حيث نشعر بالطموح، والغيرة، والخداع، وأيضا العاطفة، فنحن نميز بين الشخصيات، ونشعر بالدوافع، لكننا لا نملك غير التعاطف:

واستعاد إيفيريد ثقته تدريجيا – بلا شك بصفة جزئية بسبب أن فيجان كان دوما مؤيدا لأخيه، وكان فابن ما زال ودودا مع همفرى وفيجان، وقام بالقيادة والتخلص من الذكر القوى، وبالإضافة إلى ذلك، وعندما كان الأخوان مع بعضهما البعض، لم يقم فابن بمساعدة فيجان: فقد كان يجلس ويشاهد فقط في بعض الأحيان (١٢).

وعلى الرغم من إدراك فئة قليلة لهذا الأمر بعد ذلك، كانت آدمية جودال بمثابة سيف في قلب مبدأ استثناء البشر، لكن لم يكن الشمبانزي مثل الإنسان الآلى البدائي المتخبط، حيث كان الشمبانزي سيئا كإنسان، لكنه كان مخلوقا له حياة اجتماعية معقدة ومركبة مثل حياة الإنسان، فإما أن يكون الإنسان أكثر غريزيا أو يكون الحيوان أكثر وعيا مما ظننا في الوقت السابق، وما جذب الانتباه هو أوجه التشابه وليس الاختلاف.

وبالطبع انتشرت الأخبار ببطء عبر الانشقاق بين عالم الإنسان والحيوان، وكانت الأخبار حول أن جودال قامت بتضييق الفجوة الديكارتية، وعلى الرغم من الهدف الواضح لدراسة جودال كما فهمها مشرفها، فإن عالم الأنثروبولوجيا لويس ليكى قام بإلقاء الضوء على سلوك أسلاف الإنسان القديم، وتدرب كل من علماء الأنثروبولوجيا وأيضا علماء الاجتماع على تجاهل النتائج في مجال الحيوان، واعتبارها خارجة عن الموضوع، لقد ذكر ديزموند موريس أوجه التشابه في كتابه "القرد العارى" في عام ١٩٦٧، إلا أن معظم الدارسين للجنس البشرى قاموا بتجاهله بوجه عام كمؤيد للحس،

اعتبر الفلاسفة لعدة قرون تعريف التميز البشرى عن غيره بمثابة مبدأ محدود النطاق، وقال أرسطو: إن الإنسان حيوان سياسى. أما ديكارت فقد قال: إننا كنا للخلوق الوحيد الذى يستخدم عقله. وقال ماركس: نحن وحدنا كنا قادرين على الاختيار الواعى، ويمكن إقصاء شمبانزى جودال من خلال تعريفات ضيقة لهذه المفاهيم.

قال القديس أوجستين: إننا المخلوقات الوجيدة التى تمارس الجنس من أجل المتعة أكثر من التكاثر (وعلى الفاسق التائب المنصلح أن يعرف ذلك)، لكن اختلف الشمبانزى مع ذلك، وقام قريبه فى الجنوب وهو قرد البابون مباشرة بتمزيق هذا التعريف إربا، فقردة البابون تمارس الجنس من أجل الاحتفال بوجبة جيدة، أو لفض النقاش أو من أجل دعم الصداقة، وبما أن كثيرا من هذا الجنس يعد جنسا مثليا أو مع اليافعين، فلا يمكن للتكاثر أن يكون تأثيرا جانبيا عفويا.

ظننا بعد ذلك أننا النوع الوحيد الذي يصنع الأدوات ويستخدمها، ومن أوائل الأشياء التي لاحظتها جين جودال هي قيام الشمبانزي باستخراج النمل الأبيض من قصب العشب، أو القيام بسحق الكتلة المسامية في أوراق النبات الإسفنجي للحصول على مياه الشرب، وقامت ليكي بسعادة بإرسال تلغراف فحواه كالتالي: "يجب الآن أن نعيد تعريف الأداة والإنسان، أو نقبل الشمبانزي كإنسان".

بعد ذلك أخبرنا أنفسنا أننا المخلوق الوحيد الذى له ثقافة، أو القدرة على نقل العادات المكتسبة من جيل إلى آخر عن طريق المحاكاة، لكن ما عسانا أن نفعل بشمبانزى تاى فى غرب أفريقيا، الذى قام لعدة أجيال بتعليم صغاره كسر جوز الهند باستخدام مطرقة خشبية على صخرة كسندان؟ أو ما عسانا أن نفعل بالحيتان القاتلة التى لها عادات صيد مختلفة تماما، تستدعى نظمًا اجتماعية ومناهج طبقا الجماعات التى تنتمى إليها؟(١٦).

افترضنا أننا الحيوان الوحيد الذى يشن الحرب ويقتل إخوانه، لكن شمبانزى جومبى (وبالتالى معظم المستعمرات الأخرى فى أفريقيا) قام بتعليق هذه النظرية فى عام ١٩٧٤ من خلال غارة صامتة على أرض القوات المجاورة، ونصب الكمين للذكور، وهزيمتهم حتى الموت.

كنا لا نزال على الاعتقاد بأننا الحيوان الوحيد الذى له لغة، لكنا بعد ذلك اكتشفنا أن النسناس له مرادفات للإشارة إلى الطيور الجارحة المختلفة والطيور العادية، في حين أن كلا من القردة والببغاء قادران على تعلم مفردات ضخمة الغاية خاصة بالرموز، وحتى الآن لا يوجد شيء ما يطرح أن هناك أى حيوان آخر يمكنه اكتساب شيء حقيقى من قواعد النحو أو بناء الجملة، على الرغم من أن هيئة القضاة ما زالت تتداول بشأن الدولفين.

يعتقد بعض العلماء أن الشمبانزى ليس لديه "نظرية المخ"، أى لا يستطيع تخيل ما يفكر فيه شمبانزى آخر، أى أن الشمبانزى على سبيل المثال لا يستطيع أن يتصرف طبقا لمعرفة أن فردا آخر له اعتقاد خاطئ، لكن كانت التجارب غامضة، فالشمبانزى يحب دائما الخداع، ففى إحدي الحالات، تظاهر طفل الشمبانزى أن أحد البالغين قد هاجمه من أجل حث أمه على السماح له بالرضاعة من ثدييها(١٤)، وبالتأكيد يبدو الأمر كما لو أن الشمبانزى قادر على تخيل ما يفكر فيه الشمبانزى الآخر.

أعيد إحياء الجدل الذي يقول: إن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي له جانب ذاتي في السنوات الأخيرة، وذهب الكاتب كينان ماليك إلى أن "الإنسان لا يشبه ببساطة الحيوانات الأخرى، وإذا افترضنا ذلك فنحن نحيد عن العقلية... فالحيوان يعد مفعولا للقوى الطبيعية، وليس فاعلا قويا في تقرير مصيرة (١٠٠)، والنقطة التي يشير إليها ماليك هي أنه بسبب انفرادنا في امتلاك الوعي والتفاعل، فنحن وحدنا نستطيع أن نكسر سجن رءوسنا، ونذهب إلى ما وراء النظرة الذاتية للعالم، لكنني أحب أن

أقول: إن الوعى والتفاعل لا يقتصران على الإنسان فقط، فكل ما وراء الغريزة يقتصر على الحيوانات غير الآدمية، ولك أن تقرأ أى فقرة فى كتاب جودال للاستدلال على ذلك، وحتى قردة البابون قامت مؤخرا بأداء جيد فى اختبار الكمبيوتر، مما يؤكد أن هذه القردة قادرة على التفكير المجرد.

استمرت هذه المناقشة لأكثر من قرن من الزمان، وفي عام ١٨٧١ قام داروين بعمل قائمة بالخصائص البشرية الفريدة، والتي شكلت حاجزا منيعا بين الإنسان والحيوان، ثم قام بحذف خاصية تلو الأخرى، وعلى الرغم من اعتقاده أن الإنسان فقط هو الذي لديه حس أخلاقي متطور بشكل كامل، فإنه كرس فصلا كاملا للجدل حول وجود الحس الأخلاقي بشكل بدائي في الحيوانات الأخرى، وكانت الخاتمة التي توصل إليها مذهلة:

الفرق كبير فى المخ بين الإنسان والحيوانات العليا، وهذا الاختلاف يعود إلى الدرجة وليس النوع، ولقد رأينا أن الحواس، والبديهيات، والمشاعر والقدرات المختلفة، مثل الحب، والذاكرة، والانتباه، والفضول، والمحاكاة، والمنطق... إلخ التي يتباهى بها الإنسان قد توجد بشكل أولى أو حتى بشكل متطور للغاية في بعض الأوقات في الحيوانات الدنيا (١٦).

أينما تنظر تجد أوجه التشابه بين سلوكنا وسلوك الحيوان، الذى لا يمكن كنسه تحت سجادة ديكارت، لكن بالطبع قد يبدو القول بأن الإنسان لا يختلف عن القرد شاذا، فالحقيقة أننا مختلفون، فنحن أكثر قدرة من أى حيوان آخر على الوعى الذاتى، والحساب، وأيضا تغيير البيئة، ومن الواضح أن هذا يتسبب فى الانشقاق بيننا أحيانا، فقد قمنا ببناء المدن، والسفر إلى الفضاء، وعبادة الآلهة، وأيضا كتابة الشعر، وكل شيء من هذه الأشياء يدين بشيء للغرائز الحيوانية، وهى المؤى، والمغامرة وأيضا الحب، لكن هذا يحيد عن لب الموضوع، فعندما نبتعد عن الغريزة نبدو بشرا متميزين،

وكما اقترح داروين فإن الاختلاف يعود إلى الدرجة وليس النوع، وهو اختلاف كمى وليس اختلافا نوعيا، فيمكننا عد الأرقام أفضل من الشمبانزى، ونعقل الأمور، ونفكر ونتواصل ونشعر وربما نتعبد أفضل من الشمبانزى، وقد تكون أحلامنا أكثر حيوية، وفكاهتنا أكثر عمقا.

لكن يؤدى هذا مباشرة إلى المبدأ العقلى مرة أخرى، وهو وضع إنسان الغاب مع الشخص المتمرن في ميزان واحد، وحاول مؤيدو المبدأ العقلي بجد أن يدربوا الحيوانات على التحدث، وقد أبلي بعضهم بلاء حسنا، ومنهم الشمبانزي واشو، والغوريلا كوكو، وقرد البابون كانزى، والبيغاء ألكس، فقد تعلموا مئات من الكلمات، التي كانت عادة في شكل لغة الإشارات، وتعلموا الجمع بين هذه الكلمات لتكوين عبارات بسيطة، لكن علمتنا كل هذه التجارب كيف كانت الحيوانات قاصرة في اللغة كما أشار هيربيرت تيراس بعد عمله مع شمبانزي يسمى نيم تشيميسكي، فنادرا ما تنافس طفلا عمره سنتان، ويبدو أيضًا أن هذه الحيوانات عاجزة عن بناء الجمل واستخدام قواعد النحو باستثناء مرات كانت بالمصادفة، وكما نسب استالين قوله عن القوة العسكرية، الكم له خاصية مستقلة بذاته، ونحن أفضل في استخدام اللغة من أذكى إنسان غاب، وفي الواقع يمكن أن يطلق على ذلك اختلاف في النوع وليس في الدرجة، ولا يعنى ذلك أن قدرة الإنسان على الكلام ليس لها جذور أو أوجه تماثل في الاتصال الحيواني، لكن نجد جناح الخفاش يتماثل مع قدم الضفدعة الأمامي، ولا تستطيع الضفدعة الطيران، والاعتراف بأن اللغة هي اختلاف نوعي لا يشير إلى أنه يمكننا فصل الإنسان عن الطبع، فخرطوم الفيل يعد عضوا مميرًا للفيل، ولفظ السُّم أحد الأشباء الخاصة بالكوبرا، فالتفرد ليس بالأمر الفريد.

لذلك هل نحن نشبه إنسان الغاب أو نضلف عنه؟ والإجابة هي أن كلاً من الخيارين صحيح، والجدل حول تفرد الإنسان الذي يدور في الوقت الحاضر، مثلما حدث في العصور الفيكتورية، ينحصر في لبس بسيط، فالجنس البشري لا يزال

مصرا على وجوب تنحى أعدائه جانبا، فإما أننا نعد حيوانات غريزية أو نعد مخلوقات واعية، لكن لا يمكننا أن نصبح الاثنين، لكن يمكن لكل من التشابه والاختلاف أن يكون حقيقيا فى الوقت نفسه، ولا يمكن هجر ذرة واحدة من التفاعل البشرى إذا قبلت صلة عقولنا مع عقول إنسان الغاب(١٠٠)، ولا يكسب أى من التشابه أو الاختلاف، ولكن يتعايش كل منهما مع الآخر، ولندع بعض العلماء يدرسون أوجه التشابه، بينما يدرس الأخرون أوجه الاختلاف، وقد حان الوقت لنهجر ما أطلقت عليه الفيلسوفة مارى ميدجلى "الفصل الغريب للإنسان عن أنسابه، والذى قام بتشويه كثير لفكرة التنوير (١٨٠).

#### الجنس وتأثيره

توجد طريقة واحدة يبدو فيها السلوك متحولا بشكل مختلف عن التشريح، وفي مسئلة التشريح، تعد معظم أوجه التشابه نتيجة للنسب المشترك، أو ما أطلق عليه علماء التطور القصور الذاتي المتعلق بالتطور النوعي، وعلى سبيل المثال فكل من الإنسان والشعبانزي له خمس أصابع في كل يد وقدم، ولا يرجع السبب في ذلك أن الرقم خمسة هو رقم مناسب لنمط الحياة لكلا النوعين، ولكن يرجع السبب إلى أن أحد البرمائيات المبكرة كان له خمس أصابع، وأن معظم أخلافها العديدين، التي تتراوح من الضفادع إلى الخفافيش لم تغير النمط الأساسي، أما البعض مثل الطيور والخيول فلها عدد أصابع أقل، وهذا عكس إنسان الغاب.

ولا يعد الشيء نفسه حقيقيا بالنسبة السلوك الاجتماعي، وبشكل عام وجد علماء السلوك الحيواني قليلا من القصور الذاتي في النطور النوعي في النظم الاجتماعية، فقد تكون الأنواع القريبة جدا ذات منظومات اجتماعية مختلفة تماما إذا عاشت في بيئة مختلفة أو تناولت طعاما مختلفا، أما الأنساب البعيدة فقد يكون لها نظم اجتماعية متشابهة من خلال تطور تقاربي إذا عاشت في مناطق بيئية متشابهة، وعندما يتشابه

نوعان في السلوك، فإن هذا لا يخبرك بالكثير عن الأسلاف المشتركة لهما، ولكن يخبرك بالكثير عن الضغوط البيئية التي شكلتهما (١٩).

تعد الحياة الجنسية لإنسان الغاب الأفريقي مثالًا جيدًا، حيث قام العلماء المتخصصون بالكائنات العليا بالفوص أكثر في حياة إنسان الغاب، ووحدوا أن هناك بعض التناقضات المحيرة موجودة جنبا إلى جنب مع أوجه التشابه، وألقى الضوء الشديد على هذه التناقضيات من خلال دراسات قام بها كل من جورج شاار، وديان فوسى على الغوريلا، وبيروت جالديكاس على إنسان الغاب، وبعد ذلك تاكانوشي كانوا على قردة البابون، وفي حديقة الحيوان يبدو الشمبانزي على نحو ما كغوريلا صغيرة، ويتشابه الهيكل العظمي للشمبانزي الضخم مع هيكل الغوريلا الصغيرة، لكن في البرية كان هناك اختلاف ملحوظ في سلوكيهما، والأمر دائما برتبط بنمط الغذاء، فالغوربلا من أكلات العشب، فتأكل جدع النبات وأوراق النباتات الخضراء مثل نبات القراص، أو البوص وأبضا بعض الفاكهة، أما الشميانزي فيأكل الفاكهة بشكل أساسي، ويسعى إلى الفاكهة من الأشجار، ومضيفا النمل، والنمل الأبيض، أو لحم النسناس عند المقدرة، وهذا الاختلاف في نمط الغذاء يوضح الاختلاف في المؤسسة الاجتماعية، والنباتات توجد بوفرة لكنها ليست مغذبة بدرجية كبيرة، وإذا عاشت الغوريلا عليها فقط، فيجب عليها قضاء اليوم كله تقريبا في تناول الطعام فقط دون التحرك بعيدا، مما يجعل مجموعة من الغوريلا أكثر ثباتا ويسهل ذلك لها الدفاع عن نفسها، وهذا بدوره أغرى ذكور الغوريلا في انتهاج إستراتيجية تزاوج متعددة، فكل ذكر يمكنه السيطرة على مجموعة صغيرة من الإناث وأيضا الإناث غير البالغات، وبطرد الذكور الأخرى،

لكن تظهر الفاكهة بشكل غير متوقع فى أماكن مختلفة، فيحتاج الشمبانزى إلى الحياة فى مجموعات تسكن منازل كبيرة حيث يتأكد وجود شجرة الفاكهة، لكن عند وجود شجرة فهناك وفرة من الغذاء، ولذلك يمكن للحيوانات مشاركة هذا المنزل مع حيوانات

الشمبانزى الأخرى، لكن تنشق هذه المجموعات بشكل مؤقت بسبب ضخامة حجم المنزل، ونتيجة لذلك لا تنجح خطة تعدد الزوجات لذكر الشمبانزى، والطريقة الوحيدة للتحكم فى مثل هذه المجموعة الكبيرة من الإناث هى مشاركة هذه الوظيفة مع الذكور الأخرى، ومن ثم فالميول الجنسية لمجموعة من الشمبانزى تكون مشتركة بين تحالف من الذكور، ويصبح أحدهم "القائد" الذكورى، ويأخذ نصيبا أكبر من عملية التزاوج، لكنه لا يحتكرها.

كان الاختلاف في السلوك الاجتماعي لا غبار عليه على الإطلاق حتى الستينيات من القرن العشرين، وينشأ هذا الاختلاف من الاختلاف في نمط الغذاء، وظهرت نتيجة ملحوظة واضحة فقط في الثمانينيات من القرن العشرين، وترك الاختلاف بصمته على تشريح نوعين من إنسان الغاب، وبالنسبة للغوريلا فالجوائز التكاثرية كبيرة للغاية لامتلاك مجموعة من الإناث، كما ثبت أن الذكور التي تقوم بمخاطر كبيرة من أجل الحصول على هذه المجموعة تكون بشكل عام أسلافا أكثر خصوبة من الذكور التي يكون لها ميل أكثر حرصا، وهناك أحد المهام التي تستوجبها المخاطرة، وهي النمو حتى يصبح الحجم كبيرا جدا، على الرغم من كمية الطعام الكبيرة التي يحتاجها الجسد الكبير، وبالتالي يزن ذكر الغوريلا البالغ ضعف وزن الأنثى.

لا تقع ذكور الشمبانزى تحت هذا الضغط لكى تكون كبيرة فى الحجم، وكبداية فالحجم الكبير يعنى زيادة الصعوبة فى تسلق الأشجار، ويعنى أيضا استغراق وقت أطول لتناول الطعام، ومن المفضل أن يكون حجم الذكر أكبر من الأنثى إلى حد ما، واستخدام الحيلة والقوة من أجل الارتقاء إلى قمة النظام المدرج، وبالإضافة إلى ذلك لا يوجد هدف من محاولة قمع كل المنافسين فى عملية الجنس، وذلك للحاجة إليهم كحلفاء أحيانا من أجل الدفاع عن المنزل، حيث إن معظم الإناث تتزاوج مع كثير من الذكور داخل المجموعة، فقد كان ذكور الشمبانزى الذين أصبح معظمهم أسلافا يقومون فى الماضى بعمليات الجماع فى أغلب الأوقات وبشكل مكثف، فالمنافسة بين ذكور

الشمبانزى تستمر داخل مهبل الأنثى فى شكل منافسة للحيوانات المنوية، ونتيجة لذلك فإن خصية الشمبانزى تكون ضخمة، والشهوة الجنسية لديه تكون جامحة، وبالنسبة لوزن الجسم، تزن خصية الشمبانزى ست عشرة مرة ضعف خصية الغوريلا، وذكر الشمبانزى يمارس الجنس ١٠٠ مرة تقريبا ضعف ذكر الغوريلا.

هناك نتائج أخرى، فقتل الأطفال يعد ممارسة شائعة بين حيوانات الغوريلا كما أنها شائعة بين الرئيسيات(\*)، فيقوم الذكر الأعزب بالنفاذ إلى مجموعة الإناث، ثم ينخذ الطفل من بينهما ويقتله، وهذا له أثران على أم الطفل (باستثناء التسبب فى حزنها الكبير والمؤقت)، فالتأثير الأول هو وقف إدرارها اللبن، الذى يرجعها إلى حالة الشبق، أما الثانى فيعمل على إقناعها بأنها فى حاجة إلى سيد جديد لمجموعة الإناث، الذى قد يكون أفضل فى حماية أطفالها، ومن يكون الأفضل لاختياره من الذكر المغير؟ ولذلك تترك من تزاوج معها، وتتزوج من قاتل طفلها، فقتل الأطفال يجلب الجوائز الجينية للذكور، الذين يصبحون بالتالى أسلافا أكثر خصوبة من الذكور الذين لم يقتلوا غريزة طبيعية فى ذكور الغوريلا.

لكن بالنسبة لإناث الشمبانزى فقد "ابتكرت" خطة مضادة لتجنب قتل الأطفال بشكل كبير، حيث قامت بمشاركة ميولهن الجنسية بشكل واسع، وكانت النتيجة أن أى ذكر طموح قد يقتل بعضا من أطفاله هو إذا بدأ حكمه بنوبة من القتل، والذكور التى تحجم عن قتل الصغار تترك أجيالا أكثر، وتظهر على الإناث تضخمات جنسية واضحة على مؤخراتها ذات اللون الوردى، وذلك للإعلان عن فترة خصوبتها، وبذلك يحدث

<sup>(\*)</sup> الرئيسيات: مجموعة من الثدييات تشمل الإنسان والقرد وشبيهات الإنسان المتطورة. (المراجع).

اضطراب في التعرف على أباء الأطفال عن طريق إغراء العديد من الذكور للقيام بالجماع ومن ثم يصبح أبا<sup>(٢٠)</sup>.

يعد حجم خصية الشمبانزي لا معنى له في حد ذاته، وتتضح أهميته فقط في حالة المقارنة مع خصية ذكر الغوريلا، وهذا هو جوهر علم التشريح المقارن، وإذا نظرنا إلى نوعين من إنسان الغاب الأفريقي بهذه الطريقة، فلماذا لا ننظر إلى نوع ثالث؟ وعلماء الأنثروبولوجيا يحبون تأييد الاختلاف الشاسم تقريبا للسلوك في الحضارات الإنسانية، لكن لا توجد حضارة إنسانية متطرفة لدرجة أنها تبدأ بالمقارنة مع النظام الاجتماعي للشمبانزي أو الغوريلا، وإن تكون أكثر المجتمعات الإنسانية تزاوجا منظمة إلى مجموعات من الإناث يتولى أمرها أحد الذكور ثم تنتقل السلطة إلى أخر، أما مجموعة الإناث البشرية (أو الحريم) فهي تكون واحدة تلو الأخرى، ولهذا فمعظم الذكور يكون له زوجة واحدة فقط حتى في المجتمعات التي تشجع تعدد الزوجات، وبالمثل، على الرغم من المحاولات المختلفة للقيام باتصال غرامي حر، فإنه لم ينجح أحد في تحقيق مجتمع قام كل رجل فيه بتكرار الجماع العارض السريع مع كل امرأة، والحقيقة هي أن النوع البشري كله له نظام تزاوج مميز مثل بقية الأنواع، ويتميز هذا النظام بروابط طويلة المدى بين الزوجين، ودائما ما يكون النظام بزوجة واحدة، وأحيانا يكون متعدد الزوجات، يتألف بمجموعة أو قبيلة كبيرة تشبه مجموعات الشمبانزي، لكن على الرغم من حجم الخصية المختلف بين الرجال، فإنه لا يوجد رجل على قيد الحياة له خصية (كنسبة تدخل في وزن الجسم) صغيرة مثل خصية الغوريلا أو كبيرة الحجم مثل خصية الشمبانزي. أما بالنسبة لوزن الجسم، فتعد خصية الإنسان خمسة أضعاف خصية الغوريلا تقريبا، وثلث حجم خصية الشمبانزي، وهذا يناسب الأنواع التي تعاشر زوجة واحدة، والتي نجد فيها درجة من الخيانة الأنثوية، والاختلاف بين الأنواع هو ظل التشابه داخل هذه الأنواع.

يركز توضيح أخر مثير للاهتمام لرابطة الأزواج البشرية مرة أخرى على الطعام، وضرب لنا عالم الرئيسيات ريتشارد رانجهام مثلا للطبخ، فمع ترويض النار والتكيف مع الطبخ - الذي قد يكون شكلا من أشكال الهضم الأولى للطعام - تأتى الحاجة الملحة لمضغ الطعام، وهذا الدليل الإيحائي بالاستخدام المحكم للنار الآن يعود إلى ١,٦ مليون سنة في الماضي، لكن الدليل العرضي يقول: إن هذا ربما حدث قبل ذلك بكثير، فمنذ حوالي ١,٩ مليون سنة ضمرت أسنان أسلاف الإنسان في الوقت نفسه الذي نما فيه حجم جسم الإناث، وهذا يوضيح نمط طعام أفضل، وأكثر سهولة في الهضم، والذي بدوره يشبه الطبخ، لكن يتطلب الطبخ منك جمع الطعام، وإحضاره إلى الموقد، مما يتيح فرصا كبيرة بالنسبة البلطجية اسرقة جهود الأخرين، أو بما أن الذكور كانوا أكبر في الحجم وأقوى من الإناث في هذا الوقت، فكانوا يسرقون الطعام من الإناث، وبالتالي فخطة أي أنثى لمنع السرقة قد يتم اختيارها، وأوضع خطة بالنسبة للأنثى التي لم تتزوج هي تكوين علاقة مع ذكر أعزب من أجل مساعدتها على حماية الطعام الذي قاما بجمعه، وهذه الذكور المتزايدة التي تفضل زوجة واحدة لا تتنافس مع بعضها البعض بشراسة من أجل الحصول على كل فرصة تزاوج، والذي قد ينتج عنه أن يصبحوا أقارب أصغر للإنائ- وبدأ الاختلاف الجنسي في الاضمحلال منذ ١,٩ مليون سنة(٢١)، وبعد ذلك تطورت الرابطة بين الأزواج إلى شيء أعمق، وذلك بعد ابتكار أسلاف الإنسان للتقسيم الجنسي للعمل، ومن بين كل الصيادين وجامعي الثمار يكون الرجال دائما أكثر اهتماما بالصيد والأفضل أيضا فيه، أما النساء فتوجه اهتمامها للجمع وتكون الأفضل فيه أيضاء والنتيجة تكون محيطا بيئيا يجمع أفضل العالمين، وهو البروتين الحيواني والاعتماد على الغذاء النباتي (٢٢).

لكن بالطبع لا يوجد ثلاثة أنواع من إنسان الغاب الأفريقي فقط، بل يوجد أربعة أنواع، فإنسان الغاب الذي يعيش في جنوب نهر الكونجو قد يبدو مثل الشمبانزي،

لكنه تطور بشكل منفصل لمدة مليونى عام، حيث فصل النهر بين أسلافهم إلى جزأين، ومثل الشمبانزى يأكل إنسان الغاب الفاكهة، ويعيش إنسان الغاب فى منازل كبيرة تشترك فيها مجموعات يتعدد فيها الذكور مثل الشمبانزى، والحياة الجنسية الخاصة بهم وأيضا حجم خصيتهم يجب أن يكون مثل الشمبانزى، لكنهما يختلفان بشكل مثير للعجب، كما لو كإن هذا الاختلاف يعلمنا التواضع العلمى، وفى إنسان الغاب تكون الإناث دائما قادرة على السيطرة على الذكور وإثارة الخوف فى نفوسهم، ويكون ذلك من خلال تكوين ائتلافات، ومساعدة بعضهن البعض، فإنسان الغاب الذكر الذى يواجه مشكلة يمكنه الاعتماد على دعم أمه أكثر من الاعتماد على أصدقائه الذكور، أما أنثى صديقاتها البالغة فيمكنها دائما الإطاحة بأى ذكر، وذلك بمساندة أفضل صديقاتها(٢٢).

لكن لماذا؟ سر الأختية بين أنثى إناث الغاب يكمن في الجنس، والرابطة بين أنثى وأخرى ترتبطان بصداقة قوية تدعمها نوبات متكررة ومكثفة من صيحة "الهندى الأمريكي الشمالي"، والتي يترجمها العلماء بشكل غير رومانسي كنوبة حك جنسي، وتحت القاعدة الحميدة للأختية التعاونية والمحبة، فمجتمع إنسان الغاب يشبه فانتازيا أنثوية أكثر من كونه شيئا حقيقيا، وأصبح الأمر مفهوما في الثمانينيات من القرن العشرين فقط، عندما كانت العلوم التي تنحاز إلى المجتمع الذكوري مجالا للتحدي، (فالعقل يتحير في كيفية وصف العلماء في العصر الفيكتوري لصيحة الهندي الأمريكي

وكما يتوقع من المبدأ الأنثوى، فقد تفاعل ذكور البابون مع النظام الجديد الذى تسيطر عليه الأنثى بأن صاروا ذوى طبيعة أكثر رقة ولطفا، فهناك مشاجرات وصياح أقل، وحتى الآن الغارات القاتلة على أعضاء الفرق الأخرى غير معروفة، وبما أن أنثى البابون تكون أكثر نشاطا من الناحية الجنسية من الشمبانزى، وتمارس الجنس أكثر

منه تقريبا عشر مرات (وألف مرة أكثر من الغوريلا)، فتكون أفضل خطة للذكر الطموح من قردة البابون لتحقيق الأبوة هي حفظ طاقته لرفيقة السرير وليس لحلقة الملاكمة، وأحب أن أكون قادرا على إخبارك بأن خصية قرد البابون أكبر حجما من خصية الشمبانزي، لكن لم ينجح أحد حتى الآن في القيام بوزنها على الرغم من ضخامة الشمبانزي، لكن لم ينجح أحد حتى الآن في كتابها "الانتخاب الجنسي" الاكتشاف المتزامن الجديد لحياة البابون الجنسية، والتي جعلت من قردة البابون أشهر الحيوانات، واستبعدت الدلافين، التي محت صورتها الصديقة للبيئة من خلال الانشغال في شيء يشبه تقريبا الخطف والاغتصاب الجماعي، وبالطبع أثني المعالجون بالجنس على "طريقة البابون" في ممارسة الجنس، أما دكتورة سوزان بلوك (من معهد دكتورة سوزان بلوك للعلوم الجنسية والعلوم في بيفرلي هيلز) فقد قالت: إن "البابون يعد أكثر القردة شهوانية على كوكب الأرض، وهو نموذج لنا جميعا إذا عشنا في سلام، وحثت الإنسان على "تحرير البابون بداخلك، فلن تستطيع أن تشن حربا ضارية طالما فيك شهوة"، وقد ضمنت جزءا من الأرباح من خلال عروض ما أسمته شارية طالما فيك شهوة"، وقد ضمنت جزءا من الأرباح من خلال عروض ما أسمته اللابونية الأخلاقية" في التليفزيون وعروض الإنترنت التي صورت الحفاظ على اللون).

تعد هذه هى أبناء عمومتنا المقربين، فقردة آسيا السان الغاب وقرود جبون الها حياة جنسية مختلفة تماما، وأيضا تختلف الأنواع المتعددة والمختلفة للقسرود، وتمثل تنوعا مخيفا من الحيل الجنسية والاجتماعية، وكل نوع يتلاءم مع بيئته وطعامه، وأربعون عاما في مجال الرئيسيات أكدت أننا نوع فريد، ويضتلف عن أي نوع أضر تماما، ولا يوجد ما يوازي التصميم البشري بالضبط، لكن فلي مملكة الحيوان، لا يوجد شيء استثنائي يجعل الحيوان متفردا، فكل نوع متفرد في حد ذاته.

## بداية علم الوراثة

يبدو أن الجدل حول تفرد الإنسان لا ينتهى، وهو يتأرجح بين التشابه الداروينى والاختلاف الديكارتى، فقد تحتم على كل جيل أن يخوض المعارك القديمة نفسها، فإذا جئت إلى العالم فى زمن قد انغمس فيه الناس قليلا فى التشابه الآدمى، إذن فلسوف تجد جدلا حديثا حول اختلاف كل من الحيوانات والناس، وإذا كان الجو مليئا بالاختلاف، فلسوف تساند أوجه التشابه، وهذا يشبه الفلسفة، أى عدم استقرار مستديم وأحيانا فقط يحدث اضطراب بسبب الحقائق الجديدة.

ثم يأتى تهديد غير متوقع لهذا الجدل السعيد- وهو تهديد بالحل، وهو تهديد وضع تعريفا جذريا للاختلاف بين الإنسان والشمبانزى، وماذا عليك فعله التحويل الشمبانزى إلى إنسان.

وقد تزامن فى ذلك الوقت أيضا أن جين جودال كانت تقوم بالتنقيب عن تفرد السلوك الإنسانى، وقد كان هذا الموضوع فى طى النسيان حتى أعيد اكتشافه فى الستينيات من القرن العشرين من خلال تجربة رائعة كان قد أجراها أحد سكان كاليفورنيا فى عام ١٩٠١، ويدعى جورج نتال من جامعة كامبريدج، إذ لاحظ أنه كلما زادت درجة الترابط بين نوعين، زاد إنتاج رد الفعل المناعى نفسه فى دمهما الذى ينتج فى أرنب، وقام بحقن دم من نسناس فى أرنب بشكل متكرر لعدة أسابيع، وبعد مرور عدة أيام قليلة بعد آخر عملية حقن، قام باستخراج مصل من دم الأرنب، وهذا المصل المخلوط بدم نسناس، كان ثخيتا بسبب دم النسناس كما أوضح رد الفعل المناعى، وعندما يتم الخلط مع دم حيوان مختلف، يثخن الدم أكثر كلما زادت القرابة مع الأنواع الأخرى، ومن خلال هذه الطريقة قال نتال: إن الإنسان أقرب إلى إنسان الغاب منه إلى النساس، وقد يتضح هذا من عدم وجود الذيل والصفات الأخرى، لكن هذا الكشف كان النساس، وقد يتضح هذا من عدم وجود الذيل والصفات الأخرى، لكن هذا الكشف كان لا يزال مسألة خلافية فى هذا الوقت.

فى عام ١٩٦٧ قام كل من فينست ساريش وألان ويلسون فى بيركلى بإعادة إحياء الأساليب البيوكيميائية التى استخدمها نتال لكن بشكل أكثر تعقيدا، واستخدما هذه الأساليب من أجل بناء ساعة جزيئية تستطيع أن تقيس المدة الزمنية الفعلية منذ أن اشترك نوعان فى أسلاف مشتركة، وانتهيا إلى أن الإنسان اشترك فى أسلاف مشتركة مع إنسان الغاب ليس منذ ١٦ مليون سنة، كما ساد الاعتقاد، ولكن منذ حوالى خمسة ملايين سنة فقط، وأظهر علماء الأنثروبولوجيا استهجانا لهذا، حيث أوضحت حفرياتهم انشقاقا أكثر قدما من ذلك، واستمسك كل من ساريش وويلسون بأسلحتهما، وفى عام ١٩٧٥ سال ويلسون طالبته مارى كلير كينج أن تكرر تمرين المضن النووى DNA من أجل الحصول على الاختلافات الوراثية بين الإنسان والقردة العليا، ولكنها رجعت بخيبة الأمل، وقالت: إنه كان من المستحيل أن تصل إلى اختلافات بين النوعين لأن الحمض النووى DNA لكل من الإنسان والشمبانزى كان متشابها ادرجة مذهلة، فكان ما يقرب من ٩٩ بالمائة من الحمض النووى DNA الخاص بالإنسان متطابقا مع الحمض النووى للشمبانزى، وصعق ويلسون لأن التشابه كان أكثر إثارة من الاختلاف.

تأرجح هذا الرقم هو ٥, ٩٨٪، على الرغم من توصل دراستين حديثتين لمتواليات الجينوم إلى نسبة ٧٦, ٩٨٪ ولكن في الوقت الذي تسرب فيه الرقم ٥, ٩٨٪ إلى الوعى العام، كتب روى بريتن ورقة بحثية درامية في عام ٢٠٠٧، وتعرض هذه الورقة بعد هذا الرقم عن الصحة، وأكد روى أنك إذا قمت بحساب الاستبدالات فقط أي الحروف في النص المختلفة بين جينات الإنسان والشمبانزي فلسوف تحصل على رقم ٢,٨٨٪، لكن إذا قمت بعد ذلك بالإضافة أو الحذف من الإدخالات النصية، فلسوف يهبط الرقم إلى ٩٨٪.

ومهما يكن الأمر، فما زال الأمر بعد صدمة قوبة للعلم بعد اكتشاف قصر المسافة الجينية بين النوعين، وقد كتب كينج وويلسون أن "التشابه الجزيئي بين الشمبانزي والإنسان يعد أمرا غير طبيعي لأنهما يختلفان عن أي أنواع أخرى (وخاصة الأنواع المترابطة بشكل قوي) من الناحية التشريحية وطريقة المعيشة "(٢٨)، وكانت هناك صدمة أكبر مخبأة في عام ١٩٨٤، عندما اكتشف كل من تشارلز سبيلي وجون اهلكويست في ييل أن الحمض النووي DNA الخاص بالشمبانزي أقرب إلى الحمض النووي DNA الخاص بالإنسان عن الحمض النووي الخاص بالغوريلا(٢٩)، وكانت هذه هي لحظة نزول الإنسان عن العرش، وهي تشب لحظة وضع كويرنيكوس الأرض داخل نظام المجموعة الشمسية واعتبارها كوكبا آخر، فقد وضع كل من سبيلي واهلكوبست الجنس البشرى داخل عائلة القردة العليا باعتباره قردا أخر، وحيث إننا من نسل القرد الخاص بنا، والذي يعود إلى ١٦ مليون سنة، فقد اضطررنا الأن إلى الاعتراف بأننا لا نشترك فقط في أسلاف مشتركة لا تعود إلى أكثر من خمسة ملايين عام، بل إننا أيضًا أحدث قرع في العائلة كلها، فأسلافنا المشتركة مع الشميانزي عاشت بعد الأسلاف المشتركة لكل من الغوريلا، وعاشت أيضًا زمنا طوبلا بعد الأسلاف المشتركة للثلاثة مع إنسان الغاب، والأمر يبدو مذهلا، فالشمبانزي يشبه الإنسان بصورة أكبر من الغوريلا (وهي النتيجة التي توصل إليها تحليل بريتن للرقم الدقيق ولم تتغير)، ولا يوجد شيء في التشريح أو سجلات الحفريات للقردة في أفريقيا يؤيد مثل هذا الاحتمال، فالإنسان لا يعد النوع المختلف.

امتص الزمن هذه الصدمات، لكن كانت هناك صدمات أخرى تلوح فى الأفق، فعند قراءة الحمض النووى الماص بالإنسان مع الحمض النووى الماص بالشمبانزى قد نستطيع تمييز الاختلاف بينهما، وعند وقت هذه الكتابة، ليس الجينوم الكامل للشمبانزى متاحا بعد، وحتى عندما يكون متاحا، فإثباته للاختلافات المهمة قد يكون إثباتا مخادعا، فالجينوم الإنساني يحتوى على ثلاثة ملايين "حرف" من الشفرات،

وبتحديد أكثر، تعد هذه الأحرف قواعد كيميائية موجودة على جزيئ الحمض النووى DNA، لكن بما أن ترتيب هذه الأحرف وليست خصائصها الفردية هو الذى يحدد نتائجها، فيمكن التعامل معها على أساس أنها معلومات رقمية، والاختلاف بين فردين من الجنس البشرى يصل إلى ١, ٠٪ في المتوسط، ولذا فهناك ثلاثة ملايين حرف مختلف بيني وبين جارى، ويفوقه الاختلاف بين الإنسان والشمبائزى حيث يتضاعف إلى ١٥ مرة أو بنسبة ٥, ١٪، وهذا يعادل ٥٥ مليونا من الأحرف المختلفة، وهو حوالي ١٠ مرات عدد أحرف الإنجيل، أو يصل طوله إلى حوالي ٧٥ كتابا في حجم كتابنا هذا، وكتاب الاختلافات الرقمية بين نوعينا قد يملأ ١١ قدما من رف الكتب (أما رف كتب أوجه التشابه فقد يمتد طوله إلى ٢٥٠ ياردة).

فلتنظر إلى هذه المسألة من ناحية أخرى، فالأن يعتقد العلماء أن هناك حوالى مبعثرة في الإنسان، أي أن ٢٠٠٠٠ من المتواليات المميزة للمعلومات الرقمية مبعثرة في شتى أرجاء الجينوم، وهذه المعلومات تنقل مباشرة إلى آلة البروتين من أجل تشغيل الجسم وينائه، فالجين يعد وصفة للبروتين، وبالطبغ يملك الشمبانزى تقريبا العدد نفسه من الجينات، ويما أن نسبة ه, ١٪ من ٢٠٠٠ تكون ٥٥، فيبدو أن لدينا ٥٥، جينا بشريا مختلفا على نحو متفرد، ولا يعد هذا رقما كبيرا، فالجينات الأخرى التي يصل عددها إلى ٥٠، ٢٩ متطابقة في الإنسان والشمبانزي، لكن لا يعد هذا محتملا، وبدلا من ذلك قد يبدو أن كل جين بشرى يختلف عن كل جين خاص بالشمبانزي، لكن ه, ١٪ فقط من النص الخاص بالجين هو الذي يكون مختلفا، وتكمن الحقيقة في مكان ما بين الاثنين، فالعديد من الجينات قد يبدو متطابقا في الأنواع التي تربطها صلة قوية، والعديد سوف يكون مختلفا اختلافا بسيطا، والقليل جدا سوف يكون مختلفا اختلافا بسيطا، والقليل جدا سوف

يعد الاختلاف الأكثر وضوحا هو أن جميع القردة لها زوج من الكروموسومات ذائد عن الإنسان، والسبب بسيط لكى نتوصل إليه بسهولة، ففى فترة معينة من الزمن البعيد اندمج اثنان من كروموسومات القردة متوسطة الحجم مع بعضها البعض فى أسلاف كل الجنس البشرى لتكوين الكروموسوم البشرى الضخم الذى يعرف بالكروموسوم ٢، ويعد هذا ترتيبا مدهشا، وبالطبع يعنى تقريبا أن الهجائن بين الشمبانزى والإنسان قد تكون عقيمة إذا بقيت على قيد الحياة، وقد يساهم هذا فى وجود ما أطلق عليه علماء التطور بشكل لطيف "العزل التكاثرى" بين الأنواع فى الماضى.

لكن إعادة ترتيب الكروموسومات لا يشير بالضرورة إلى اختلاف في النص الجيني في هذه النقطة، وعلى الرغم من أن جينوم الشمبانزي لا يزال أرضا كبيرة مجهولة، فإنه يوجد بالفعل اختلافات نصية مهمة معروفة بين جينات الإنسان والشمبانزى (أو القرد الآخر)، وعلى سبيل المثال ففصيلة دم البشر تعد مزيجا من فصائل A/B/O، لكن للشمبانزي فصيلتي دماء A، O فقط بينما للغوريلا فصيلة دماء واحدة وهي B، وبالمثل يوجد ثلاثة أوجه مختلفة ومشتركة من جين بشري يسمى APOE، أما الشمبانزي فله جين واحد فقط، وهو الأكثر ارتباطا بمرض الألزهايمر في الإنسان، ويبدو أن هناك اختلافا جليا في الطريقة التي تعمل بها هرمونات الغدة الدرقية في الإنسان مقارنة بالقرود الأخرى، ومغزى ذلك الاختلاف غير معروف، وعائلة من الجينات على الكروموسوم ١٦ مرت بالكثير من عمليات التضاعف المتكررة في القردة بعد انفصالها عن نسل النسناس منذ ٢٥ مليون سنة، وكل مجموعة منها تسمى جينات مورفيوس "إله النوم والأحلام" في الجنس البشري، وتنقسم في تتابع سريع عن بعضها البعض وعن المجموعات الأخرى في القردة الأخرى، وتتطور بمعدل يصل إلى ٢٠ مرة أكثر من المعدل الطبيعي، وبعض من هذه الجينات يوصف بالفعل بأنه جينات بشرية مميزة، لكن يظل الغموض يخيم على عمل هذه الجينات وتطورها بشكل منفصل وسريع في القردة (٢٠).

تعد معظم هذه الاختلافات أيضا متنوعة بين البشر، فلا يوجد شيء هنا يمين الجنس البشري ككل، ولكن في منتصف التسعينيات من القرن العشرين تم اكتشاف الصفة الأولى الميزة وراثيا لكل البشر، والغائبة عن جميع القردة، ومنذ عدة سنوات تحير أستاذ طب في سان دبيجو يدعى اجيت فاركى بسبب شكل فريد من الحساسية البشرية، وكانت حساسية لنوع معين من السكر ("حمض سياليك" معين)، وكان هذا السكر ملاصقا للبروتينات في مصل الحيوان، وعلى سبيل المثال بعد رد الفعل المناعي هذا جزءا مستولا عن رد الفعل الحاد الذي يصدره الإنسان لمصل الحصان كعلاج ضد لدغ الثعبان مثلا، وبسباطة نحن البشر لا يمكن أن نحتمل هذه النسخة "المسماه Gc من حمض السياليك، فليس لدينا هذه النسخة في الجسم البشري، وبعد ذلك مباشرة اكتشف كل من فاركى وإيلين ماتشمور السبب أولا من خلال ملاحظة أن كلا من الشمبانزي والقردة العليا الأخرى تملك هذه الشفرة الجنسية بينما لا يملكها الإنسان، فجسم الإنسان لا يقوم بتصنيع الشفرة GC لحمض السياليك، إذ ينقصه الإنزيم الذي يحول الشفرة GC من الشفرة AC لحمض السياليك، وبون هذا الإنزيم لا سبطيع الإنسان إضافة ذرة الأوكسجين إلى الشكل AC، فكل البشر ينقصهم هذا الإنزيم، لكن كل القردة تملكه، ودعنا نكرر الكلام مرة أخرى، كان ذلك أول اختلاف سوكسمائي حقيقي عالمي بيننا وبين القردة، ويشكل آخر شهدت نهاية الألفية تدني الإنسان من مركز الكون بشكل مخز ليصبح مجرد قرد أخر، وبدأ فاركى الآن في التطرق إلى أننا نختلف عن القبردة فيقط من خيلال ذرة منفيردة على جيزىء سكر متواضع، ولا يعد هذا مكانا واعدا لروح الإنسان.

وفى عام ١٩٩٨ أدرك فاركى السبب فى كون الإنسان متفردا، فكانت سلسلة مكونة من ٩٢ حرفا مفقودة من الجين الذى يسمى CMAH، والموجود على الكروموسوم آ فى الإنسان، وهو الجين الذى يصنع الشفرة للإنزيم الذى يقوم بصنع الشفرة OC، وبعد ذلك اكتشف كيفية اختفائه، ففى منتصف الجين كانت سلسلة ألو (Alu) (وهى

متوالية قصيرة من الحمض النووى DNA)، وهي نوع من الجينات القفارة، وهي نوع يتطفل على الجينوم الخاص بنا، فيوجد في جينوم القرد سلسلة ألو مختلفة وأقدم، لكن السلسلة الموجودة في جين الإنسان كانت سلسلة تعرف بأنها خاصة بالإنسان (٢١)، ولذلك فبعد الاختلاف بين نسل الإنسان والشمبانزي، قامت سلسلة ألو بالعمل على أفضل ما يجب، وهو القفز إلى جين CMAH، وتقوم بالتبديل مع سلسلة ألو القديمة، وتزيل بالصدفة الجزء المكون من ٩٢ حرفا من الجين في الوقت الذي تكون على وشك عمل ذلك بالفعل، (وإذا كان ذلك يبدو معقدا من الناحية الوراثية، فحاول التفكير في الأمر من خلال هذه الطريقة، وهي أن فيروسا أصاب جهاز الكمبيوتر الخاص بك وقام بتدمير أحد ملفاتك).

أثار اكتشاف فاركى إعجابا كبيرا فى المؤسسة العلمية فى أول الأمر، وماذا بعد؟ قال العلماء: إنه وجد جينا مثبطا فى الإنسان بينما هو جين نشط فى القردة، والأمر كبير، ولم يفقد فاركى حماسه بسهولة، وأصبح مهتما بالموضوع بأكمله حول الاختلاف بين الإنسان والقردة الأخرى، والنقطة الأولى كانت توضيح الوقت الذى يحدث عنده التغير، فلا يمكن استعادة الحمض النووى DNA من الحفريات القديمة لأسلاف الإنسان، بينما يمكن استعادة حمض السياليك، واكتشف أن الإنسان البدائى (إنسان نيانديرتال) كان يتشابه معنا فى امتلاكه الشفرة الحركية وعدم امتلاكه الشفرة الجنسية، لكن وجد أن الحفريات الأقدم (من جافا وكينيا) من مناخ أكثر دفئا، وقد الخفض حمض السياليك كثيرا فيها، ولكن من خلال حساب عدد التغيرات فى جين انخفض حمض السياليك كثيرا فيها، ولكن من خلال حساب عدد التغيرات فى جين الخفص عمض السياليك كثيرا فيها، ولكن من خلال حساب عدد التغيرات فى جين حساب عمر التغير الذى حدث منذ ه، ٢ أو ٣ ملايين سنة فى إنسان ما، والذى أصبح حساب عمر التغير الذى حدث منذ ه، ٢ أو ٣ ملايين سنة فى إنسان ما، والذى أصبح حساب عمر التغير الذى حدث منذ ه، ٢ أو ٣ ملايين سنة فى إنسان ما، والذى أصبح

بدأ فاركى فى التفكير فى النتائج الأخرى المحتملة للتغير، فمعظم الحيوانات الأخرى ومنها قنفد البحر يبدو أن بها جينا عاملا، لكن فى حالة تثبيط الجين فى جنين

الفأر، ينمو هذا الجنين بصحة جيدة ويكون قادرا على التكاثر، فحمض السياليك يعد سكرا يوجد خارج الخلية، مثل نوع من الزهور ينبت من سطح الخلية، ويعد هذا أحد الأهداف الأولى للأسباب المرضية المعدية ومنها التسمم والملاريا والأنفلونزا وأيضا الكوليرا، ونقص أحد أشكال حمض السياليك الشائعة قد يجعلنا عرضة لهذه الأمراض بشكل أكثر أو أقل من أقاربنا القرود (فالسكر الموجود في سطح الخلية يبدو كأنه خط الدفاع الأول في نظام المناعة)، لكن الشيء الذي يشكل الصيرة الكبرى في شكل الشفرة الجنسية لحمض السياليك هو وجوده بسهولة في شتى أنحاء جسم الثدييات ماعدا المخ، ويكون جين فاركى تقريبا معطلا بالكامل في مخ الثدييات، ولا بد من وجود بعض الأسباب وراء عدم مقدرتك على أن تقوم بتشغيل مخ الثدييات بشكل صحيح إذا لم توقف عمل هذا الجين بشكل كامل تقريبا، وفكر فاركى أن توسع المخ البشرى الذي ازداد منذ مليوني سنة، كان محتملا من خلال وقف عمل الجين في أجزاء الجسم كله، واعترف أن هذه فكرة برية ولا يملك دليلا عليها، فهو في منطقة غير مخططة، وبشكل محير فقد حصل على جين آخر يعمل على حمض سياليك، وهو جين ميت أيضا في الإنسان (٢٢).

حتى مثل هذا النوع من البحث الذى قد يكون مفهوما لفئة معينة قد يكون له نتائج عملية، وهذا يؤيد بقوة هجر فكرة الزراعة من جنس مغاير (أجنبى)، وهى زراعة أعضاء الحيوانات فى الإنسان، فردود الأفعال لسكر الشفرة الجنسية فى أعضاء الحيوانات تقريبا لا يمكن تجنبها، وبما أنك تستطيع الحصول على آثار الشفرة الجنسية لحمض السياليك فى أنسجة الإنسان، فمن المفترض الحصول عليها من الغذاء الحيوانى، فقد شرب فاركى مؤخرا شفرة جنسية لحمض السياليك المخفف لاختبار كيف يتعامل معها جسده، وتعجب أن يسبب أكل اللحوم الحمراء بعض الأمراض، والتى ترتبط بوجود هذه النسخة الحيوانية للسكر، لكن كان فاركى أول مَنْ قال بأن

مجال الاختلاف الواسع بين الإنسان والحيوان لا يمكن أن يُختزل إلى نوع واحد من جزىء السكر.

نحن نستخدم تقريبا مجموعة الجينات نفسها التى تستخدمها الحيوانات، لكننا نحقق نتائج مختلفة من خلالها، فكيف يحدث ذلك؟ فإذا كانت هناك مجموعتان من الجينات المتطابقة تقريبا، ويمكنها إنتاج حيوانات مختلفة الشكل عن الإنسان والشمبانزى، فإذن يبدو الأمر فى ظاهره واضحا أن مصدر الخلاف لا بد أنه يكمن فى مكان أخر غير الجينات، وكما تطبعنا على الانشقاق بين الطبع والتطبع، فالبديل الواضح الذى يحدث لنا هو التطبع، إذن فلتقم بالتجربة الواضحة. قم بزراعة بويضة أنثى إنسان مخصبة فى رحم قرد، والعكس، وإذا كان التطبع مسئولا عن الاختلاف، فلسوف يلد الإنسان إنسانا مثله، والشمبانزى شمبانزيًا مثله، فهل يوجد أى متطوعين؟

تم القيام بهذه التجربة لكن ليس في القرود، في حدائق الحيوان قامت الأمهات البديلة بتسليف رحمها لجنين من أنواع أخرى من أجل التخزين والدعم، وتم خلط النتائج على أحسن وجه، والثيران البرية من المناطق الجبلية في شرق الهند وأيضا الثيران البرية من أرخبيل الملايو تم حملها في الماشية، لكنها حتى الآن ماتت بعد الولادة مباشرة، وحدثت مثل هذه الإخفاقات في كل من الخراف البرية التي تسمى أروية عندما حملت في الأغنام، والظباء الكبيرة في وسط أفريقيا التي حملت في إحدى أمهات الظباء الكبيرة الأفريقية، وقطة الصحراء الهندية والقطة البرية الأفريقية التي حملت في القطط المستأنسة، والحمار الوحشي الأمريكي الذي حمل في الخيول المستأنسة، والإخفاق في هذه التجارب يقترح أن الأم البديلة من الإنسان لا يمكنها حمل جنين الشمبانزي في رحمها حتى الولادة، لكن تثبت جميع هذه التجارب أن الجنين يكون مشابها للأم البيولوجية، وليس للأم الحاملة، وبالفعل هذا هو الهدف من التجربة، وهو الحفاظ على الأنواع النادرة من خلال التكاثر الجماعي الضخم في أرحام الحيوانات المستنسة (٢٣).

تعد النتيجة الواضحة لهذه التجارب أنها تمت بلا هدف، وكلنا نعرف أن جنين الحمار الذي ينمو في رحم الخيل يتطور إلى حمار وليس إلى حصان (تتشابه كل من الحمير والخيول من الناحية الوراثية بشكل طفيف أكثر من التشابه الموجود بين الإنسان والشمبانزي ومثل نوعي القردة - تختلف أيضا عن بعضها البعض في أن الخيول لها زوج زائد من الكروموسومات، وهذا الاختلاف في عدد الكروموسومات يسبب العقم للبغال، ويشير أيضا إلى أنه إذا تزوج رجل بأنثي الشمبانزي فقد ينتج عنه طفل قابل لأن ينمو إلى شخص -قرد عقيم ذي نشاط ضخم، وعلى الرغم من الشائعات التي انتشرت عن التجارب الصينية في الخمسينيات من القرن العشرين، يبدو أنه لم يقم أي شخص بهذه التجربة البسيطة ولكن غير الأخلاقية).

واذلك يصبح اللغز أكثر عمقا، فالجينات هي التي تحدد أنواعنا وليس الرحم، لكن الإنسان والشمبانزي يختلفان على الرغم من وجود المجموعة نفسها من الجينات تقريبا، فكيف تحصل على نوعين مختلفين من مجموعة واحدة من الجينات؟ وكيف يكون لدينا مخ أكبر من مخ الشمبانزي بثلاثة أضعاف، وقادر على تعلم الكلام، على الرغم من عدم وجود مجموعة إضافية من الجينات لصنعه؟

### إلقاء المفاتيح

لا أستطيع مقاومة التشبيه الأدبى، كانت العبارة الافتتاحية فى رواية "دافيد كوبرفيلد" لتشارلز ديكنز: "سواء أصبحت البطل فى حياتى الخاصة، أو أمسك شخص أخر بزمام هذه المرحلة، فلا بد من أن تعرض هذه الصفحات هذا"، أما الجملة الافتتاحية فى رواية الحارس فى حقل الشوفان لجيروم ديفيد سالينجر فكانت: إذا كنت تريد حقا أن تسمع عنها، فقد يكون الشيء الأول هو أنك تريد معرفة أين ولدت، وكيف كانت طفواتى البائسة، وكيف كان والدى وكل من حولى فى شغل عنى قبل

ولادتى، وكيف كان دافيد كوبرفيلد شيئا حقيرا، لكنى لا أرغب فى الخوض فيه ، وقد استخدم كل من ديكنز وسالينجر آلاف الكلمات فى الصفحات التالية بعد ذلك، ولكن استخدم سالينجر بعض الكلمات التى لم يستخدمها ديكنز مثل المصعد ، حقير ، وهناك كلمات استخدمها ديكنز ولم يستخدمها سالينجر مثل برقع الجنين ، متعكر المزاج ، لكن هذه الكلمات تعد قليلة بالنسبة الكلمات التى استخدمها كل منهما، وقد تكون نسبة توافق المرادفات حوالى ٩٠٪ على الأقل بين كل من الروايتين، وعلى الرغم من ذلك فإن الكاتبين يختلفان اختلافا كبيرا، ويكمن هذا الاختلاف فى استخدام مجموعة الكلمات نفسها فى نمط وترتيب مختلفين، ولا يكمن فى استخدام مجموعة مختلفة من الكلمات، وبالمثل يكمن مصدر الاختلاف بين الشمبانزى والإنسان فى مجموعة الجينات نفسها التى تصل إلى ٣٠٠٠٠ جين مستخدمة بترتيب ونمط مختلفين، ولا يكمن فى الجننات المختلفة.

أقول هذا الرأى بثقة ويرجع ذلك إلى سبب رئيسى واحد، وهو أن أكبر مفاجأة كانت اكتشاف مجموعات الجيئات نفسها فى حيوانات مختلفة اختلافا كبيرا، وكانت هذه المفاجأة بمثابة التحية العلماء عندما كشفوا الغطاء عن الجينوم الحيوانى، وفى أوائل الثمانينيات من القرن العشرين أذهل علماء الوراثة الذين يدرسون الذباب اكتشاف مجموعة صغيرة من الجيئات تسمى جيئات هوكس، وهى مسئولة عن تنفيذ خطة جسم الذبابة أثناء مرحلة النمو المبكرة – أى أنها هى التى تحدد مكان الرأس، والأرجل، والأجنحة وهكذا. ولكن لم يكن العلماء على استعداد كامل لما جاء بعد ذلك، حيث حصل زملاؤهم الذين يقومون بدراسة الفئران على جيئات هوكس نفسها بالترتيب نفسه وبالوظائف نفسها، والجين نفسه يملى على جنين الفأر مكان نمو الضلوع كما يملى على جنين الفأر مكان نمو الضلوع كما يملى على جنين الذبابة مكان نمو الأجنحة (لكنه لا يملى الكيفية)، ويمكنك تبديل هذا الجين بين النوعين. أما علماء الأحياء فلم يكن هناك تمهيد لهم لتلقى هذه الصدمة، وفي الواقع يعنى هذا أنه كانت هناك خطة أساسية لبناء جسم جميع

الحيوانات، قد تمت فى جينوم الأسلاف المنقرضة منذ أمد طويل يصل إلى أكثر من معلى الميون سنة، وهذه الخطة حفظت نفسها فى نسل الأجيال المتعاقبة (ومن بينهم أنت أبها الإنسان).

تعد جينات هوكس وصفة للبروتينات التي تسمى بعوامل النسخ ، وتعنى أن وظيفتها هي تنشيط الجينات الأخرى، ويعمل عامل النسخ من خلال الالتصاق بمنطقة تسمى "المصرك" في الصمض النووي PNA(<sup>171</sup>)، وفي بعض المخلوقات مثل الذباب والإنسان (على عكس البكتريا على سبيل المثال)، تتكون المحركات من حوالي خمس متواليات منفصلة من شفرة الحمض النووي PNA، وعادة تكون في موقع عكس اتجاه الجين نفسه، وأحيانا تكون في الاتجاه نفسه، ويجذب كل من هذه السلاسل عامل نسخ مختلفا، يقوم بدوره بتنشيط أو تثبيط نسخ الجين، ولن تنشط معظم الجينات حتى متحصل محركاتها على عوامل النسخ، ويعد كل عامل من عوامل النسخ في حد ذاته منتجا لجين أخر في مكان ما في الجينوم، ولذلك فإن وظيفة العديد من الجينات هي مساعدة تنشيط أو تثبيط الجينات الأخرى، وتعتمد قدرة الجين بالنسبة لتنشيطه أو تثبيط الجينات الأخرى، وتعتمد قدرة الجين بالنسبة لتنشيطه أو تشيطه على حساسية المحرك الخاص لهذا الجين، فإذا قام المحرك بتغيير أو تبديل في السلسلة، فلسوف تجد عوامل النسخ الجينات بسهولة، وقد يصبح الجين أكثر نشاطا، وقد يكون الجين أقل نشاطا في حالة تسبب التغيير في حث المحركات على تثبيط عوامل النسخ أكثر من تنشيطها.

لذلك يمكن لهذه التغيرات الصغيرة في المحرك أن يكون لها تأثيرات فعالة على التعبير الجيني، وقد تكون المحركات مثل الترموستات أكثر منها مفاتيح، ففي هذه المحركات يتوقع العلماء وجود أكثر التغيرات تطورا في الحيوانات والنباتات – وذلك على عكس البكتريا تماما، وعلى سبيل المثال فالفئران لها رقبة قصيرة وجسم طويل، والدجاج له رقبة طويلة وجسم قصير، وإذا قمت بعد الفقرات في الرقبة والصدر بالنسبة للفئر والدجاجة، فلسوف تجد أن للفئر ٧ فقرات في الرقبة و٣٠ فقرة في الصدر، أما الدجاجة فلها ١٤ فقرة في الرقبة و٧ فقرات في الصدر، ويكمن مصدر

هذا الاختلاف في أحد المحركات الملحقة بأحد جينات هوكس والمسمى بهوكس س ٨ (Hoxc8)، وهو جين يوجد في كل من الفئران والدجاج، ووظيفته هي تنشيط الجينات الأخرى التي تصدر تعليمات النمو. يتكون المحرك من فقرة من الحمض النووي DNA بها ٢٠٠ حرف، وبها عدد صغير فقط من الأحرف المختلفة في كلا النوعين، وفي الواقع، قد تكون التغيرات في حرفين من هذه الأحرف كافية لتظهر هذا الاختلاف، وتكون النتيجة هي تأخير تعبير جين هوكس س ٨ بشكل طفيف في عملية نمو جنين الدجاجة، وبما أن نمو العمود الفقري يبدأ في الرأس، فهذا يعني أن الدجاجة سوف يكون لها فقرات رقبة أطول من فقرات الفأر (٢٠٠)، وفي أفعي البايثون يكون التعبير الجيني لهوكس س ٨ مباشرة من الرأس ثم يستمر حتى يصبح من الجسد كله، ولذلك تتكون أفعى البايثون من صدر واحد طويل، أي أن لها ضلوعا أسفل الجسم كله (٢٠١).

يكمن جمال النظام في أن الجين نفسه يستطيع أن يعاد استخدامه في أماكن مختلفة وأوقات مختلفة ببساطة من خلال وضع مجموعة من المحركات المختلفة بجانبه، فعلى سبيل المثال جين "ايف" في ذبابة الفاكهة، الذي تكمن وظيفته في تنشيط الجينات الأخرى أثناء النمو، يتم تنشيطه حوالي ١٠ مرات على الأقل في أوقات منفصلة أثناء حياة الذبابة، وبه ثمانية محركات منفصلة ملصوقة بهذا الجين، وثلاثة في موقع جيني ضد الاتجاه، وخمسة في موقع جيني مع الاتجاه، ويتطلب كل محرك من هذه المحركات من ١٠ إلى ١٥ بروتينا من أجل الالتصاق وتنشيط التعبير لجين "ايف"، وتغطى من ١٠ إلى ١٥ بروتينا من أجل الالتصاق وتنشيط التعبير لجين "ايف"، وتغطى المحركات الألاف من أحرف قطعة الحمض النووي DNA، وتستخدم محركات مختلفة في الأنسجة المختلفة من أجل تنشيط الجين، وبشكل عرضي يبدو أن هذا هو أحد أسباب الواقع المخزى الذي يقول بأن النباتات دائما ما يكون لها جينات أكثر عددا من الحيوانات، فبدلا من إعادة استخدام الجين نفسه بواسطة إضافة محرك جديد إلى هذا الجين، يقوم النبات بإعادة استخدام الجين بواسطة نسخ الجين بأكمله، ثم يقوم بتغيير الجين، يقوم النبات بإعادة استخدام الجين بواسطة نسخ الجين بأكمله، ثم يقوم بتغيير

المحرك في الجين المستنسخ، وقد يستخدم ٣٠٠٠٠ جين بشرى على الأقل مرتين في أكثر من صيغة وراثية أثناء النمو، وذلك بفضل بطاريات المحركات (٢٧).

لا توجد حاجة لابتكار جينات جديدة من أجل أن تحدث تغيرات كبيرة فى المخطط الجسدى للحيوانات، مثلما لا توجد حاجة أيضا إلى ابتكار كلمات جديدة لكتابة رواية جيدة (إذا لم يكن اسمك هو جويس)، فكل ما تحتاج إليه هو تنشيط وتثبيط الجينات نفسها فى أنماط مختلفة، وفجأة ها هى الآلية التى تتم من خلالها التغيرات التطورية الكبيرة والصغيرة من خلال الاختلافات الوراثية الصغيرة، ومن خلال تعديل سلسلة المحرك فقط، أو إضافة سلسلة جديدة، يمكنك تغيير التعبير الجينى، وإذا كان هذا الجينى هو نفسه الشفرة لعامل النسخ، فلسوف يغير تعبير هذا الجين الجينات الأخرى، فتغيير ضئيل جدا فى محرك واحد يتسبب فى سلسلة من الاختلافات فى الكائن الحى، وهذه التغيرات قد تكون كافية لابتكار أنواع جديدة تماما دون تغيير الجينات نفسها (٢٨).

يعد هذا محبطا من ناحية، فهو يعنى أنه حتى يعرف العلماء كيفية الحصول على محركات الجين فى نص الجينوم الضخم، فلن يتعلموا كيف تختلف الوصفة الجينية الشمبانزى عن الإنسان، فالجينات نفسها سوف تخبرهم بمعلومات قليلة، ولسوف يبقى مصدر تفرد الإنسان لفزا كما كان فى الماضى، ومن ناحية أخرى فإن هذا يعد رفعا المستوى، ويذكرنا بقوة أكثر بالحقيقة البسيطة التى غالبا ما تُنسى؛ وهى أن الأجسام لم تصنع ولكنها تنمو، فالجينوم ليس تصميما لبناء الجسم، ولكنه وصفة لخبز هذا الجسم، فجنين الدجاجة ينقع فى صلصة هوكس سى ٨ لمدة أقصر من جنين الفأر، وهذه استعارة سوف ألجأ إليها تكرارا فى هذا الكتاب، لأنها أحد أفضل الطرق التى توضح السبب فى أن الطبع ليس ضد التطبع، بل يعمل كل منهما مع الآخر.

وكما توضع قصة هوكس فإن محركات الحمض النووى DNA تعبر عن نفسها من خلال البعد الرابع، وتختلف في التوقيت، فالشمبانزي له رأس مختلف عن رأس

الإنسان ليس بسبب أن للشمبانزى تصميما مختلفا للرأس، لكن بسبب أن عظام الفك تنمو لفترة أطول، والجمجمة تأخذ وقتا أقل من الذى تأخذه جمجمة الإنسان، فالاختلاف زمنى.

توضح عملية الاستئناس التي من خلالها تحول الذئب إلى كلب، الدور الذي تلعبه المحركات، ففي الستينيات من القرن العشرين أقام عالم الوراثة ديميتري بيلييف مزرعة فراء ضخمة (لتربية الحيوانات مثل الثعالب) بالقرب من نوفوسيبرسك في سيبريا، وقرر محاولة تربية ثعالب مروضة، وعلى الرغم من التعامل الجيد معها، وأيضا من الاحتفاظ بكثير من أجيالها في الأسر، فإن التعالب كانت مخلوقات عصبية وخجولة في المزرعة (قد يكون هناك سبب مقنم)، وإذاك بدأ بيلييف باختيار حيوانات للتربية من الحيوانات الموجودة بالمزرعة مما أتاح له اختيار الحيوان الأقرب قبل فراره، وبعد الجيل رقم ٢٥ حصل بالفعل على ثعالب مروضة بشكل أكبر، حيث كانت بعيدة عن الفرار، وقد تقترب منه بشكل سلس وعفوى، ولم يتصرف القطيع الجديد من الثعالب مثل الكلاب فقط، بل أيضا كان يشبه الكلاب، وكانت فروتها ملونة مثل كلاب الكولى الأسكتلندية، وذيلها مرفوعا في نهايته، وكانت الإناث تنشط جنسيا مرتين في العام، وكانت أذنها مرنة، وخطمها أقصر، ومخها أصغر من الثعالب البرية. وكانت المفاجأة هي أنه بمجرد اختيار الترويض، استطاع بيلييف بالصدفة تحقيق كل الصفات نفسها التي حصل عليها المستأنس الأصلى للذئب، وقد يكون هذا جنسا معينا من الذئاب نفسها، والتي ربت في نفسها القدرة على عدم الركض التلقائي من أكوام القمامة التي صنعها الإنسان عندما يزعجها أحد، وهذا يوضح أن يعض التغير في المحرك قد حدث، مما لم يؤثر فقط على جين واحد بل على عدة جينات، وبالفعل من الواضح تماما أنه في كلتا الحالتين تغير زمن النمو لذلك احتفظت الحيوانات البالغة بالعديد من الصفات والعادات الخاصة بالكلاب الصغيرة، وهي الأذن المرنة، والخطوم القصيرة، والجمجمة الأصغر حجما، وأيضا السلوك المرح اللعوب(٢٩). وما يبدو أنه حدث بالفعل في هذه الحالات هو أن الحيوانات الصغيرة لم تظهر أي من مشاعر الخوف أو العداء، وهي صفات تطورت مؤخرا أثناء النمو الأمامي لنظام الدماغ الوسطى الطرفي في قاعدة المخ، ولذلك فإن أكثر طريقة تطور محتملة من أجل إيجاد حيوان وبود أو مروض هي الإيقاف المبكر لنمو المخ، وتكون النتيجة هي مخ أصغر، وخاصة منطقة ١٦ أصغر، وهي جزء متأخر في النمو من نظام الدماغ الوسطى الطرفي، ويبدو أن وظيفتها هي إطلاق الأفعال العاطفية للبالغ مثل الخوف والعداء، وبشكل محير يبدو أن عملية مثل عملية الترويض قد حدثت بشكل طبيعي في قردة البابون منذ فصلها عن الشمبانزي منذ أكثر من مليوني سنة. أما بالنسبة إلى حجم قردة البابون، فهي لا تملك فقط رأسا صغيرا ولكنها أيضا أقل عدوانية، وتحتفظ بالعديد من الصفات اليافعة حتى مرحلة البلوغ، ومنها مجموعة الشعر الأبيض الشرجي، والصيحات العالية، وأيضا الأعضاء التناسلية غير العادية للأنثى، وفي قردة البابون نجد المنطقة ١٢ صغيرة بدرجة كبيرة (١٠٠٠).

وبالمثل نجد الشيء نفسه في الإنسان، وبشكل مثير للدهشة يقول سجل الحفريات: إنه كان هناك انخفاض متدرج في حجم مخ الإنسان أثناء ال ١٠٠٠, ٥٠ سنة الماضية، ويعكس هذا جزئيا جسدا منكمشا يبدو أنه صاحب ظهور مستعمرات الإنسان المتحضرة بشكل مكثف، وتبع هذا العديد من ملايين الأعوام التي شهدت زيادة ثابتة إلى حد ما في حجم المخ، ففي منتصف العصر الحجري (أي منذ حوالي ١٠٠٠٠ سنة) كان متوسط حجم مخ الإنسان يصل إلى ١٨٦٨ سنتيمترا مكعبا (في الإناث)، وحوالي ١٨٥٧ سنتيمترا مكعبا (في الإناث)، وحوالي ١٨٥٧ سنتيمترا مكعبا (في النكور)، أما في الوقت الحاضر فانخفض هذا العدد إلى ١٢١٠ سنتيمترات مكعبة، ١٨٤٨ سنتيمترا مكعبا، مما سمح أيضا ببعض النقص في وزن الجسم، قد يكون هناك بعض الترويض الحديث للعديد من الأنواع، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يحدث؟ يعتقد ريتشارد رانجهام أنه بمجرد أن يصبح الإنسان مستقرا، أي يعيش في مستعمرات دائمة، فلا يستطيع التسامح مع

السلوك العدوانى بعد ذلك، ويبدأ فى نفى وسجن أو محاكمة الأفراد خاصة الخارجين عن القانون، وفى الماضى فى جزر المحيط الهادئ شمال أستراليا كان أكثر من واحد من كل عشر وفيات للبالغين تتم بإعدام السحرة (غالبا من الرجال)، وهذا يعنى قتل الأشخاص الأكثر عدوانية وتهورا، وبالتالى أكثر الأشخاص نضجا فى النمو والأكبر حجما فى المغ(١٤).

لكن يبدو مثل هذا الترويض النفسى ظاهرة حديثة فى النوع البشرى، ويبدو أيضا عاجزا عن توضيح التأثيرات الانتقائية التى أدت إلى اختلاف الإنسان عن الأسلاف التى تشبه الشمبانزى منذ أكثر من خمسة ملايين سنة، ولكنه لا يدعم فكرة التطور التى حدثت خلال تعديل محركات الجين أكثر من الجينات نفسها، حيث حدثت تغيرات فى العديد من الصفات الخارجة عن الموضوع، والتى كانت فى طريق تقليل العدوان الطائش(٢٤)، وفى هذه الأثناء يبدو فجأة احتمال فهم كيفية تحقيق المخ البشرى حجمه الكبير فى أول الأمر، وذلك بفضل الاكتشاف الجديد للجين الموجود على كروموسوم ١ . فى عام ١٩٦٧ بعد الانتهاء من بناء السد فى موربور فى كاشمير التى تسيطر عليها باكستان، نزح عدد كبير من السكان المحليين من منازلهم، وهاجروا إلى برادفورد فى إنجلترا، وكان من بينهم من تزوجوا ببنات عمومتهم، وكان من بين الذرية من هذه الزيجات بعض الأفراد القليلة التى ولدت بمخ صغير جدا لكنه طبيعى فى الوقت نفسه، وهو ما يسمى بصغير الرأس، وأتاحت أصول هذه العائلات للعلماء معرفة السبب، وهو ما يسمى بصغير على الكروموسوم ١.

وبعد المزيد من التحقق، اكتشف فريق من العلماء بقيادة جيفرى وودز فى ليدز شيئا غير عادى عن الجين، حيث قالوا: إنه جين كبير، ويصل طوله إلى ١٠٤٣٤ حرفا، وينقسم إلى ٢٨ فقرة (تسمى اكسونات)، والفقرات من ١٦ إلى ٢٥ تحتوى على جزء مكرر يتكرر مرات عديدة، ويتألف طول العبارة عادة من ٧٥ حرفا، تبدأ بالشفرة للأحماض الأمينية ايزوليوسين وجلوتامين، وسوف أوضح أهميتها على الفور، ففى

نسخة الجين البشرى نجد أن هناك ٧٤ جزءا مكررا، وفى الفأر ٢١ جزءا مكررا، وفى ذبابة الفاكهة ٢٤ أما فى الدودة الخيطية فهناك اثنان فقط، وبشكل ملحوظ تبدو هذه الأرقام متناسبة مع عدد الأعصاب فى مخ الحيوان البالغ<sup>(٢٤)</sup>، وبشكل ملحوظ للغاية أيضا، فالاختصار المعترف به لايزوليوسين هو "ى" (ا)، وللجلوتامين هو "ك" (۵)، ولذلك فإن عدد الأجزاء المتكررة من ١٥ قد يحدد قيمة ١٥ النسبية فى الأنواع، والتى كما قال وودز: تعد "دليلا على وجود الله حيث إن شخصا مهرجا لديه حس الفكاهة هو الوحيد الذي يمكن أن ينظم هذا الترابط (١٤٤).

يبدو أن جين اسبم (ASPM) يعمل من خلال تنظيم عدد مرات انقسام جذع الخلايا العصبية داخل حويصلات المخ الصغير بعد مرور أسبوعين من الحمل، وهذا بدوره يقرر عدد الخلايا العصبية التي سوف تكون في مخ البالغ، والعثور على جين بالمصادفة له قدرة على تحديد حجم المخ بهذه الطريقة السهلة يبدو تقريبا أمرا خياليا، وبلا شك سوف تتداعى التعقيدات في هذه القصة البسيطة كلما زادت المعرفة، ولكن يبرئ جين اسبم الشاب الذي انبهر بأهل "فويجي"، فالتطور يعد اختلافا في الدرجة وليس النوع.

الحقيقة الجديدة المحيرة التى انبجست من الجينوم البشرى – هى أن الحيوانات تطورت من خلال تعديل الترموستات الموجودة فى الأجزاء الأمامية من الجينات، مما يمكنها من النمو فى أماكن مختلفة من أجسامها لفترة أطول لها أبعاد عميقة فى نقاش الطبع والتطبع. وعليك أن تتخيل الاحتمالات فى نظام هذا النوع، فيمكنك قلب التعبير الجينى لأحد الجينات، مما ينتج عنه قلب أخر، والذى يقمع تعبيرا ثالثا، وهكذا، ومباشرة فى منتصف هذه الشبكة الصغيرة، يمكن أن تقوم بتغيير نتائج هذه التجربة، وقد يؤثر شيء خارجى – مثل التعليم، والطعام، والقتال أو حتى الحب المتبادل على أحد الترموستات، وفجأة يستطيع التطبع أن يبدأ فى التعبير عن نفسه من خلال الطبع.

### الهوامش

- (١) الفصل الثالث، المشهد الرابع.
- (2) Keynes, R.D. (ed.). 1988. Charles Danwin's Beagle Diary. Cambridge University
  Press.
  - (٣) المرجم السابق نفسه.

- (4) Keynes, R.D. 2001. Annie's Box. 4th Estate.
- (5) Degler, C.N. 199 1 . In Search of Human Nature. Oxford University Press.
- (6) Midgely, M. 1978. Beast and Man. Routledge.
- (7) Budiansky, S. 1998.lj a Lion Could Talk. Weidenfeld and Nicolson.
- (8) Buffon's Natural History (abridged). 1792. London.
- (9) Bewick, T. 1807. A General History of Quadrupeds. Newcastle upon Tyne.
- (10) Morris, R. and Morris, D. 1966. Men and Apes. Hutchinson.
- (11) Goodall, J. 1990. Through a Window. Houghton Mifflin.
- (١٢) المرجع السابق نفسه.
- (13) Rendell, L. and Whitehead, H. 200 I. Culture in whales and dolphins Behavioral and Brain Sciences 24: 3°9-24.
- (14) Call, J. 200 I. Chimpanzee social cognition. Trends in Cognitive Science 5: 388-93.
- (15) Malik, K. 200 I. WfJat Is It to Be Human? Institute of Ideas.
- (16) Darwin, C. 187 I. The Descent of Man. John Murray.
- (17) Malik, K. 2001. WfJat Is It to Be Human? Institute of Ideas.

- (18) Midgley, M. 1978. Beast and Man. Routledge.
- (19) Zuk, M. 2002. Sexual Selections. University of California Press.
- (20) van Schaik, C.P. and Kappeler, P.M. 1997. Infanticide risk and the evolution of male-female association in primates. Proceedings of the Royal Society B: 26 4: I 687-94.
- (21) Wrangham, R.W., Jones, J.H., Laden, G., Pilbeam, D., and Conkin-Brittain, N. 1999. The raw and the stolen. Cooking and the ecology of human origins. Current Anthropology 40: 5 67-94.
- (22) Ridley, M. 1996. The Origins of Virtue. Penguin.
- (23) Wrangham, R.W. and Peterson, D. 1997. Demonic Males. Bloomsbury.
- (24) Alan Dixson, e-mail correspondence.
- (25) http://www.blockbonobofoundation.org.
- (26) Ebersberger, 1., Metzier, D., Schwarz, C., and Paabo, S. 2002. Genomewide comparison of DNA sequences between human and chimpanzees American Journal of Human Genetics 70: 1490-97.
- (27) Britten, R.J. 2002. Divergence between samples of chimpanzee and human DNA sequences is 50/0, counting indels. Proceedings of the National Academy of Sciences 99: 13 6 33-5.
- (28) King, M.C. and Wilson, A.C. 1975. Evolution at two levels in humans and chimpanzees. Science 188:107-16.
- (29) Sibley, C.G. and Ahiquist, J.E. 1984. The phylogeny of the hominoid primates, as indicated by D N A-D N A hybridization. Journal of Molecular Evolution 20: 2-15.
- (30) Johnson, M.E., Viggiano, L., Bailey, J.A., Abdul-Rauf, M., Goodwin, G Rocchi, M., and Eichler, E.E. 200 I. Positive selection of a gene during the emergence of humans and African apes. Nature 4 1 3:514-19.
- (31) Hayakawa, T., Satta, Y., Gagneux, P., Varki, A., and Takahata, N. 2001.
- (32) Ajit Varki, interview. See also Chou, H.-H. et al. 1998.

- (33) Hammer, C.J., Tyler, H.D., Loskutoff, N.M., Armstrong, D.L., Funk D.J., Lindsey, B.R., and Simmons, L.G. 2001
- (٣٤) مناك بعض التشويش حول هذا المسطلح هنا، فبعض علماء الأحياء يستخدمون 'المحرك' ليشيروا إلى موقع إنزيم RNA الذي يرتبط بعد قيام عامل النسخ بتحفيزه، واستخدم هنا هذا المصطلح في معناه الواسع لكي أشير إلى السلسلة المنتظمة الكاملة للجين.
- (35) Belting, H.G., Shashikant, C.S., and Ruddle, F.H. 1998.
- (36) Cohn, M.J. and Tickle, C. 1999.
- (37) Ptashne, M. and Gann, A. 2002. Genes and Signals.
- (38) Carroll, S.B. 2000. Endless forms: The evolution of gene regulation and morphological diversity. Cell 101: 577-80.
- (39) Coppinger, R. and Coppinger, L. 2001. Dogs: A Startling New Understanding of Canine Origin, Behavior, and Evolution. Scribner.
- (40) Semendeferi, K., Armstrong, E., Schleicher, A., Zilles, K., and van Hoesen, G. W. 1998.
- (41) Wrangham, R.W., Pilbeam, D., and Hare, B. (Unpublished).
- (42) Wrangham, R.W. and Pilbeam, D. 2001, in All Apes Great and Small volume I, Chimpanzees, Bonobos, and Gorillas (ed. Galdikas, B., Erickson, N and Sheeran, L.K).
- (43) New York Times, 24 September 2002.
- (44) Bond, J., Roberts, E., Mochida, G.H., Hampshire, D.J., Scott, S Askham, J.M., Springell, K., Mahadevan, M., Crow, Y.J., Markham, A.F Walsh, C.A., and Woods, C.G. 2002. AS PM is a major determinant of cerebral cortical size. Nature Genetics 32: 3 16-20.

### الفصل الثاني

#### وفرة من الغرائز

عندما تحدث معجزة خروج الفراشة الجميلة من الشرنقة بشكلها الكامل وبأجنحتها ... فلا يكون عليها أن تتعلم شيئا على الإطلاق، بسبب حياتها الضئيلة التى تنبع من تصميمها مثل الأنغام التى تخرج من صندوق الموسيقى.

# دوجلاس ألكسندر سبالدينج ١٨٧٣(١)

كان ويليام جيمس مثل تشارلز داروين رجلا صاحب موارد مستقلة، فقد ورث دخلا خاصا من أبيه هنرى، حيث ادخر أبوه هو الآخر (وكان يسمى ويليام أيضا) دخلا يصل إلى ١٠٠٠ دولار سنويا من "إيرى كانال"، واعتمد هنرى صاحب الرجل الواحدة على اكتفائه الذاتى ليصبح مفكرا، وقضى معظم حياته فى الانتقال بين نيويورك، وجينيف، ولندن وأيضا باريس مع أطفاله فى شاحنته، وكان فصيحا، متدينا، ومعتدا بنفسه، رحل ابناه الصغيران من أجل القتال فى الحرب الأهلية، وبعد ذلك فشلا فى عملهما التجارى، ثم لجأ كل منهما إلى إدمان الخمر، وأصابهما الاكتئاب، أما ابناه الكبيران ويليام وهنرى فقد نشأ كل منهما منذ الصغر ليكون مفكرا، وكانت النتيجة (كما قالت ريبكا ويست): إن "أحدهما نشأ ليكتب القصص كما لو كانت فلسفة، أما الأخر فكان يكتب الفلسفة كما لو كانت قصصا"(٢).

تأثر كلا الأخوين بداروين، وكانت رواية هنرى "لوحة سيدة" متأثرة بفكرة داروين حول اختيار الأنثى كقوة فى التطور (٢). وتحتوى "مبادئ علم النفس" لويليام، والتى تم نشر جزء كبير منها فى سلسلة مقالات فى الثمانينيات من القرن التاسع عشر، على شرح للجدل التقليدى – وهى فكرة أن العقل لا يمكنه التعلم ما لم يكن لديه مبادئ المعرفة الفطرية، وفى هذا الصدد كان ويليام جيمس معاديا لموضة التجريبية السائدة، وهى نظرية تقول بأن الخبرة هى التى تشكل السلوك، واعتقد أن الإنسان مجهز بالميول الفطرية المشتقة من عملية الانتخاب الطبيعى لداروين، وليس من الخبرة، وكتب جيمس: "إنه ينكر الخبرة! حمستشهدا بقارئ وهمى – ينكر العلم، ويعتقد أن المعجزة هى التى خلقت العقل، وهو من المؤيدين القدامي المنتظمين للأفكار الفطرية! وهذا يكفى! ولن نستمع إلى هذه الثرثرة العتيقة بعد ذلك".

أكد ويليام جيمس أن الإنسان له غرائز أكثر من الحيوانات الأخرى، وليس أقل: "يملك الإنسان جميع الدوافع الغريزية التى تملكها المخلوقات الدنيا، ويملك أيضا الكثير جدا من الدوافع الأخرى... وسوف نلاحظ أن الثدييات الأخرى ومن بينها النسناس لا تملك مثل هذا الكم الكبير". وقال: إن من الخطأ معارضة الغريزة من أجل التفكير:

التفكير في حد ذاته لا يمكنه منع أي من الدوافع الغريزية، والشيء الوحيد الذي يمكنه معادلة دافع غريزي هو دافع مثله مضاد له، ولكن قد يقوم التفكير بعمل استنتاجات تثير الخيال، ومن ثم تترك العنان للدافع الغريزي المضاد، وبالتالي على الرغم من أن أغنى الحيوانات بالتفكير قد يكون أيضا أغناها بالدوافع الغريزية، فإنه لن يكون على الإطلاق الإنسان الآلي الذي يشبه الحيوان الغريزي(٤).

تعد هذه الفقرة استثنائية على الأقل بسبب القول بأن تأثيرها على فكر بداية القرن الواحد والعشرين يكاد يكون منعدما، وقليل من الناس سواء المؤيدين للطبع أو التطبع أخذوا هذا الموقف التقليدي المتطرف في القرن التالي، وتقريبا افترض كل شخص خلال المائة سنة التالية أن التفكير كان بالفعل مقابل الغريزة، لكن جيمس لم

يكن على حافة الجنون، فقد أثر عمله على كثير من الأجيال المختلفة من الدارسين المهتمين بالوعى، والإحساس، والفضاء، والزمن، والذاكرة، والإرادة، والعاطفة، والتفكير، والمعرفة، والحقيقة، والنفس، والأخلاق، وأيضا الدين، وهذه هى فقط عناوين فصول كتاب حديث يدور حول عمله، ولذلك لماذا لم يدرج نفس هذا الكتاب المؤلف من ١٦٨ صفحة كلمات مثل "الفريزة"، "والدافع الغريزى" أو "الفطرة" في الفهرس؟(٥)، ولماذا اعتبر استخدام كلمة "غريزة" شيئا لا أخلاقيا لأكثر من قرن من الزمان؟

كانت أفكار جيمس مؤثرة للغاية في البداية، وكان ويليام ماكدوجال وهو أحد أتباعه قد قام بتأسيس مدرسة كاملة لمؤيدى الرأى التقليدى، والذين تأقلموا على البحث عن غرائز بشرية جديدة لكل ظرف من الظروف، وكان التأقلم شديدا، فقد فاق التأمل التجربة، وكان حتما حدوث تعديل مضاد قبل مرور زمن طويل، وفي العشرينيات من القرن العشرين تجسدت الأفكار التجريبية التي هاجمها جيمس في فكرة اللوح الأبيض (\*)، وعادت بقوة ليس في علم النفس فقط (بواسطة جون ب. واطسون وب.ف. سكينر)، بل وأيضا في الأنثروبولوجيا (بواسطة فرانز بواس)، والطب النفسي (فرويد)، وعلم الاجتماع (دركيم). وكسفت شمس الأفكار التقليدية تقريبا حتى عام ١٩٥٨، عندما قام ناعوم تشومسكي: بوضع مخططها على باب العلوم، وفي نقد مشهور لكتاب عندما قام ناعوم تشومسكي: إنه يستحيل على الطفل تعلم قواعد اللغة من الأمثلة، ولا بد أن يكون للطفل قواعد فطرية تتلاعم معها مفردات اللغة. وحتى بعد من الأمثلة، ولا بد أن يكون للطفل قواعد فطرية تتلاعم معها مفردات اللغة. وحتى بعد ذلك استمر مفهوم اللوح الأبيض في السيطرة على العلوم البشرية لعدة سنوات، وبعد مرور قرن من الزمان على نشر كتاب ويليام جيمس، تم أخيرا أخذ فكرته حول غرائز مرور قرن من الزمان على نشر كتاب ويليام جيمس، تم أخيرا أخذ فكرته حول غرائز

<sup>(\*)</sup> اللوح الأبيض blank slate: هو أحد النماذج في العلم الحديث لتفسير الطبيعة البشرية، وفيه أن الإنسان يولد بدون أية محتويات في عقله وتأتى كل معارفه من الخبرة والفطنة. (المراجع).

الإنسان المتفردة على محمل الجد مرة أخرى في مخطط جديد للمدرسة التقليدية كتبه توبى وليدا كوسميدس (انظر الفصل التاسم).

ظهر بعد ذلك الكثير، أوله الابتعاد عن الفلسفة الغائية، وكمنت عبقرية داروين في قلب أساس الجدل اللاهوتي القديم رأسا على عقب، وحتى ذلك الحين، كانت الحقيقة الواضحة –التي تقول بأن أجزاء من الكائنات الحية تبدو مصيمية لهدف معين، مثل القلب لضخ الدم، والمعدة للهضم، واليد للمسك- تشير منطقيا إلى مصمم قام بهذا، مثلما يشير المحرك البخاري إلى وجود مهندس، وشهد داروين كيف ينتج عن عملية الانتخاب الطبيعي التي تبدو أنها تنظر في اتجاه خلفي بشكل كامل -- ما أطلق عليه ريتشارد داوكينس صانع الساعات الأعمى- يمكن أن ينتج عنها تصميم ذو هدف $^{(1)}$ . وعلى الرغم من الناحية النظرية فقد يكون الأمر مجرد هراء في فلسفة غائية إذا تحدثنا عن معدة لها هدف في حد ذاتها، حيث إنه لا يوجد عقل للمعدة تفكر به، أما من الناحية العملية فقد يكون الأمر في منتهي الأهمية طالما أنك تفكر في المكافئ النحوي لقيادة مركبة بأربم عجلات، وهو استخدام صيغة المبنى للمجهول، حيث اختيرت المعدة لتظهر كما لو كانت مزودة بتصميم له أهداف، وحيث إنني أكره صيغة المبنى للمجهول، فقد عزمت على تجنب هذه المشكلة في جميع أجزاء هذا الكتاب، وذلك بواسطة التظاهر بأن هناك بالفعل مهندسا غائيا يفكر في المستقبل ويقوم بالتخطيط وتحديد الأهداف منه، وأطلق الفيلسوف دانييل دينيت على مثل هذه الزخرفة "هليكوبتر لحمل الأمتعة ونقلها (٧)، وهذا يعد المكافئ للمهندس المدنى الذي يعلق سقالته عاليا في السماء، لكن من أجل تبسيط الأمور سوف أطلق على الهليكوبتر الخاصة بي لحمل الأمتعة ونقلها اسم جهاز تنظيم الجينوم أو باختصار (\*) GOD، وقد يجعل هذا القارئ المتدين سعيدا،

<sup>(\*)</sup> Gonome Organizing Device. (المراجم).

ويتيح لى فى الوقت نفسه استخدام صيغة المبنى للمعلوم، ولذلك يصبح السؤال هو "كيف يمكن لجهاز تنظيم الجينوم بناء المخ الذى يستطيع بدوره التعبير عن الغريزة؟

نعود إلى ويليام جيمس، حيث قام جيمس بإحصاء الغرائز البشرية بشكل منظم، وذلك من أجل دعم تأكيده حول أن الغرائز الإنسانية أكثر من الغرائز الحيوانية، وبدأ بأفعال الأطفال ومنها الرضاعة، والعناق، والبكاء، والجلوس، والوقوف، والمشى، وأيضا التسلق، فكلها تعد تعبيرا عن الدوافع الغريزية وليست محاكاة أو ارتباطا، لذلك نجد المحاكاة، والغضب وأيضا التعاطف كلما نما الطفل، ولذلك أيضا نجد الخوف من الغرباء، والضوضاء العالية، والأماكن المرتفعة، والظلام وأيضا الزواحف، (وتوقع جيمس تقريبا الجدل الذي يسمى الآن علم النفس التطوري، ولذلك كتب: "إن علماء التطور الواثقين يجب أن لا يكون لديهم صعوبة في تفسير هذه المخاوف، كعودة إلى وعى رجال الكهف، وهو وعى مترسخ فينا دائما من خلال تجارب حديثة"). انتقل بعد ذلك إلى حب الاقتناء، ولاحظ ميل الصبية إلى جمع الأشياء، ولاحظ أيضا الميول المختلفة تماما في اللعب بين البنين والبنات، واقترح أن الحب الأبوى كان في بدأية الأمر على الأقل أقوى في النساء عن الرجال، ومر مرورا سريعا على صفات مثل الاجتماعية، والخجل، والسرية، والنظافة، والتواضع، وأيضا العار. وقد لاحظ أيضا "أن الغيرة بلا شك تعد غريزية".

يعتقد أن الحب هو أقوى الغرائز، ومن بين النزعات كلها، تحمل الدوافع الجنسية أجل الإشارات التي تدل على كون الإنسان كائنا غريزيا، حيث تكون غريزة عمياء وآلية وأيضا صارخة ". (١)، لكنه أصر على أن الجاذبية الجنسية تعد غريزية وهذا لا يعنى أنه لا يمكن مقاومتها، أما بالنسبة للغرائز الأخرى مثل الخجل فهى تمنعنا من التصرف تجاه كل انجذاب جنسى.

دعنا نأخذ كلمة جيمس على محمل الجد على الأقل بشكل مؤقت، ونفحص فكرة غريزة الحب بعمق أكثر، فإذا كان جيمس على صواب، فيجب أن يكون هناك عامل وراثى، يؤدى إلى تغير فيزيائى أو كيميائى فى مخ الإنسان عندما يقع فى الحب، وهذا التغير يسبب مشاعر الوقوع فى الحب أكثر من كونه نتيجة له، ومثل هذا الرأى نجده لدى توم انسل:

هناك فرضية عاملة تقول: إن هرمون الأوكسيتوسين الذي يتم إفرازه أثناء التزاوج يقوم بتنشيط المواقع الطرفية الغنية بمستقبلات الأوكسيتوسين من أجل إضفاء قيمة داعمة انتخابية ومستمرة على الشريك().

أو لصياغتها في صورة أكثر شاعرية أنك تقع في الحب.

ما هذا الاوكسيتوسين؟ ولماذا قام انسل بعمل مثل هذه الدعاية المبالغ فيها؟ فالقصة تبدأ بعملية تعد تقريبا سخيفة وغير رومانسية، وهي التبول، فمنذ ٤٠٠ مليون سنة عندما غادر أسلافنا الماء لأول مرة، كانوا مزودين بهرمون ضئيل ومنظم يسمى الفاسوتوسين، وهو بروتين مصغر نشأ من سلسلة مكونة من تسعة أحماض أمينية في شكل حلقة، وكانت وظيفته تكمن في تنظيم التوازن بين الملح والماء في الجسم، ويقوم بهذه الوظيفة من خلال التنشيط السريع للخلايا في الكلية أو في الأعضاء الأخرى، وما زالت الأسماك تتخذ نسختين مختلفتين من الفاسوتوسين من أجل هذا الهدف في الوقت الحاضر، وبقوم الضفادع بالعملية نفسها. وفي نسل الزواحف – وأيضا في نسل الإنسان – توجد نسختان مختلفتان اختلافا بسيطا من الجين المناظر، وكل منهما توجد بجانب الأخرى، وتواجهان طرقا مختلفة (وفي الإنسان على كروموسوم ٢٠)، والنتيجة في الوقت الحاضر هي أن جميع الثدييات لديها كل من هرمون الفاسويرسين والأوكسيتوسين، ويختلفان في حلقتين من السلسلة.

وما زالت هذه الهرمونات تقوم بوظيفتها القديمة، فهرمون الفاسوبرسين يخبر الكلية بالاحتفاظ بالماء، وهرمون الأوكسيتوسين يخبرها بطرد الأملاح، لكن مثل هرمون الفاسوتوسين في الأسماك الحديثة يقوم أيضا بدور في تنظيم الفسيولوجية التكاثرية،

ويقوم هرمون الأوكسيتوسين بتحفيز انقباض عضلات الرحم أثناء عملية الولادة، ويسبب أيضا دفع اللبن إلى الضرع، ويعد جهاز تنظيم الجينوم مقتصدا، حيث ابتكر مفتاحا لهدف واحد فقط، ومن ثم يعيد تكييفه لأهداف أخرى عن طريق التعبير عن مستقبل الأوكسيتوسين في عضو مختلف.

كانت هناك مفاجأة أكبر في بداية الثمانينيات من القرن العشرين، وذلك عندما أدرك العلماء فجأة أن الفاسوبرسين والأوكسيتوسين لهما وظيفة داخل المخ، كما أنهما يُفرزان من الغدة النخامية في مجرى الدم.

اذلك حاوله! حقن هرمونى الفاسوبرسين والأوكسيتوسين فى مخ الفئران من أجل مشاهدة نتيجة ذلك، وبشكل غريب عند حقن ذكر الفأر بالأوكسيتوسين فى المخ بدأ مباشرة بالتثاؤب وحدث انتصاب فى الوقت نفسه (۱۰)، وكلما كانت الجرعة قليلة، يصبح الفأر أيضا أكثر إثارة جنسية، وحدث قذف بسرعة وبشكل متكرر، وفى أنثى الفأر يعمل الأوكسيتوسين فى داخل المخ على حث الحيوان على أن يأخذ وضع المعاشرة، بينما تعمل عملية الاستمناء فى الإنسان على زيادة معدلات الأوكسيتوسين فى كلا الجنسين، وبشكل عام يبدو كل من هرمون الفاسوبرسين والأوكسيتوسين فى المخ مرتبطا بسلوك المعاشرة.

يبدو هذا الأمر كله غير رومانسى إلى حد ما، فالتبول، والاستمناء، والرضاعة – تكون بالكاد جبوهر الحب، ولكن كن صبورا، ففى أواخر الشمانينيات من القرن العشرين، كان توم انسل يعمل على تأثير الأوكسيتوسين على السلوك الأمومى فى الفئران، فهرمون الأوكسيتوسين فى داخل المخ يبدو أنه يساعد الفئرة الأم على تكوين رابطة مع صغارها، وتعرف انسل على أجزاء من مخ الفئر كانت حساسة للهرمون. وقام بصرف انتباهه إلى الرابطة الموجودة بين الزوجين، مستفسرا عما إذا كانت مناك علاقات متوازية بين رابطة الأنثى بصغارها ورابطة الأم بشريكها. وفى هذه المرحلة قابل سو كارتر التى كانت قد بدأت دراسة فئران الحقول الموجودة فى أمريكا الشمالية

فى المعمل، وأخبرته عن حقيقة أن فئران الحقول تعد نادرة فى إخلاصها فى الزواج من بين الفئران كلها، فهى تعيش فى شكل أزواج، ويعتنى كل من الأب والأم بالصغار لعدة أسابيع، ومن ناحية أخرى نجد أن الفئران الجبلية تشبه الثدييات بشكل أكبر، فالأنثى تتزاوج مع ذكر مؤقت له زوجات عدة، ثم تنفصل عنه بسرعة، وتحمل الصغار بمفردها، ثم يهجرهم بعد عدة أسابيع ليقوموا بالذود عن أنفسهم، حتى فى المعمل يعد هذا الاختلاف واضحا، فنجد فئران الحقول الموجودة فى أمريكا الشمالية تحملق فى عيون بعضها البعض، وتقوم بالعناية بالصغار وتنظيفها، أما الفئران الجبلية فتعامل الأزواج مثل الأغراب.

قام انسل بفحص مخ كلا النوعين، ولم يجد اختلافا في تعبير كل من الهرمونين نفسهما، لكنه وجد اختلافا كبيرا في توزيع المستقبلات الجزيئية لهما – فالجزيئات هي التي تؤجج الأعصاب استجابة للهرمونات، ويكون لدى فئران الحقول أحادية الأزواج مستقبلات أوكسيتوسين في العديد من أجزاء المخ أكثر من الفئران الجبلية متعددة الأزواج، وبالإضافة إلى ذلك استطاع انسل وزملاؤه الحصول على الأعراض المميزة للزواج الأحادي مثل الميل الشديد اشريك واحد فقط والعدوانية تجاه الفئران الحقلية الأخرى، وكان ذلك من خلال حقن الأوكسيتوسين أو الفاسوبرسين في مخ فئران الحقول. وكان للحقن نفسه تأثير ضئيل على الفئران الجبلية، أما حقن المواد الكيميائية المنع مستقبلات الأوكسيتوسين فقد منع السلوك أحادي الزواج، وكانت النتيجة واضحة، وهي أن فئران الحقول تعد أحادية الأزواج بسبب استجابتها الكبيرة لكل من الأوكسيتوسين والفاسوبرسين (١١).

وفى استعراض عبقرى للإبداع العلمى، قام فريق انسل بتشريح هذا التأثير بالتفصيل المقنع، وقاموا بالقضاء على جين الأوكسيتوسين فى فأر قبل الولادة، وهذا أدى إلى فقدان الذاكرة الاجتماعية، فالفأر يستطيع تذكر بعض الأشياء، لكن ليس لديه ذاكرة بالفئران التى قابلها بالفعل ولا يستطيع تمييزها، وبسبب نقص الأوكسيتوسين

فى مخه، لا يستطيع الفأر أن يتعرف على فأر قابله منذ عشر دقائق مضت إذا لم تكن هناك 'إشارات' مفتاحية غير اجتماعية على هذه الفئران، ومنها الليمون المميز أو رائحة اللوز (وقارن انسل هذا الموقف بما يحدث للأستاذ الشارد الذهن فى اجتماع، إذ يستطيع تمييز أصحابه فقط من خلال بطاقة الأسماء على ملابسهم، وليس من خلال الوجه (۱۲۱)، ثم بعد حقن الهرمون فى جزء واحد فقط فى مخ الحيوان – وهو اللوزة الرسطى – فى مرحلة لاحقة من عمره، يمكن للعالم إعادة الذاكرة الاجتماعية إلى الفأر بشكل كامل.

وفي تجربة أخرى من خلال استخدام فيروس معالج بطريقة خاصة، استطاعوا إظهار تعبير جين مستقبلات فاسويرسين في جزء المخ الذي ينظم المحفزات والسلوك والمشاعر، وهو جزء مهم في مخ الفار يتعلق بالمكافأة، (يجب الوقوف هنا من أجل تدبر هذه الفكرة في رأسك عدة مرات من أجل تقدير ما يمكن أن يفعله العلم في هذه الأيام، فالعلماء يمكنهم استخدام الفيروسات من أجل إظهار أحجام الجينات في أحد أجزاء مغ القوارض، وكانت هذه التجربة لا يمكن تخيلها منذ عشر سنوات مضت)، وإظهار التعبير الجيني يكون من أجل "تسهيل تكوين "الميل إلى الشريك" أي أنها عملية توافق من أجل "جعلهما يقعان في الحب"، وتوصلوا إلى أنه من أجل تكوين رابطة مع الشريك بالنسبة لفأر الحقول، فلا بد أن يتوفر كل من مستقبلات الفاسويرسين وهرمون الفاسويرسين في هذا الجزء من المخ، وحيث إن المعاشرة تتسبب في إفراز الأوكسيتوسين والفاسويرسين، فإن فأر الحقول سوف يتزاوج مع أي أنثي قد قام بالتزاوج معها مؤخرا، فالأوكسيتوسين يساعد المكافأة. بالتزاوج معها مؤخرا، فالأوكسيتوسين يساعد المكافأة. أما الفأر الجبلي على العكس من ذلك، فلن يتفاعل بالطريقة نفسها بسبب نقص المستقبلات في هذه المنطقة. فأنثي الفأر الجبلي تعبر عن هذه المستقبلات فقط بعد الولادة، ولذلك تتعامل بشكل جيد تجاه صغارها لمدة مختصرة.

لقد تحدثت حتى الآن عن الأوكسيتوسين والفاسوپرسين كما لو كانا شيئا واحدا، وكلاهما يعد متشابها لدرجة أن أحدهما قد يحفز مستقبلات الآخر بدرجة ما، لكنهما يختلفان، فيقوم الأوكسيتوسين بحث أنثى الفأر على اختيار الشريك، أما الفاسوپرسين في مخ ذكر فأر الحقول، فيحث الذكور على اختيار الشريكة، وعند حقن الفاسوپرسين في مخ ذكر فأر الحقول، يصبح عدوانيا تجاه كل الفئران ما عدا شريكته، ويعد الهجوم على الفئران الأخرى (خاصة الذكور منها) طريقة للتعبير عن الحب(١٢).

يثير كل ذلك الإعجاب الكافي، لكن النتيجة الأكثر إثارة للإعجاب قد تأتى من معمل انسل وتتعلق بالجينات المستقبلات، يجب عليك تذكر أن الاختلاف بين فأر الحقول والفأر الجبلي لا يكمن في التعبير الهرموني، بل في نمط تعبير مستقبلات الهرمون، وهذه المستقبلات نفسها تعد من منتجات الجينات، فتتطابق مستقبلات الجينات بشكل جوهرى في كلا النوعين، لكن تختلف مناطق المحرك التي تقع ضد الاتجاه مم الجيئات اختلافا كبيرا. والأن تذكر الدرس المستخلص من الفصل الأول، وهو أن الاختلاف بين النوعين المتشابهين لدرجة كبيرة لا يكمن في نص الجينات نفسها بل في محركات هذه الجينات، ففي فئران الحقول، توجد سلسلة زائدة من نص الحمض النووي DNA، يبلغ طولها حوالي ٤٦٠ حرفا في منتصف المحرك، فقد قام فريق أنسل بعمل فأر مُهندس جينيا بواسطة هذا المحرك الممتد، ونما هذا الفار بمخ يشبه مخ فأر الحقول، ويعبر هذا المخ عن مستقبلات الفاسوبرسين في جميع الأماكن نفسها، على الرغم من أن هذا الفأر لم يقم بأي علاقة مع شريكة(١٤). أمسك ستيفن فيلبس بعد ذلك ٤٣ فأرا حقليا بريا في إنديانا، وتتبع المحركات فيها، فبعضها كان يوجد به إدخالات أطول من البعض الآخر، وتتراوح هذه الإدخالات في الطول من ٣٥٠ حرفا إلى ٥٥٠ حرفا، فهل توجد الإدخالات الأطول في الأزواج الأكثر إخلاصا للزوجة من أصحاب الإدخالات القصيرة؟ ليس هذا معروفا حتى الأن(١٥). تعد النتيجة التى توصل إليها فريق انسل مدمرة فى بساطتها، فقدرة القوارض على تكوين علاقة طويلة المدى مع الشريك الجنسى قد تعتمد على طول قطعة من نص الحمض النووى DNA فى مفتاح المحرك الموجود فى واجهة مستقبل جين معين، وهذا بدوره يقرر بالتحديد الأجزاء الموجودة فى المخ التى سوف تعبر عن الجين، وبالطبع مثل جميع العلوم المفيدة، أثار هذا الاكتشاف الكثير من الأسئلة أكثر من الإجابات التى توصل إليها، فلماذا يجعل حقن مستقبلات الأوكسيتوسين فى هذا الجزء من المخ الفأر يشعر بالميل تجاه شريكته؟ من المحتمل أن المستقبلات تحث على وجود حالة تشبه الإدمان، وفى هذا الصدد يمكن ملاحظة أنه يبدو أن هناك ترابطا بينهما وبين مستقبلات الدوبامين دى اثنين (dopamine D2)، وهى تشترك بشكل كبير مع أنواع مختلفة من إدمان المخدرات (۱۲)، ومن ناحية أخرى لا تستطيع الفئران بدون الأوكسيتوسين تكوين ذاكرة اجتماعية، ولذلك فقد تنسى ببساطة شكل الزوجة.

لا تعد الفئران مثل الإنسان، وتعرف الآن أننى على وشك الشروع فى الاستنباط الآدمى من التزاوج فى الفئران إلى الحب بين البشر، وقد لا تحب هذا الانتقال الذى قمت به، ويبدو هذا الأمر مختزلا ومبسطا، وسوف تقول: إن الحب الرومانسى يعد ظاهرة ثقافية، صقلتها التقاليد والتعاليم عبر العصور، وهذا الحب الرومانسى كانت نشاته فى بلاط إليانور الأكويتينية(\*) أو فى مكان مثله بواسطة مجموعة من الشعراء المهووسين بالجنس، ويطلق عليهم الشعراء المتجولون، وقبل ذلك كان يوجد الجنس فقط.

<sup>(\*)</sup> إليانور الأكويتينية (Eleanor of Aquitaine): (١١٢٠ أو ١١٢٠-١٠٠٤) من أغنى وأشهر نساء أوروبا الغربية في العصور الوسطى. كانت دوقة أكويتانيا وراعية للشخصيات الأدبية في عصرها. كانت رفيقة للكتى فرنسا وإنجلترا. (المراجم)

وحتى فى عام ١٩٩٧ قام ويليام جانكوويك بفحص ١٦٨ ثقافة مختلفة من الناحية الإثنوجرافية، ولم يجد أى ثقافة منها لا تعترف بالحب الرومانسى، وقد يكون على حق فى ذلك (١٧)، ولا أستطيع بالتأكيد أن أثبت لك حتى الآن أن البشر يقعون فى الحب عندما تتشابك مستقبلات الأوكسيتوسين والفاسوبرسين فى الأماكن المناسبة من المخ لديهم، لكن هناك ملاحظات حذرة تجاه مخاطر استنباط نوع من آخر، فالأغنام تحتاج الأوكسيتوسين لتكوين التلاحم الأمومى مع الصغار، أما الفئران فمن الواضح أنها لا تحتاج إلى ذلك (١٨)، وبلا شك يعد المخ البشرى أكثر تعقيدا من مخ الفئر.

لكنى أستطيع أن أجذب انتباهك إلى بعض توافق الآراء المثيرة للفضول، وهو أن الفأر يشارك الإنسان في كثير من شفرته الوراثية، فالأوكسيتوسيين والفاسوبرسين متطابقان في كلا النوعين ويفرزان في أجزاء متكافئة من المخ، فالمجنس يتسبب في إفرازها في المغ عند الإنسان والقوارض، والمستقبلات لكل من الهرمونين تكون متطابقة بالفعل، ويتم إفرازهما في أجزاء متكافئة في المخ، ومثل مستقبلات الجينات في فئران الحقول في أمريكا الشمالية، تكون مستقبلات الجينات في الإنسان (الموجودة على الكرموسوم ٣) بها مدخلات أقصر في أماكن المحركات، أما بالنسبة لفئران الحقول في إنديانا، فطول إدخالات المستقبلات تختلف من فرد إلى أخر، ففي ١٥٠ شخصا تم فحصهم، وجد انسل ١٧ طولا مختلفا، وعندما يقول الذكر أو الأنثى إنه يحب إنسانا، ويتأمل صورة المحب وهو جالس عند جهاز أشعة المخ، تضيء بعض أجزاء من مخه ولا تضيء عندما ينظر إلى صورة أحد الأقارب، وتتداخل هذه الأجزاء من المخ مع الأجزاء التي يحفزها مخدر الكوكايين(١٠)، قد يعد ذلك كله مجرد مصادفة كاملة، وقد يختلف الحب البشري كلية عن التزاوج بين القوارض، لكنك قد تنقصك الحكمة إذا راهنت على ذلك، على الرغم من تحفظ النظام المنظم للجينوم واستمرارية التشابه بين الإنسان والحيوانات الأخرى(٢٠).

وكالعادة فقد سبقنا شكسبير في ذلك، وفي مسرحية "حلم ليلة في منتصف الصيف" أخبر أوبيرون باك كيف يصيب سهم كيوبيد الزهرة البيضاء (زهرة الثالوث) ويحولها إلى بنفسجية اللون، وتصبح عصارة هذه الزهرة

... تسكن على الجفون الناعسة

وتجعل كلا من الرجل أو المرأة يحب بجنون

أول مخلوق حى يراه.

وبالفعل يقوم باك بإحضار زهرة الثالوث، ويعبث أوبيرون بحياة النائمين فى الغابة، ويتسبب فى حب ليساندر لهلينا التى سخر منها قبل ذلك، ويتسبب أيضا فى حب تيتانيا لبوتهم وهو النساج الذى يرتدى رأس حمار.

من الذى يستطيع المراهنة معى على عدم قدرتى على فعل مثل ذلك بتيتانيا الحديثة؟ فمن الواضح أن قطرة على الجفون لا تكفى، وقد أعطيها مخدرا كليا بينما أدخل أنبوبا فى لورتها الوسطى ثم أقوم بحقن الأوكسيتوسين فيها، وأشك بعد ذلك فى قدرتى على جعلها تحب نسناسا، لكننى أتحمل فرصة عادلة لجعلها تشعر بالانجذاب نحو الرجل الأول الذى تراه بعد أن تستيقظ، فهل تراهننى على ذلك؟ (وأسرع لأضيف أن اللجان الأخلاقية سوف –أو ينبغى عليها– أن تمنع أى شخص يقوم بهذا التحدى).

افترض أن الإنسان على عكس أغلب الثدييات يكون بشكل أساسى أحادى الزواج مثل فئران الحقول، وليس منحلا أخلاقيا مثل الفئران الجبلية، ويقوم هذا الافتراض على الجدل الذي سطره الفصل الأول حول حجم الخصية، ويثبت الدليل الواسع من وصف المجتمعات البشرية الفردية أنه على الرغم من معظم المجتمعات الإنسانية التي تسمح بتعدد الزواج، فإن معظم هذه المجتمعات ما زالت تسيطر عليها العلاقات أحادية الزواج، وتناول أيضا الفصل الأول حقيقة أن الإنسان غالبا ما يمارس

بعض العناية الأبوية، وهي صفة مميزة للقليل من الثدييات التي تعيش حياة اجتماعية أحادية الزواج (٢١)، وبالإضافة إلى ذلك، وكما استطعنا تحرير الحياة الإنسانية من القيود الاقتصادية والثقافية مثل الزيجات المرتبة، فقد وجدنا أن الزواج الأحادي ينمو بصورة مسيطرة وليس أقل، وفي عام ١٩٩٨ وقع أقوى رجل في العالم في مشكلة عندما عاشر إحدى المتدربات المقيمات، وذلك بعيدا عن اعتبار نفسه مالكا لمجموعة من النساء، والدليل موجود حولك بالنسبة للعلاقة المعمرة والحصرية بين الأزواج، وإن كانت خادعة أحيانًا حيث إنها من أشيع الأنماط في العلاقات الإنسانية.

يعد الشمبانزى مختلفا، فبالنسبة للعلاقة المعمرة بين الأزواج تعد غير معروفة بين حيوان الشمبانزى، وأتوقع أن الشمبانزى لديه مستقبلات أوكسيتوسين في الأجزاء المناسبة في المخ أقل من المستقبلات الموجودة عند الإنسان، وقد يكون ذلك نتيجة لوجود محركات جين أقصر،

تدعم قصة الأوكسيتوسين على الأقل فكرة ويليام جيمس التى تقول بأن الحب غريزة تطورت من خلال الانتخاب الطبيعى، وتعد جزءا من الموروث لدينا من الثدييات، مثل الأطراف الأربعة والعشر أصابع، ونرتبط مع من يقف أقرب لنا بشكل أعمى وآلى وأيضا بشكل غير مثقف مهما كان هذا الشخص عندما تتشابك مستقبلات الأوكسيتوسين في اللوزة الوسطى، وهناك طريقة مؤكدة لدغدغتها وهي الجماع، على الرغم من أن الانجذاب العقيف قد يقوم بالضدعة نفسها أيضا، هل هذا يعلل أن الانفصال شئ يصعب القيام به؟

لا يعنى امتلاك مستقبلات الأوكسيتوسين أن الشخص سوف يقع حتما في الحب أثناء حياته، ولا أن يتوقع حدوثه أو يحدد الشخص الذي يحبه، وكما أوضح نيكوتينبرجن عالم الحيوان الهولندي الكبير في دراساته للغرائز، التعبير الثابت والفطري للغريزة يجب أن يقوم حافز خارجي بتحفيزه، ويعد السمك الشائك وهو سمك صغير جدا من الأنواع المفضلة لدى تينبرجن. يتحول ذكر السمك الشائك إلى اللون

الأحمر في البطن في موسم التكاثر، وذلك عند القيام بالدفاع عن الحدود الصغيرة التي يبنى فيها الوكر الذي تنجذب إليه الإناث، وقام تينبرجن بعمل نماذج مصغرة من السمك، وجعلها تغزو حدود ذكور الأسماك، وحث نموذج الإناث على أداء رقصة المغازلة للذكور، حتى لو كان هذا النموذج فظا بدرجة كبيرة، فطالما كان لها بطن الحامل في في تثير الذكر، لكن في حالة البطن الحمراء للنموذج، فقد تثير هجوما عليها، وكان النموذج عبارة عن مجرد كرة بيضاوية الشكل بعيون مرسومة بطريقة بدائية، لكن ليس بها زعانف أو ذيل، وكان الهجوم عليها بضراوة كما لو كانت منافسا حقيقيا من الذكور، طالما كان لونها أحمر. وفي واحدة من أساطير ليدن حيث عمل تينبرجن في أول الأمر، كانت ملاحظته تكمن في السمك الشائك الذي قد يهدد سيارات البريد الحمراء التي تمر بجوار النافذة.

استمر تينبرجن في توضيح قوة هذه "الآليات الفطرية المنبعثة" من أجل إثارة تعبير الغريزة في الأنواع الأخرى، ويخاصة نورس الرنجة، وهذا الطائر له منقار أصفر ويه نقطة حمراء فاقعة اللون بالقرب من قمة الرأس، وينقر الصغار في هذه البقعة عند التوسل لأخذ الطعام، وقدم تينبرجن سلسلة من النماذج للصغار حديثي الولادة، وأوضح ذلك أن البقعة كانت محررا قويا لحدث التوسل من أجل الطعام، وكلما زادت حمرتها زادت قوتها، لكن لون المنقار أو رأس الطائر لا تعني كل شيء، وطالما كانت البقعة متباينة اللون بالقرب من حافة المنقار ويفضل أن يكون اللون أحمر – فهي تحث على النقر، وباللغة الحديثة قد يقول العلماء: إن غريزة الصغار وبقعة المنقار في الطير البالغ يتطور كل منهما مع بعضهما البعض، والغريزة مصممة ليقوم بتحفيزها شيء أو حدث خارجي، فالطبع إضافة إلى التطبع (٢٢).

تكمن أهمية تجارب تينبرجن في أنها توضح كيف أن الغرائز معقدة، لكن يسهل أيضا تحفيزها، فقد درس تينبرجن الدبور الحفار الذي قد يحفر نفقا، ثم يذهب لكي يصطاد يرقة، ويقوم بتعجيزها بعد لدغها، ويحضرها إلى النفق، ويستودعها تحت

البيضة لكى يتغذى عليها الدبور الصغير أثناء نموه، وهذا السلوك المعقد يتضمن القدرة على العودة إلى النفق الذى تم إنجازه تقريبا دون تعلم، وهذا بالإضافة إلى التعلم الأبوى، فالدبور الحفار لا يقابل والديه على الإطلاق، ويهاجر طائر الوقواق إلى قارة إفريقيا ويعود إليها، ويغنى أغنيته، ويتزوج بأنثى من نوعه دون أن يرى الوقواق الصغير أحد أبويه أو حتى أقاريه.

أزعجت فكرة السلوك الحيواني الذي يكمن في الجينات علماء الأحياء قبل ذلك بقدر ما أزعجت علماء الاجتماع الآن، فقد رفض رائد الأحياء الجزيئية ماكس ديلبرك أن يصدق توصل زميله إلى حشرة غريبة الأطوار من الناحية السلوكية في "كالتيك سيمور بنزر"، فقد أصر ديلبرك على أن السلوك كان معقدا للغاية ولا يمكن اقتصاره على عدد من الجينات، لكن فكرة سلوك الجينات قبلها الهواة من المربين للحيوانات الأليفة منذ زمن بعيد، فقد بدأ الصينيون في تربية الفيئران من مختلف الألوان في القرن السابع عشر أو قبل هذا القرن، وأنتجوا فأرا يسمى فأر الفالس، ويشتهر بمشيته الراقصة التي نتجت من عيب وراثي في الأذن الداخلية، واكتشفت بعد ذلك تربية الفئران في اليابان في القرن التاسع عشر، ثم انتشرت في أوروبا والولايات المتحدة، وفي ذات مرة قبل عام ١٩٠٠ قامت مدرسة متقاعدة في جرانبي بماسوشوستس تدعى أبي باحتراف هواية "حب الفئران"، وسرعان ما قامت بتربية سلالات من الفئران المختلفة بنفسها في حظيرة صغيرة ملحقة بمنزلها، وقامت ببيعها لمحال الحيوانات الأليفة، وكانت مغرمة خاصة بما كان يعرف حينئذ بفئران الفالس اليابانية، وقامت بتطوير عدة سلالات جديدة، ولاحظت أيضنا أن بعض السلالات أصابها السرطان بينما لم يصب السلالات الأخرى، وأخذت جامعة بيل هذه الملاحظة وشكلت قاعدة لدراساتها المبكرة لمرض السرطان.

لكن كشفت علاقة لاثروب بهارفارد عن العلاقة بين الجينات والسلوك، واشترى ويليام كاستل من هارفارد بعض الفئران وبدأ في عمل معمل للفئران، وانتقل معمل

الفئران الرئيسي إلى بار هاريور في ميين تحت إشراف أحد طلاب كاستل ويدعى كلاينيس ليتل، ولا يزال قائما حتى الآن، وهو معمل عملاق خاص بالسلالات الوراثية الفئران المستخدمة في الأبحاث، وفي وقت مبكر بدأ العلماء إدراك أن السلالات المختلفة من الفئران لها طرق سلوكية مختلفة، فعلى سبيل المثال اكتشف بينسون جينسبرج الطريق الصعب، فقد لاحظ أنه عند التقاطه فأرا من سلالة "خنزير غينيا" (والتي تسمى بلون فرائها)، قام الفار بعضه، وسرعان ما أصبح قادرا على تربية سلالة جديدة لها لون الفراء نفسه لكن ليس لديها هذه السمة العدوانية، مما يعد دليلا كافيا على أن العدوانية موجودة في مكان ما في الجينات. وقام زميله بول سكوت أيضا بتطوير سلالات عدوانية من الفئران، وعلى نحو غريب كانت سلالة جينسبرج الأكثر عدوانية هي سلالة سكوت الأكثر هدوءا ومسالمة، وكان تفسير ذلك هو أن كلا من سكوت وجينسبرج عالج صغار الفئران بطريقة مختلفة، وبالنسبة لبعض السلالات لم تعن هذه المعالجة شيئا مهما، لكن بالنسبة لأحد السلالات الخاصة وهي سي ٥٧-أسود-٦ (C57-Black-6) زادت المعالجة المبكرة عدوانية الفأر، وهنا تكمن الملاحظة الأولى وهي أنه لا بد للجين أن يتفاعل مع البيئة إذا أصبح نشطا وظهر تأثيره، أو كما قال جنسبرج: إن الطريق من "البنية الوراثية المشفرة" التي يرثها الفأر إلى "البنية الوراثية الفعالة" التي يعبر عنها، تمر عبر عملية من التطور الاجتماعي(٢٢).

استمر كل من جينسبرج وسكوت بعد ذلك في العمل مع الكلاب، ومن خلال تجارب التهجين بين كلاب كوكر الإسبانية وكلاب باسينجى الأفريقية أثبت سكوت أن ألعاب القتال في الكلاب الصغيرة يتحكم فيها اثنان من الجينات يقومان بتنظيم شرارة العدوانية (٢٤)، لكن لم يحتج العلم إلى إثبات قابلية توريث السلوك عند الكلاب، فكانت هذه تعد بمثابة أخبار قديمة عند مربيي الكلاب، والهدف من الكلاب هو أنها تأتى من نماذج سلوكية مختلفة، فمنها كلاب جلب القنص، والكلاب الإسبانية، وكلاب سيترز، وكلب الراعى، وتيريير، والبودل، والبلدج، وأيضا الكلاب الضخمة، فأسماء هذه الكلاب

تشير إلى أن لها غرائز تأصلت فيها، وهذه الغرائز فطرية، فكلب جلب القنص لا يمكن تدريبه لحراسة الماشية، وكلب الحراسة لا يمكن تدريبه لكى يرعى الماشية، فقد تمت كل هذه المحاولات، وفى عملية الترويض احتفظت الكلاب بعناصر غير كاملة أو مبالغ فيها من التطور السلوكى للذئب، فالذئب يتربص بالفريسة، ويطارد، ويقفز، ويصطاد، ويقتل، ويفتك، وأيضا يحمل الطعام، وصغار الذئب سوف تمارس كل هذه الأنشطة عندما تنمو، وتعد الكلاب مثل صغار الذئب، فهى مجمدة فى مرحلة الممارسة، فالكلاب الاسكتلندية والإسبائية عالقة فى مرحلة التربص بالفريسة، أما كلاب جلب القنص فهى عالقة فى مرحلة حمل الطعام، وكلاب البت بول عالقة فى مرحلة العض، وكل منها يعد خليطا متجمدا من التيمات المختلفة التى نراها فى صغار الذئب. فهل يوجد هذا فى الجينات الخاصة بها؟ نعم، فقد قال مؤرخ الكلاب ستيفن بوديانسكى: إنه "لا يمكن دحض السلوك الخاص بالتربية" (٢٠).

أو اسال مربى الماشية، وأمامى كتالوج لثيران مزرعة مصمم بطريقة ما؛ لكى يجذبنى للقيام بطلب بعض المنى من خلال البريد، وهذا الكتالوج يعطى تفاصيل ضخمة فى وصف جودة وشكل ضرع الثور والحلمات، وقدرته على إنتاج اللبن، وسرعة حلبه وحتى مزاجه، لكن بالتأكيد سوف يتضح أن الثيران ليس لديها ضرع، وفى كل صفحة مناك صورة لبقرة وليس لثور، وما يشير إليه الكتالوج ليس الثور بالتحديد ولكن بناته، وتفاخر بأن "زيدان الإيطالي رقم \ كانت له سمات شكلية أحسن وخلفية كبيرة بميل مثالي، وكان مؤثرا خاصة فى قدميه ورجله التى بها عمق وشكل رائع للكعب، وبه ضرع مثالي، يلتصق بشكل مناسب مع الشقوق العميقة". وكل هذه الصفات تخص ضرع مثالي، يلتصق بشكل مناسب مع الشقوق العميقة". وكل هذه الصفات تخص ألأنثى، لكن ترجع الصلة إلى العائلة نفسها. قد أفضل أن أشترى بعضا من المني من ثور "ترميناتور" الذي كان لبناته "مكان عظيم للحلمة" أو من منى الثور "إجنيتر" الذي يتميز "بسرعة ضخ اللبن" وبناته "التي تتميز بأنها حلوب إلى درجة كبيرة"، وقد أرغب يتميز "بسرعة ضخ اللبن" وبناته "التي تتميز بأنها حلوب إلى درجة كبيرة"، وقد أرغب في تجنب الثور "مويت فليرت فليرمان"، وذلك رغم أن بناته "عريضة جدا في الصدر"،

وتعطى لبنا أكثر من أمهاتها، إذ تقول المواد المطبوعة بأحرف صغيرة إنها 'أقل من المتوسط' بمعدل طفيف من ناحية المزاج، والذي يعنى قيامها بالرفس عند الحلب، وهم أيضا حاليون يتصفون بالبطء(٢٦).

تكمن الأهمية هنا في أن مربيي الماشية لا يزعجهم البتة إحالة السلوك إلى الجينات، مثلما يقومون بإحالة التشريح إلى الجينات، ويعزو هؤلاء بشكل سرى الاختلافات الدقيقة في سلوك الأبقار إلى المنى الذي وصل عبر البريد، لكن الإنسان ليس مثل الأبقار، فعند الاعتراف بالغريزة في الأبقار لا يثبت ذلك بالطبع أن الإنسان أيضا تحكمه الغريزة، لكن يقوم هذا الاعتراف بتدمير الفرض الذي يقول: إن السلوك لا يكون غريزيا بسبب أنه معقد أو متقن، ولا يزال مثل هذا الخداع المريح منتشرا في العلوم الاجتماعية، لكن لا يوجد عالم حيوان قام بدراسة السلوك الحيواني يمكن أن يصدق أن السلوك المعقد لا يمكن أن يكون فطريا.

# أهل كوكبى المريخ والزهرة

أثار تعريف الغريزة حيرة بين كثير من العلماء، حتى إن بعضهم رفض استخدام الكلمة على الإطلاق، فالغريزة لا تحتاج لوجودها منذ الولادة، وبعض الغرائز تنمو فقط فى الحيوانات البالغة (مثل ضروس العقل)، فالغريزة تحتاج أن تكون مرنة، فالدبور الحفار سوف يقوم بتغيير سلوكه طبقا لعدد الشرنقات التى يجدها بالفعل فى النفق الذى يحفره، والغريزة لا تحتاج إلى أن تكون آلية، فذكر السمك الشائك لن يقاتل حتى يقابل سمكة ذات بطن حمراء اللون، فالحدود بين السلوك الغريزى والسلوك نتيجة التعليم غير واضحة.

لكن عدم الدقة لا يعنى بالضرورة عدم جدوى استخدام هذه الكلمة، فحدود أوروبا غير مؤكدة - فمثلا كم تمتد في اتجاه الشرق؟ وهل تقع كل من تركيا وأوكرانيا

ضمنها- وهناك العديد من المعاني المختلفة لكلمة "أوروبي"، لكنها لا تزال كلمة مفيدة، وكلمة "يتعلم" تغطى كما كبيرا من الصفات، لكنها لا تزال كلمة مفيدة، وبالمثل، أعتقد أننا إذا أطلقنا على السلوك أنه غريزى، فقد يكون ذلك مفيدا، ويشير ذلك إلى أن السلوك ينتقل عبر الوراثة جزئيا على الأقل، وأنه مرتبط ببعضه بالإضافة إلى كونه أليا، باعتبار البيئة المتوقعة، والصفة المميزة للغريزة هي أنها عالمية، أي أنه إذا كان شيء يعد غريزيا في الإنسان بشكل جوهري، فلا بد أن يكون الشيء نفسه تقريبا في كل البشر. ودوما ينقسم علماء الأنثروبولوجيا بين الاهتمام بأوجه التشابه والاهتمام بأوجه الاختلاف عند الإنسان، فهناك من يدافعون عن الطبع، من خلال التأكيد على الأمر الأول، أما من يدافعون عن التطبع فلسوف يكون تأكيدهم على الأمر الثاني. الناس تبتسم وتعبس وتتجهم وتضحك تقريبا بالطريقة نفسها في شتى أنحاء العالم، وجذبت هذه الحقيقة داروين كشيء مثير للدهشة، ومن بعده علماء الحيوان مثل إرينيوس إيبل ايبسفلت وبول اكمان، وحتى من بين سكان جزر المحيط الهادي شمال أستراليا والأمازون ومن ظل بعيدا عن "الحضارة"، هذه التعبيرات العاطفية لها نفس الشكل والمعنى(٢٧)، وفي الوقت ذاته أثبت التنوع المدهش للطقيوس والعيادات في الجنس البشري قدرته على الاختلاف، وكالعادة في العلم، فكل جانب من الجدل يدفع الجانب الآخر إلى موقف متطرف.

قد يكون أحد الطرفين أو كلاهما مقتنعا بالتركيز على التناقض في الاختلافات البشرية التي تتشابه عالميا في شعتى أنحاء العالم، وعلى العموم فالتشابه هو ظل الاختلاف، والمرشح الأول هو اختلاف الجنس والنوع، ولا ينكر أحد أن الذكور والإناث لا تختلف فقط من الناحية التشريحية بل أيضا من ناحية السلوك. ومن الكتب الأكثر مبيعا في العالم تلك التي تدور حول الرجال والإناث من كواكب مختلفة، والاستقطاب المتزايد للأفلام التي تروق للرجال (وهي أفلام الحركة) والتي تروق للنساء (وهي أفلام عائلية تصور علاقات مختلفة). بالطبع لم يعد مصدرا خلافيا أن نؤكد –على الرغم من

الاستثناءات على وجود اختلافات عقلية وجسدية ثابتة بين الجنسين، وكما قال فنان الكوميديا ديف بارى: إذا خيرت المرأة لتختار بين إمساك كرة طائرة وبين إنقاذ حياة طفل، فسوف تختار إنقاذ حياة الطفل دون اعتبار لوجود الرجال. فهل هذه الاختلافات توجد في الطبع أم أن أن الاثنين؟

تعد الاختلافات فى التزاوج أحد الاختلافات الجنسية التى تمت دراستها على أفضل صورة، ففى الثلاثينيات من القرن العشرين بدأ علماء النفس فى سؤال الرجال والنساء عن ما يبحث كل منهم فى الشريك الذى يختاره، ومنذ ذلك الوقت توالت الأسئلة، وبدت الإجابة واضحة للغاية بحيث لن يكلف معملى مأفون أو أحد سكان المريخ نفسه عناء طرح مثل هذا السؤال، لكن أحيانا تكون الأشياء شديدة الوضوح هى أكثر الأشياء التى تحتاج إلى توضيح.

وجدوا الكثير من أوجه التشابه، فكلا الجنسين يبحث عن شريك ذكى، ومستقل، ومتعاون، وجدير بالثقة وأيضا مخلص، لكنهم وجدوا أيضا اختلافات، فكانت نسبة النساء اللاتي يتطلعن إلى مستقبل اقتصادى جيد فى الشريك ضعف نسبة الرجال، ولا غرابة فى ذلك لأن الرجال كانوا هم العائل للأسرة فى الثلاثينيات من القرن العشرين، وعليك أن تعود إلى الثمانينيات من القرن العشرين، فهل تجد بالطبع مثل هذا الاختلاف الثقافى القوى يختفى؟ الإجابة هى لا. ففى كل استطلاع تم بعد ذلك الوقت، وحتى الوقت الحاضر، فنسبة المرأة الأمريكية التى تتطلع إلى مستقبل اقتصادى أفضل فى الشريك ضعف نسبة الرجال، وفى الإعلانات الشخصية، ذكرت النساء الثوق كصفة مرغوبة فى الشريك بنسبة الرجال، مرة بالنسبة للرجال، لكن لم تأخذ مؤسسة علم النفس بهذه النتيجة، وقالت: إن النتيجة قد تعكس أهمية المال فى الثقافة الأمريكية، ولا يعد ذلك اختلافا جنسيا عالميا، لذلك ذهب عالم النفس دافيد باس وسال بعض الأجانب، لكنه حصل على الإجابة نفسها من ذهب عالم النسبة لكل من الرجال والنساء، وقيل له: لا تكن أحمق فالأوربيون فى هولندا وألمانيا بالنسبة لكل من الرجال والنساء، وقيل له: لا تكن أحمق فالأوربيون فى

الغرب مثل الأمريكيين، ولذلك سأل باس ١٠٠٤ فردا من ٣٧ ثقافة مختلفة في مختلف القارات الست ومن خمس جزر تتراوح من ألاسكا إلى زولولاند، وفي كل ثقافة وبلا استثناء، كانت نسبة النساء اللاتي يطمحن إلى مستقبل مالى أفضل في الشريك أكثر من الرجال، وصل هذا الاختلاف إلى أعلى مستوى في اليابان، وأقل مستوى في هولندا، لكن كان دائما هناك اختلاف (٢٨).

لم يكن هذا الاختلاف الوحيد الذى وجده، ففى ٢٧ ثقافة كانت النساء بشكل عام تريد رجالا أكبر سنا منهن، وتقريبا فى كل الثقافات كانت الحالة الاجتماعية والطموح وأيضا المثابرة فى الشريك تعد صفات مهمة بالنسبة للنساء أكثر من الرجال، أما الرجال فعلى العكس كانت الأهمية لهم بالنسبة للشباب (ففى كل الثقافات أراد الرجال نساء أصغر سنا)، والمظهر الخارجى (فى كل الثقافات أراد الرجال نساء أجمل، وكانت نسبتهم أكبر من النساء اللاتي أردن رجالا أجمل منهن)، وفى أغلب الثقافات أكد الرجال بشكل طفيف على العفة والإخلاص فى الشريك، بينما يسعى الرجال (بالطبع) إلى الحصول على علاقة جنسية خارج إطار الزواج (٢٩).

حسنا، يا لها من مفاجأة، فالرجال يحبون النساء الجميلات الصغيرات وأيضا المخلصات، بينما تحب النساء الرجال الأثرياء والطموحين وأيضا الأكبر سنا، ونظرة سريعة عبر الأفلام، والروايات أو الصحف قد توضع ذلك لباس أو لأى من سكان المريخ، لكن يظل الواقع كما هو، حيث يقول: إن العديد من علماء النفس أخبروا باس بحزم أنه ليس بإمكانه الحصول على مجموعات مكررة خارج بلاد الغرب، باستثناء شتى بقاع العالم، وأثبت باس شيئا مثيرا جدا الدهشة على الأقل بالنسبة لمؤسسة علم الاجتماع.

يقول العديد من علماء الاجتماع: إن السبب في بحث المرأة عن الرجال الأثرياء هو أن الرجال يمتلكون معظم الثروات، لكن بمجرد أن تعرف أن هذا يعد عالميا في

الجنس البشرى، فيمكنك تغيير الرأى بسهولة، فالرجال يبحثون عن الثروة لأنهم يعرفون أنها مصدر جذب للنساء، مثلما تهتم المرأة أكثر بالمظهر الشبابى لأنها تعرف أن هذا المظهر يجذب الرجال، وهذا الاتجاه من السببية لم يكن على الإطلاق أقل إقناعا من الجانب الأخر، وأصببح دليلا عالميا، وأكثر إقناعا في الوقت الحاضر، وأرسطو أوناسيس الذي عرف القليل عن كل من المال والنساء الجميلات، قال قولة مشهورة ذات مرة وهي: "إذا لم تكن المرأة موجودة، فكل الأموال في العالم ستصبح بلا معنى (٢٠).

بعد إثبات عالمية الكثير من الاختلافات الجنسية في الميول في اختيار الشريك، القي باس عبء الإثبات على هؤلاء الذين قد يرون العادة الثقافية أكثر من الغريزة، لكن لا يعد أي من التفسيرين حصريا بشكل مشترك، فقد يكون كلاهما حقيقيا، فالرجال يسعون إلى الثروة من أجل جذب النساء، ولذلك تسعى النساء إلى الثروة لأن الرجال يمتلكونها، ولذلك يسعى الرجال إلى الثروة من أجل جذب النساء، وهكذا، فإذا كان لدى الرجال غريزة البحث عن الحلى التي تؤدى إلى الفوز بالنساء، فهم إذن قد يعلمون أن الرجال في ثقافتهم يعد إحدى هذه الحلى. فالتطبع يدعم الطبع، ولا يعارضه.

كما لاحظ دان دينيت أنه من خلال الأنواع البشرية لا يمكنك التأكد أن ما ترى هو غريزة، لأنك قد تنظر إلى نتيجة جدل منطقى، وطقس مقلد أو درس متعلم، لكن ينطبق الأمر نفسه فى اتجاه معاكس، فعندما ترى رجلا يطارد امرأة لأنها جميلة فقط، أو فتاة تلعب بدمية بينما يلعب أخوها بالسيف، فلا يمكنك أن تكون متأكدا أن ما تراه يعد ثقافيا فقط، إذ قد يكون به عنصر غريزى، وعند استقطاب الموضوع قهذا يعد خطأ بالكلية، فهذا الأمر لا يعد مباراة محصلتها صفر، حيث تحل الثقافة محل الغريزة أو العكس، فقد يكون هناك جميع أنواع النواحى الثقافية تجاه السلوك، والتى تقوم على الغريزة، ولسوف تعكس الثقافة دائما الطبم البشرى أكثر من التأثير عليه.

# مونى أم دايموند؟

أثبتت دراسة باس لأوجه التشابه العالمي في الاختلاف عالمية التناول المختلف لسلوك التزاوج، لكنها لم تقل شيئا عن كيفية حدوثها، وافترض باس أنه على صواب وأن الاختلافات قد تطورت وأنها قادرة على التكيف وبالتالي فهي فطرية بشكل جزئي على الأقل، فكيف تطورت وتحت أي من التأثيرات يتم ذلك؟ وبفضل معركة "موني ضد دايموند" الكبيرة في حرب الطبع والتطبع، هناك بريق من الضوء يلقى على هذا الموضوع.

ومونى هو جون مونى، وهو عالم نفس من نيوزيلندا، وكان معاديا لنشأته الدينية الصارمة، وأصبح المتحدث "التبشيرى" للحرية الجنسية فى جامعة جونز هوبكنز فى بالتيمور، وأخيرا لم يدافع فقط عن الحب الحر لكنه وافق على الولع الجنسى بالأطفال، أما دايموند فهو ميكى دايموند، وكان طويلا عذب اللسان وذا لحية، وكان ابنا لأحد المهاجرين اليهود من أوكرانيا إلى برونكس، والذين نزحوا إلى كنساس ثم إلى الهونولولو، حيث درس العوامل التى تتحكم فى السلوك الجنسى فى الحيوانات والإنسان.

يعتقد مونى أن الأدوار الجنسية هى ناتج التجربة المبكرة وليس الغريزة، وفى عام ١٩٥٥ بدأ نظريته حول الحياد الجنسى النفسى التى تقوم على دراسة ١٣١ مخنثا بشريا، وهم من كان لهم أعضاء تناسلية غامضة عند الولادة، وقال مونى: إنه عند الولادة يكون الإنسان محايدا من الناحية النفسية والجنسية، وبعد التجربة فقط، أى فى حوالى سن الثانية، تتطور "الهوية الجنسية"، وكتب أن "السلوك الجنسى والتوجه كذكر أو أنثى ليس له قاعدة فطرية أو غريزية، ويصبح التميز ذكريا أو أنثويا خلال دورة خبرات النمو المختلفة". ولذلك قال مونى: إن طفل الإنسان قد يتبع حرفيا أحد الجنسين، وهو اعتقاد كان سائدا بين الأطباء للإقناع بالقيام بجراحة تحويل الطفل

الذكر الذي له قضيب غير طبيعي إلى بنت، وأصبحت مثل هذه الجراحة ممارسة معتادة، حيث يتم "تحويل" الذكور بقضيب صغير جدا إلى إناث.

وعلى نقيض ذلك، توصلت المجموعة في كنساس إلى النتيجة التي تقول: إن العضو الجنسي الأكبر يوجد بين الأدنين وليس بين الرجلين، ويدأت هذه المجموعة في تحدى المعتقد الذي يقول: إن الأدوار الجنسية تحددها البيئة، وفي عام ١٩٦٥ ناقش دايموند هذه النقطة في ورقة نقدية موجهة لموني، واتهم موني بأنه لم يقدم تاريخا للحالة من أجل دعم نظريته حول المحايدة النفسية والجنسية، واتهمه أيضا أن الدليل على الولع الجنسي بالأطفال كان غير موضوعي، فإذا كانت الأعضاء التناسلية غامضة، فقد يكون المخ أيضا كذلك، وأن الأمر أكثر إقناعا حين نقول: إن الإنسان مثل خنزير غينيا يعاني من تثبيت للهوية الجنسية العقلية قبل الولادة (٢١). وبالفعل لقد تحدي مونى في إنتاج طفل طبيعي محايد من الناحية النفسية والجنسية، أو طفل يقبل التحويل الجنسي.

وضع مونى هذا النقد جانبا حيث قام بجمع جوائز زادت من شهرته، وحصلت ورقته البحثية على جائزة، صحبها منحة ضخمة، وعندما بدأ فريقه فى جراحة لتحديد الهوية الجنسية، أصبح من الشخصيات المشهورة فى الصحف والتليفزيون، لكن دايموند قام بمضايقته، حيث قام مونى فى السنة التالية بمعالجة حالة لطفل طبيعى فقد قضيبه إثر إجراء عملية ختان رديئة، وكان الطفل من توأم أحادى البويضة الملقحة، ولذلك كانت فرصة تحويله إلى أنثى لا تقاوم بينما شقيقه التوأم نما كذكر طبيعى، وطبقا لنصيحة مونى تم تحويل الطفل من الناحية الجراحية إلى بنت، وبعد ذلك قام والداه بتربيته كبنت، ولم يخبراها بأصلها على الإطلاق، وفى عام ١٩٧٧ أصدر مونى كتابا يصف فيه الحالة بأنها نجاح غير مسبوق، وقد مدحته الصحف بأنه دليل دامغ على أن الأدوار الجنسية تعد ناتجا من المجتمع وليس من علم الأحياء، وأثر هذا الدليل على جيل من الإناث فى وقت حرج، ودخل ضمن الكتب المدرسية فى علم النفس، وأثر

أيضًا على العديد من الأطباء ممن صاروا يرون الآن التحويل الجنسي كحل بسيط لمشكلة معقدة.

بدا أن مونى قد فاز بالجدل، وبعد ذلك فى عام ١٩٧٩ بدأت قناة البى بى سى التليفزيونية فى استثمار القضية، وقد سمع الفريق شائعات تقول: إن الصبى الذى أصبح بنتا لم يكن نجاحا كما ادعى مونى، ونجحوا فى اختراق غموض القضية، وحتى فى مقابلة الفتاة موضوع القضية على عجل، على الرغم من عدم البوح بهويتها على الهواء، وكانت تدعى برندا ريمر، وعاشت مع عائلتها فى وينيبج، وكان عمرها أنذاك ١٤ سنة، ولقد رأى الفريق شابا تعيسا بلغة جسدية ذكورية وصوت عميق، وأجرى فريق البى بى سى مقابلة مع مونى، الذى كان غاضبا بسبب انتهاك خصوصية العائلة، واستمر دايموند فى الكتابة عن مونى بالتفصيل لكنه لم يصل إلى وجهة محددة، والآن أسقط مونى كل المراجع للحالة من عمله الصادر، وتجمد الجدل مرة أخرى، وبعد ذلك فى عام ١٩٩١ ألقى مونى اللوم على دايموند بسبب تحريضه البى بى سى على غزو خصوصية البنت، واستشاط دايموند غضبا، وبدأ فى محاولة الاتصال بالأطباء خصوصية البنت، واستشاط دايموند غضبا، وبدأ فى محاولة الاتصال بالأطباء

كانت برندا أنذاك تسمى دافيد، كان رجلا متزوجا وسعيدا له أطفال بالتبنى، وقد مر بطفولة مشوشة وتعيسة، ودائما كان يثور ضد الأشياء التى تتعلق بالفتيات، على الرغم من أنه لم يعرف شيئا عن كونه ولد صبيا، وفى سن الرابعة عشرة كان مصمما على الحياة كصبى، وأخبره والداه أخيرا بماضيه، وطلب على الفور إجراء جراحة لاستعادة القضيب، وعاش حياة الصبى المراهق. أقنع دايموند دافيد أن يسمح له أن يروى قصته للعالم (مستخدما اسما مستعارا) لكى لا يلقى الآخرون المصير نفسه فى المستقبل، وفى عام ٢٠٠٠ أقنع الكاتب جون كولابينتو دافيد أن يسقط غموضه بالكلية فى كتاب(٢٢).

لم يقدم مونى اعتذارا على الإطلاق سواء للعالم أو لدافيد ريمر بسبب خداعه للناس عن نجاح التحويل، والآن يتعجب دايموند مما قد يحدث لو كان الصبى الصغير مخنثا أو مثليا، يريد أن يحيا إما بطريقة مخنثة أو كأنثى، أو لا ينوى على الإطلاق أن يخرج من حجرته ويحكى قصته.

لم يكن دافيد ريمر بمفرده، فقد تحدث الكثير من الصبية الذين تحولوا إلى فتيات عن أنفسهم كصبية في مرحلة المراهقة، وقد كشفت دراسة حديثة عن المواليد الحديثة ذات الأعضاء التناسلية الغامضة أن هذه المواليد التي استطاعت أن تهرب من مشرط المجراح عانت من مشاكل نفسية أقل من هؤلاء الذين قاموا بإجراء عملية في مرحلة المطفولة، وكانت الغالبية العظمى من هؤلاء الذكور الذين تحولوا إلى العيش كفتيات قد قاموا بالارتداد بمحض إرادتهم للعيش كذكور (٢٣).

تعد الأدوار الجنسية بشكل جزئى على الأقل آلية وعمياء وأيضا صارخة كما قال ويليام جيمس، فالهرمونات داخل الرحم تثير الذكورة، لكن هذه الهرمونات توجد بشكل أساسى فى جسد الطفل، ويتسبب فى وجودها سلسلة من الأحداث تبدأ مع تعبير جين مفرد يوجد على الكرموسوم واى ( فهناك كثير من الأنواع التى تسمح للبيئة أن تحدد الجنس، فعلى سبيل المثال فى كل من التماسيح والسلاحف، تحدد درجة الحرارة التى تفقس فيها البيضة نوع الجنس للحيوان، لكن هناك جيئات تشترك فى مثل هذه العملية أيضا، فدرجة الحرارة تثير تعبير الجيئات التى تحدد الجنس، وقد يبدو السبب الأساسى راجعا إلى البيئة، لكن الآلية تعد وراثية، فقد تكون الجيئات نتيجة مثلما أنها تكون السبب).

### علم النفس الجماعي

يريد الصبية مثل دافيد ريمر أن يكونوا صبية، فهم يحبون اللعب، والأسلحة، والمنافسة، والحركة أكثر من الدمى، والقصص، والعلاقات، وأيضا العائلة، وبالطبع لم

يأت هؤلاء إلى العالم بهذه الميول كاملة الشكل، لكنهم أتوا ببعض الميول التى لا توصف، ولا تتميز بالأشياء التى يحبها الصبية، وهذا ما أطلقت عليه عالمة النفس للأطفال ساندرا سكار "البحث عن البيئة المناسبة للتركيب الجينى"، وهو الميل لاختيار التطبع الذى يناسب الطبع، وإحباط فترة شباب دافيد ريمر نتجت من عدم السماح له باختيار بيئته.

وفى هذا الصدد، قد يوجد كل من السبب والأثر فى مدار دائرى، فالناس تحب أن تفعل كل ما تجيد أنفسهم القيام به، وهم أيضا يجيدون كل ما يحبون فعله، وهذا يشير إلى أن الغريزة هى التى تحرك الاختلاف الجنسى على الأقل، ويحركها أيضا الاختلافات السلوكية الفطرية التى تسبق الخبرة، ومثل العديد من الآباء الذين لديهم أطفال من كلا الجنسين، أجد الاختلافات قوية ومبكرة بشكل مذهل، وأنا أيضا لا أجد صعوبة فى تصديق أننى وزوجتى كنا نتفاعل مع هذه الاختلافات الجنسية أكثر من كوننا نتسبب فى وجودها، وقد اشترينا لعبة الشاحنة للصبى ودمية للفتاة، ليس لأننا نريدهما مختلفين، ولكن لأنه كان من الواضح جدا أن أحدهما أراد الشاحنة والأخرى أرادت دمية.

كيف تكون هذه الاختلافات مبكرة في الظهور؟ كانت سفيتلانا لوتشمايا طالبة في سيمون بارون كوهن في كامبريدج، وقامت بتصوير فيلم يضم ٢٩ طفلة، ٤١ طفلا في سن ١٢ شهرا، وقامت بتحليل عدد المرات التي ينظر فيها الطفل إلى وجه الأم، وكما هو متوقع، قامت البنات بالاتصال العيني مع الأم أكثر من الصبية، وبعد ذلك عادت لوتشمايا وقامت بقياس معدلات التيستوستيرون في الرحم أثناء الأشهر الثلاثة الأولى من فــتــرة حــمل كل طفل، وكـان ذلك ممكنا إذ كـان لدى الأم في كل حـالة الأمنيوسنتيسيس (أو البزل السلي) وعينة من سائل الأمنيوسي تم حفظها، ووجدت أن معدل التيستوسيترون في الطفل كان أعلى بشكل عام في الذكور عن الإناث، وأن هناك

ارتباطا ملحوظا بين الأطفال، وكلما زاد معدل التيستوستيرون، قل الاتصال البصرى الذي يقوم به الطفل الذي يبلغ من العمر سنة واحدة (٢٤).

طلب بارون كوهن بعد ذلك من طالبة أخرى تدعى جينيفر كونيلان أن تعود إلى الخلف أكثر من ذلك، وإلى أول يوم في حياة الطفل، وجعلت ١٠٢ طفلا يبلغون من العمر ٢٤ ساعة ينظرون إلى شيئين، وهما وجهها أو موبايل ميكانيكي (فيزيائي) له الحجم نفسه وشكل الوجه، وفضل الأطفال الذكور الميل بدرجة طفيفة إلى الموبايل، أما الأطفال الإناث فقد كن يملن بدرجة طفيفة إلى النظر إلى الوجه (٢٥).

اذلك يتحول ميل الأنثى النسبى للنظر إلى الوجوه ومن ثم إلى العلاقات الاجتماعية تدريجيا، ويبدو أن هذا التحول يعد موجودا بالفعل بشكل من الأشكال منذ البداية، وهذا الاختلاف بين العالم الاجتماعي والفيزيائي قد يكون مفتاحا مهما لكيفية عمل المخ البشرى، وقد قام عالم النفس فرانز برنتانو في القرن التاسع عشر بتقسيم العالم إلى نوعين مميزين من الكينونة، وهما هؤلاء الذين لديهم هدف والأخرون الذين ليس لديهم هدف، والنوع الأول يتحرك بتلقائية وله أهداف واحتياجات، أما النوع الثاني فهو يطيع فقط القوانين الفيزيائية، ويفشل هذا الاختلاف فشلا ذريعا، لكن ماذا عن النباتات؟ نجح هذا الاختلاف كقاعدة مع النبات. بدأ الشك يساور علماء النفس التطوريين في أن الإنسان يقوم غريزيا بتطبيق عمليتين عقليتين مختلفتين من أجل فهم مثل هذه الأشياء، وهو ما أطلق عليه دانيل دينيت علم النفس الجماعي وعلم الفيزياء الجماعي، ونحن نفترض أن لاعب الكرة يتحرك لأنه أراد أن يتحرك، لكن الكرة تحركت فقط لأن أحد الأشخاص قام بركلها، وحتى الأطفال تصيبهم الدهشة عندما تبدو الأشياء ضد قوانين الفيزياء، أي إذا تحركت الأشياء نحو بعضها البعض، أو إذا بدت الأشياء الكبيرة وكأنها تتحول إلى أشياء صغيرة، أو إذا تحركت الأشياء دون

أشك في أنك تستطيع أن تعرف أين سوف أذهب، في المتوسط يكون الرجال أكثر من المتماما بالفيزياء الجماعية من النساء، اللاتي يهتممن بعلم النفس الجماعي أكثر من الرجال، ويتمركز بحث سيمون بارون كوهن على التوحد، وهو صعوبة التواصل مع العالم الاجتماعي، ويصيب الصبية بشكل رئيسي. قاد بارون كوهن مع ألان ليزلى نظرية تقول بأن الفتيان المصابين بالتوحد يعانون من مشكلة فهم عقول الآخرين، على الرغم من أنه يفضل الآن استخدام مصطلح "التعاطف"، والتوحد الحاد له عدة صفات أخرى؛ منها صعوبة في اللغة، لكن قد تكون في شكل "أنقى" وحدة أقل، وهو ما يطلق عليه أعراض إسبرجر، فقد يتكون ألتوحد بشكل رئيسي من صعوبة في التعاطف مع أفكار الآخرين، حيث يكون الصبية أقل تعاطفا من الفتيات بشكل عام، وقد يكون التوحد مجرد نسخة استثنائية من مخ الذكر، ولذلك كان اهتمام بارون كوهن يتمركز أن الارتباط المعكوس بين التيستوسيترون قبل الولادة والاتصال العيني، ويمكن أن تذهب ذكورة المخ بواسطة التيستوسيترون "بعيدا للغاية" في مرضى التوحد (٢٦).

ويشكل محير تجد الأطفال الذين يعانون من أعراض إسبرجر أفضل من الأطفال العاديين في علم الفيزياء الجماعي، فلا ينجذبون بشكل متكرر للأشياء الميكانيكية فقط من قابس النور إلى الطائرات، بل إنهم أيضا يأخذون مدخلا هندسيا للعالم بشكل عام، محاولين فهم القواعد التي يعمل بمقتضاها كل من الأشياء والناس، وغالبا ما يصبحون خبراء ممتازين في المعرفة الواقعية والرياضيات، وهم أيضا يشبهون الأطفال الآخرين – على الرغم من ضعفهم – ممن لهم آباء وأجداد يعملون في المجال الهندسي، وفي الامتحان العادي لقياس الميول التوحدية، يسجل العلماء بشكل عام معدلا أعلى من الأشخاص الذين يعملون في مجالات أخرى، وسجل كل من الفيزيائيين والمهندسين معدلا أعلى من عدلا أعلى من عدلا أعلى من عن أحد عباقرة الرياضيات، والحاصل على "فيلدز ميدال"، والذي يعاني أيضا من أعراض إسبرجر: إن "التعاطف مر به (٢٧)".

قام علماء النفس بوضع اختبارين متشابهين بدرجة كبيرة يطلق عليهما اختبار المعتوبة في المعتقد الخاطئ واختبار الصورة الخاطئة، وذلك من أجل توضيح كيفية أن الصعوبة في علم النفس الجماعي يمكن أن توجد جنبا إلى جنب مع الخبرة في علم الفيزياء الجماعي، وفي اختبار المعتقد الخاطئ يرى الطفل المختبر وهو يحرك شيئا مخفيا من وعاء إلى أخر، بينما لا يشاهد ذلك شخص ثالث، ثم على الطفل أن يقول أين سوف يبحث الشخص الثالث عن هذا الشيء، ومن أجل الحصول على الإجابة الصحيحة، على الطفل أن يفهم أن الشخص الثالث لديه معتقد خاطئ. اجتاز هذا الاختبار من المرة الأولى جميع الأطفال الذين كانت أعمارهم في الرابعة (الصبية بعد الفتيات)، لكن الأطفال الذين يعانون من التوحد مطورين متأخرين بصفة خاصة.

ومن ناحية أخرى بالنسبة لاختبار الصورة الخاطئة، يأخذ الطفل صورة بولارويد من مشهد، وبينما تتطور الصورة، يشاهد الطفل المختبر وهو يحرك أحد الأشياء في المشهد، ويسال الطفل عن أي مكان سوف يشغله هذا الشيء في الصورة، ولم يواجه الأطفال الذين يعانون من التوحد أي صعوبة في هذا الاختبار، وذلك لأن استيعابهم لعلم النفس الجماعي.

تعد الفيزياء الجماعية مجرد جزء من مهارة أطلق عليها بارون كوهن "المنهجة"؛ وهى القدرة على تحليل العلاقات بين المدخلات والمخرجات فى العالم الطبيعى، والتقنى، والمجرد وحتى العالم البشرى، أى محاولة فهم السبب والأثر، والمنظومة والقوانين، ويعتقد أن لدى الإنسان قدرتين عقليتين منفصلتين، وهما المنهجة والتعاطف، وهناك بعض الأشخاص الجيدين فى القدرتين، بينما هناك أشخاص آخرون لديهم قدرة واحدة جيدة وأخرى سيئة، وهؤلاء المنظمون الجيدون والمتعاطفون السيئون سوف يحاولون استخدام مهارتهم التنظيمية من أجل حل المشكلات الاجتماعية، فعلى سبيل المثال أخبر أحد الأشخاص الذين يعانون من أعراض إسبرجر بارون كوهن أن سؤال المثال أخبر أحد الأشخاص الذين يعانون من أعراض إسبرجر بارون كوهن أن سؤال أين تعيش؟" لا يعد سؤالا جيدا، حيث يمكن الإجابة عليه بعدة مستويات مختلفة، مثل

البلد، والمدينة، والحى، والشارع أو رقم المنزل، وهذا يعد حقيقيا، لكن يستطيع معظم الناس حل المشكلة من خلال التعاطف مع السائل، فإذا كانوا يتحدثون إلى أحد الجيران فقد يذكرون رقم المنزل، وإذا تحدثوا إلى أجنبى فقد يكتفون بذكر اسم البلد فقط.

إذا كان الأشخاص الذين يعانون من أعراض إسبرجر جيدين في المنهجة وسيئين في المتعاطف، ولهم مخ ذكوري غير عادي، فتظهر فكرة أنه قد يكون هناك أشخاص جيدون في التعاطف وسيئون في التنظيم، وأصحاب مخ أنثوى غير عادى، والتفكير للحظة واحدة سوف يؤكد أن كلنا يعرف مثل هؤلاء الأشخاص، لكن التركيبة الخاصة من المهارات لديهم تصنف نادرا كتركيبة مرضية، وقد يكون من الأسهل عيش حياة طبيعية في العالم الحديث بواسطة مهارات تنظيمية فقيرة أكثر من العيش من خلال مهارات تعاطفية فقيرة، وفي العصر الحجرى، ربما كان الأمر أقل سهولة (٢٨).

## العقل مجزء

يوضح الجدل حول التعاطف تيمة مميزة لويليام جيمس، وهي الغرائز المنفصلة، وحين تكون جيدا في التعاطف فقد تحتاج إلى مجال أو نمط في عقلك، يتعلم معاملة المخلوقات الحية بالحدس، ويعاملها كحالات عقلية وأيضا كخصائص فيزيائية، أما أن تكون جيدا في التنظيم فقد تحتاج إلى مجال يتعلم كيفية الحدس بالسبب والأثر، والانتظام وأيضا القواعد، وهذه أنماط عقلية منفصلة، ومهارات منفصلة، وأيضا مهارات تعلم منفصلة.

يبدو أن المجال التعاطفي يعتمد على دوائر حول جدار الشق الحزامي، وهو مثل الوادى في المخ قريب من خط المنتصف وعلى مسافة قريبة من مقدمة الرأس، وفي الدراسات التي قام بها كل من كريس واوتا فريث في لندن، تضيء هذه المنطقة (عند

عمل أشعة مناسبة) عندما يقوم الشخص بقراءة قصة تحتاج إلى "تفكير وتأمل"، أى عندما يتخيل الحالات العقلية للآخرين، بينما لا تضىء عندما يقوم الشخص بقراءة قصة حول السبب والأثر الفيزيائى أو سلسلة من الجمل غير المترابطة، لكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أعراض إسبرجر، فإن هذه المنطقة لا تضىء عندما يقومون بقراءة قصص حول الحالات العقلية المختلفة، ولكن منطقة مجاورة تضىء بدلا منها، وهذه المنطقة تشمل التفكير العام، مما يدعم قول علماء النفس بأن الشخصيات التى تعانى من أعراض إسبرجر تفكر فى الأسباب أكثر من مجرد إبداء تعاطفها فى الموضوعات الاجتماعية (٢٩).

يبدو أن كل هذا يدعم فكرة أن الغريزة عند جيمس لا بد أن تكون واضحة فى الدوائر العقلية التى تسمى بالأنماط، وكل نمط منها مصمم خصيصا ليكون رائعا فى مهارة عقلية محددة، ومثل هذه الرؤية النمطية للعقل ابتكرها أولا الفيلسوف جيرى فودر فى أوائل الثمانينيات من القرن العشرين، ثم طورها بعد ذلك عالم الأنثروبولوجيا جون توبى وعالمة النفس ليدا كوسميديس فى التسعينيات من القرن العشرين، وكان كل من توبى وكوسميديس يهاجم المعتقد السائد آنذاك الذى يقول: إن المخ أداة تعلم ذات غرض عام، وبدلا من ذلك كان كل من توبى وكوسميديس يعتقد أن المخ مثل سكين الجيش السويسرى(\*)، ويستخدم رجال الكشافة الشفرات والمفكات وأيضا أشياء أخرى تساعدهم فى استخراج الأحجار من حوافر الخيول، وعليك قراءة أنماط الرؤية، واللغة وأيضا التعاطف، ومثل الأدوات المتصلة بالسكين، فهذه الأنماط غنية بهدف غائى، ويظهر معناها ليس فقط من خلال وصف مواد تصنيعها، وكيف تقوم بعملها، واكن أيضا من خلال الوظيفة التى تقوم بها، ومثلما تعمل المعدة لأجل الهضم، كذلك

<sup>(\*)</sup> سكين الجيش السويسرى Swiss Army Knife: مطواة جيب متعددة الأغراض تحتوى على العديد من الأدوات المتصلة بها كالمفكات والمفاتيح والشفرات وغيرها مما قد يحتاجه الكشافة أو المسافر. (المراجع)

يكون النظام البصرى للمخ من أجل الرؤية، وكلاهما له وظيفته، ويشير التصميم الوظيفي إلى التطور الذي تم من خلال الانتخاب الطبيعي، والذي يشير على الأقل جزئيا إلى علم الوجود الوراثي، ولذلك يتكون المخ من مجموعة من أنماط معالجة لمعلومات خاصة بالمحتوى تتكيف مع البيئة الماضية، ولذلك عاد التأييد للجدل التقليدي (٤٠).

كان ذلك بمثابة الذروة لما يسمى أحيانا بالثورة الإدراكية، على الرغم من أنها تدين كثيرا للعبقرية المسوية ألان تورينج، من خلال إثباته الرياضى الاستثنائي، وهو أن التفكير قد يأخذ شكلا ميكانيكيا، وكان ذلك شكلا من الأشكال الإحصائية، وقد بدأت الثورة الإدراكية بالفعل مع ناعوم تشومسكي في الخمسينيات من القرن العشرين، وقال تشومسكي إن الصفات العالمية للغة الإنسانية، على الرغم من اختلافها عبر العالم، وأيضا الصعوبة المنطقية للطفل في استنتاج قواعد اللغة بسرعة من خلال الأمثلة الضئيلة المتاحة له، يجب أن توضح أن هناك شيئا فطريا حول اللغة. وبعد مرور فترة طويلة على ذلك، قام ستيفن بينكر بتشريح "غريزية اللغة" الإنسانية، وأوضح أنها تملك جميع علامات شفرة سكين الجيش السويسري – فهي مثل بناء مصمم لوظيفة معينة – وأضاف فكرة أن كل ما كان المخ مجهزا به لم يكن بيانات فطرية بل طرق فطرية لمعالجة البيانات (١٤).

ولا تخلط هذا الأمر بادعاء واضح أو خار، وقد يكون محتملا تخيل أن الرؤية واللغة والتعاطف من عمل أجزاء مختلفة من المخ لدى الأشخاص المختلفين، وبالفعل هذا يعد تنبؤا مستنبطا بشكل منطقى من الجدل العلمى الذى دار على لسان لوك وهيوم وأيضا ميل، وحتى "الارتباطيين" في الوقت الحديث، الذين قاموا بتصميم شبكات كمبيوتر متعددة الأغراض لتحاكى المخ، ولكن هذا غير صحيح، فيمكن لأطباء الأعصاب رصد كتيبة من تاريخ حالات مختلفة لدعم فكرة أن أجزاء خاصة للعقل تتعلق بنجزاء خاصة للمخ مع تنوع ضئيل للغاية في شتى أنحاء العالم، فإذا قمت بتدمير أحد

أجزاء مخك في حادثة أو عقب صدمة، فلن تعانى من بعض العجز العام، ولكن سوف تفقد صفة خاصة معينة لعقلك، وهذه الصفة التي تفقدها تعتمد بالتحديد على الجزء الخاص المفقود من مخك، وهذا لا بد أن يشير إلى أن الأجزاء المختلفة من المخ مصممة مسبقا للقيام بوظائف مختلفة، وأحيانا يكون السبب في ذلك هو الجينات فقط، وغالبا ما يعتقد أن الجينات بمثابة قيود على تكيف السلوك الإنساني، والعكس صحيح، فالجينات لا تقيد، بل تمنح القدرة على أداء الوظائف.

حقا هناك أفعال في الخلفية تتم من خلال مؤيدي النظرية التجريبية المتراجعين، لكن هذه المناوشات قد عرقلت تقدم المخ النمطي لفترة قصيرة، فهناك درجة من المرونة في المخ تسمح للمناطق المختلفة أن تعوض فشل المناطق المجاورة. قامت مريجانكا سور بشكل جزئي بإعادة توصيل عيني النمس بطبقة الخلايا العصبية السمعية من مخ النمس، ولم توصلها بطبقة الخلايا العصبية البصرية، وبطريقة غير مكتملة لا يزال النمس قادرا على "المرؤية" على الرغم من أن ذلك لم يكن بشكل جيد، وعلى الرغم من أنك قد تعتقد أنه من الملاحظ أن النمس قد يستطيع الرؤية عقب تلك الجراحة، فهناك اختلاف حول ما إذا كانت تجربة سور توضح مزيدا من المرونة في المخ أم توضح قصورا في هذه المرونة.

وإذا كان العقل النمطى حقيقيا، فكل ما عليك فعله إذن من أجل فهم الصفات الخاصة للعقل البشرى هو تشريح المخ من أجل إيجاد الأجزاء التى تطورت تطورا مفرطا" فى ملايين السنوات القليلة الماضية – وأيضا إيجاد أى الأنماط وبالتالى الغرائز التى تعد كبيرة بشكل غير متكافئ. وبالتالى سوف تعرف ما يميز الإنسان عن غيره، وليت الأمر بهذه السهولة، وتقريبا كل شيء فى المخ البشرى يعد أكبر فى الحجم من نظيره فى مخ الشمبانزى، وبشكل واضح فالإنسان يقوم برؤية أكثر، وشعور، وحركة، وتوازن، وتذكر، وأيضا شم روائح مختلفة بطريقة أكثر من الشمبانزى. وإذا نظرت داخل جمجمة الإنسان، وبعيدا عن أنك ستجد مخ شمبانزى طبيعى مزود بالة

كانت لهذه الفكرة ميزة أخذ الأنواع مرة أخرى ووضعها تحت الموقف الديكارتى، حيث الفكرة التى تؤكد أن الجنس البشرى كان الفاعل أكثر منه مفعولا به فى قصة تطور هذا الجنس، لكن الفكرة ليست بالضرورة غير متوافقة مع فكرة العقل النمطى، وفى الواقع، يمكنك فقط قلب هذا المنطق رأسا على عقب بسهولة وتقول: إن الجنس البشرى كان تحت تأثير انتقائى من أجل تطور قوة معالجة أكثر فى أجزاء المخ التى تحتاج إليها فى وظيفة واحدة – مثل اللغة على سبيل المثال وكانت أسهل طريقة للجينوم للاستجابة هى القيام ببناء مخ ذى حجم أكبر بشكل عام، وبالتالى المقدرة على القيام برؤية أكثر وامتلاك احتياطى أكبر من الحركات التى تم تحررها، وبالإضافة إلى

ذلك، فحتى نمط اللغة يصعب فصله عن الوظائف الأخرى، فهو يحتاج إلى تمييز جيد السمع، وتحكم أفضل في حركة اللسان، والشفاه، والصدر، وذاكرة أكبر، وهكذا (٤٤).

لكن النظريات العلمية مثل الإمبراطوريات تتعرض للخطر بعد ما تهزم المنافسين، ولم يكد ينتصر العقل النمطى حتى بدأ أحد مؤيديه الرئيسيين بتفكيكه، ففي عام ٢٠٠١ قام جيري فودر بنشر كتاب مهم صغير الحجم بعنوان: "العقل لا يعمل بهذه الطريقة"، وقال فيه: إنه على الرغم من أن تقسيم العقل إلى أنماط حسابية منفصلة كان أفضل نظرية في هذا الوقت، لكنها لم تفسر كيف يعمل العقل، ولم تستطع تفسير ذلك (٤٥). وإذ شرح فودر: الفشل "الفاضح" للمهندسين في بناء إنسان آلى قادر على القيام بمهام روتينية مثل إعداد الإفطار، قام بتذكير زملائه بلطف حول أن ما تم اكتشافه يعد شيئا بسيطا، وقام بتوبيخ بينكر بسبب تفاؤله المفرط حول الانتهاء من تفسير عمل العقل(٤٦)، وقال فودر: إن العقل قادر على خطف الاستنتاجات من المعلومات التي تزودها أجزاء المخ، وقد ترى، وتشعر، وأيضا تسمع قطرات المطر من خلال ثلاثة أنماط مخية مختلفة مرتبطة بحواس مختلفة، لكن في مكان ما في مخك يتمركز الاستنتاج بأن "هناك مطراً"، وبالتالي يعد الأمر حتميا إذا قلنا: إن التفكير يعد نشاطا عاما يقوم بإكمال الرؤية واللغة والتعاطف وأيضا أنماط أخرى، فالألبات التي تعمل كأنماط تتكهن بالآليات التي لا تعمل، ونحن لا نعرف شيئا تقريبا عن الآليات التي لا تعمل كأنماط، وكانت نتيجة فودر هي تذكرة للعلماء بكم الجهل الذي تم اكتشافه على أيديهم، فهم فقط قاموا بمجرد إلقاء بصيص من الضوء على منطقة حالكة الظلام.

لكن يعد هذا واضحا بدرجة كافية على الأقل، فمن أجل بناء مخ بقدرات غريزية، يقوم الجهاز المنظم للجينوم بوضع دوائر منفصلة بأنماط داخلية مناسبة، تسمح لها بالقيام بعمليات حسابية ملائمة، ثم تربطها بعد ذلك بمدخلات ملائمة من الحواس، وفي حالة الدبور الحفار أو طائر الوقواق قد "تسلك مثل هذه الأنماط السلوك الصحيح" من المرة الأولى، وقد تكون لا مبالية للخبرة بشكل كبير، لكن في حالة المخ البشرى، تكون

معظم مثل هذه الأنماط الغريزية تقريبا مصممة لتقوم الخبرة بتعديلها، فالبعض يتكيف خلال فترة الحياة بشكل مستمر، والبعض يتغير بسرعة من خلال التجربة، ثم يتحجر بعد ذلك مثل الأسمنت، والبعض يتطور فقط وفقا لجداوله هو شخصيا، وفي بقية هذا الكتاب، أقدم اقتراحا بمحاولة التوصل إلى الجينات المسئولة عن بناء وتغيير – هذه الدوائر.

## اليوطوبيا الأفلاطونية

تعد اليوطوبيا أحد الأثام المؤلة والواضحة في جدل الطبع والتطبع، وهي فكرة أن هناك نظاما مثاليا للمجتمع، يمكن استخراجه من نظرية الطبع البشرى، وكثير من هؤلاء الذين يعتقدون أنهم استوعبوا الطبع البشرى قاموا فجأة بتحويل الوصف إلى مبدأ، ومن ثم شرعوا في وضع نظام هيكلي للمجتمع المثالي، وهذه الممارسة شائعة بين هؤلاء الذين يؤيدون جانب الطبع كما هي شائعة بين مؤيدي التطبع على السواء، لكن الدرس الوحيد المستخرج من حلم اليوطوبيا هو أن كل العوالم المثالية تعد جحيما، وكل المحاولات من أجل رسم هيكل مجتمعي من خلال الرجوع إلى أحد المفاهيم الضيقة المطبع البشري، سواء على الورق أو في الشوارع، نتج عنها شيء أسوأ، وأحب أن أقوم بإنهاء كل فصل من خلال السخرية من اليوطوبيا المتضمنة التي تأخذ كل نظرية بعيدا للغاية.

لم يكتب ويليام جيمس ولا أبطال الغريزة عن اليوطوبيا، على حد علمى، لكن جمهورية أفلاطون أبى المثالية تعد قريبة لحلم جيمس بطرق مختلفة، فهى مشبعة أيضا بجدل تقليدى مشابه، وجمهورية أفلاطون تسمى "بالنظام الإدارى الذى يعتمد تقدمه على المقدرة والعطاء الفردى"، حيث يكون التعليم متاحا للجميع، ولذلك تذهب الوظائف العليا إلى أصحاب الموهبة الفطرية (التي لم يقصد

بها أن تكون مخططا سياسيا) تتحكم قواعد صارمة في كل شيء، والحكام هم من يضعون السياسة، ويساعدهم المساعدون الذين يقدمون نوعا من خدمة دفاعية ومدنية، وهاتان الفئتان تسميان معا "الحراس"، ويتم اختيارهم بسبب ما يتميزون به، أي الموهبة الفطرية، ولكن لمنع الفساد، يعيش الحراس حياة الزهد الصارمة، ويكونون غير قادرين على اقتناء أملاك، أو الزواج، أو حتى الشراب من كئوس ذهبية، وهم يعيشون في غرف نوم كبيرة، لكن حياتهم البائسة تبعث السعادة في قلوبهم لأنهم يعرفون أن ذلك في مصلحة المجتمع بأكمله.

لم يكن كارل بوبر أول فيلسوف يطلق على حلم أفلاطون الكابوس الشمولى، وان يكون الأخير، حتى أرسطو أوضح أنه لا يوجد هدف من النظام الذى يعتمد تقدمه على المقدرة والعطاء الفردى إذا لم تجلب الميزة الجوائز، وهي جوائز الثروة والجنس والسلطة: "يوجه الرجال جل اهتمامهم إلى أمورهم الخاصة، ويهتمون بشكل أقل بما هو شائع"(<sup>٨٤)</sup>، وكان يتوقع من المواطن في جمهورية أفلاطون قبول أي زوجة ترشحها له الدولة، (وإذا كانت أنثى) فتقوم بإرضاع أي طفل، وهناك فرصة ضئيلة لذلك، وحتى إذا منحنا أفلاطون مجاملة بأن له هذه النظرة، فحتى النظام الذي يعتمد تقدمه على المقدرة والعطاء الفردي يعد مجتمعا ناقصا، وإذا أخذ جميع الأفراد قسطا مساويا من التعلم، فسوف تكون الاختلافات في قدراتهم فطرية، فالمجتمع الذي به فرص متكافئة بالفعل يكافئ فقط الموهوبين بأفضل الوظائف ويقوم بإقصاء الآخرين للقيام بالعمل الأدني.

## الهوامش

- (1) Spalding, D.A. 1873 Instinct: With original observations on young animals. Macmillan's Magaifne 27:282-93.
- (2) Myers, G.E. 1986. William James: His Life and Thought. Yale University Press.
- (3) Bender, B. 199 6. The Descent of Love: Danvin and the Theory of Sexual Setection in American Fiction, 1871-1926. University of Pennsylvania Press.
- (4) James, W. 1890' The Principles of Psychology. Henry Holt.
- (5) Myers, G.E. 1986. WilliamJames: His Life and Thought. Yale University Press.
- (6) Dawkins, R. 1986. The Blind Watchmaker. Norton.
- (7) Dennett, D. 1995. Danvin's Dangerous Idea. Penguin.
- (8) James, W. 1890' The Principles of Psychology. Henry Holt.
- (9) Insel, T.R. and Shapiro, L.E. 1992. Oxytocin receptor distribution reflects social organization in monogamous and polygamous voles. Proceedings of the National Academy of Sciences 89: 5 9 81 -5.
- (10) Argiolas, A., Melis, M.R., Stancampiano, R., and Gessa, G.L. 1989. Penile erection and yawning induced by oxytocin and related peptides: Structure activity relationship. Peptides 10: 5 59-63.
- (11) Insel, T.R. and Shapiro, L.E. 1992. Oxytocin receptor distribution reflects social organization in monogamous and polygamous voles. Proceedings of the National Academy of Sciences 89: 59 8 1-5.
- (12) Ferguson, J.N., Young, L.J., Hearn, E.F., Matzuk, M.M., Insel, T.R., and Winslow, J.T. 2000. Social amnesia in mice lacking the oxytocin gene. Nature Genetics 25:284-8.

- (13) Young, L.J., Wang, Z., and Insel, T.R. 1998. Neuroendocrine bases of monogamy. Trends in Neurosciences 2 1:71-5.
- (14) Insel, T.R., Winslow, J.T., Wang, Z., and Young, L.J. 1998. Oxytocin vasopressin, and the neuroendocrine basis of pair bond formation. Advances in Experimental and Medical Biology 449: 21 5-24.
- (15) Insel, T.R. and Young, L.J. 200 I. The neurobiology of attachment. Nature Reviews in Neuroscience 2: 129-36.
- (16) Wang, Z., Yu, G., Cascio, C., Liu, Y., Gingrich, B., and Insel, T.R. 1999 Dopamine D2 receptor-mediated regulation of partner preference in female prairie voles (Microtus ochrogaster): A mechanism for pair bonding? Behavioral Neuroscience I 13:602-1 I.
- (17) Jankowiak, W.R. and Fisher, E.F. 1992. A cross-cultural perspective on romantic love. Ethnology 3 I: 149- 5 5.
- (18) Insel. T.R., Gingrich, B.S., and Young, L.J. 200 I. Oxytocin: Who needs it? Progress in Brain Research I 33: 59-66.
- (19) Bartels, A. and Zeki, S. 2000. The neural basis of romantic love Neuroreport II: 3 82 9- 34.
- (20) Carter, C.S. 1998. Neuroendocrine perspectives on social attachment and love. Psychoneuroendocrinology 23:779-8 18.
- (21) Ridley, M. 1993. The Red Queen. Penguin.
- (22) Tinbergen, N. 195 I. The Stucfy of Instinct. Oxford University Press.
- (23) Ginsburg, B.E. 2001. Fellow travellers on the road to the genetics of behavior: Mice, rats, and dogs. Talk to the International Behavioural and Neural Genetics. Society, 8-10 November 2001, San Diego
- (24) Konner, M. 2001. The Tangled Wtng: Biological Constraints on the Human Spirit. 2nd edition. W.H. Freeman.
- (25) Budiansky, S. 2000. The Truth about Dogs. Viking Penguin.
- (26) www.genuspc.com.

- (27) Eib-Eibesfeldt, I. 1989. Human Ethology. Aldine de Gruyter; Ekman, P1989 Afterword: Universality of emotional expression? A personal history of the dispute. (new edition). In Darwin, C., The Expression of the Emotions in Man and Oxford Animals University Press..
- (28) Buss, D.M. 1994. The Evolution of Desire. Basic Books.
- (29) Buss, D.M. 2000. The Dangerous Passion. Bloomsbury.

(٣٠) يمكن العثور على الاستشهاد تقريبا في كل موقع على الإنترنت.

- (31) Diamond, M., 1965. A critical evaluation of the ontogeny of human sexual behavior. Quarterly Review of Biology 4 0: 147-75.
- (32) Colapinto, J. 2000. As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl HarperCollins.
- (33) Reiner, W.G. 1999. Assignment of sex in neonates with ambiguous genitalia. Current Opinion in Pediatrics I I: 363-5. Also article in the Times London), 26 June 2001, by Lisa Melton: Ethics and gender).
- (34) Lutchmaya, S., Baron-Cohen, S., and Raggatt, P. In press. Foetal testosterone and eye contact in 12 month old human infants. Infant Behavior Development.
- (35) Connellan, H., Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Batki, A., and Ahluwalia, J. 2000. Sex differences in human neonatal social perception Infant Behavior and Development 23:1 13-18.
- (36) Baron-Cohen, S. 2002. The extreme male brain theory of autism. Trends in Cognitive Sciences 6: 24 8 54.
- (37) Baron-Cohen, S. 2002. Autism: Deficits in folk psychology exist along side superiority in folk physics. In Understanding Other Minds (ed. Baron Cohen, S., Tager-Flusberg, H., and Cohen, D.J.), pp. 73-82; Baron-Cohen S., Wheelwright, S., Skinner, R., Martin, J., and Clubley, E. 2001. The autism spectrum quotient: Evidence from Asperger syndrome high-functioning autism, males and females, scientists and mathematicians. Journal of Autism and Developmental Disorders 3 I: 5 I 7.
- (38) Baron-Cohen, S., interview.

- (39) Frith, C. and Frith, U. 2000. The physiological basis of theory of mind Functional neuroimaging studies. In Understanding Other Minds (ed. Baron Cohen, S., Tager- Flusberg, H., and Cohen, D.].), pp. 334-56.
- (40) Tooby, ]. and Cosmides, L. 1992. The psychological foundations of culture. In The Adapted Mind (ed. Barkow,] .H., Cosmides, L., and Tooby Oxford University Press.
- (41) Pinker, S. 1994. The Language Instinct. HarperCollins.
- (42) Sharma,]., Angelucci, A., and Sur, M. 2000. Induction of visual orientation modules in auditory cortex. Nature 404:841-7.
- (43) Finlay, B.L., Darlington, R.B., and Nicastro, N. 2001. Developmental structure in brain evolution. Behavioral and Brain Sciences 24:263-308.
- (44) Barton, R.A. and Harvey, P.H. 2000. Mosaic evolution of brain structure in mammals. Nature 405:1055-8.
- (45) Fodor, J. 2001. The Mind Doesn't Work That Wtry. MIT Press.
- (46) Pinker, S. 1997. How the Mind Works. Norton.
- (47) Lee, D. 1987. Introduction to Plato. The Republic. Penguin.
- (48) Neville-Sington, P. and Sington, D. 1993. Paradise Dreamed. How Utopian .Thinkers Have Changed the World. Bloomsbury

## الفصل الثالث

### أصداء مريحة

يميل الأساتذة إلى نسبة ذكاء أبنائهم إلى الطبع، وينسبون ذكاء طلابهم إلى التطبع "روجر ماسترز"(١).

ينمو الاختلاف على الشك، فعلى سبيل المثال في الستينيات من القرن التاسع عشر كان الشك حول منبع النيل مصدرا لصراع مرير بين عالمين من إنجلترا وهما جون هانينج سبيك وريتشارد بيرتون، اختلفا كلاهما اختلافا عنيفا بعد الإقامة بمعسكر واحد لعدة أشهر، فقد فضل سبيك بحيرة فكتوريا التي اكتشفها هو بينما كان بيرتون يرقد مريضا في خيمة في تابورا، وأصر بيرتون على أن المنبع هو بحيرة تانجانيكا أو بالقرب منها، وانتهى هذا الخلاف في عام ١٨٦٤ بعد ما أطلق سبيك على نفسه الرصاص (قد يكون غير متعمد) في اليوم الذي تحدد له لمناقشة بيرتون أمام العامة، وكان سبيك على حق.

شاهد الجغرافي المعروف باسم فرانسيس جالتون هذا الخلاف وهو نو مكانة كبيرة في الجمعية الجغرافية الملكية، وقد زاد من جنوة الخلاف أحيانا بدلا من بيرتون، وقد رليا للجالتون أن يشعل خلافا أكبر في العام نفسه استمر إلى أكثر من قرن، وهو الطبع ضد التطبع، ويشبه الجدل حول الطبع والتطبع الخلاف حول منبع النيل إلى حد ما، فكلاهما نما على الجهل، فكلما ازدادت معرفة شيء، قلت أهمية الجدل والأخذ بجديته، أيضا بدا كلا الخلافين دون قيمة أو جدوى، ومن المؤكد أن كون أفريقيا تضم

بحيرتين كبيرتين كان له الأهمية الكبرى عن أى منهما يعد منبعا لنهر النيل، كانت البحيرتان شيئا جديدا فى العالم الغربى، وبالمثل سواء كان الطبع البشرى فطريا أكثر من كونه مكتسبا فليس هذا هو المهم، بل الأهم من ذلك هو الطريقة الدقيقة التى يكون فيها كلا الشيئين، فالنيل هو مجموع الآلاف من التيارات، ولا يمكن أن يطلق على إحدى هذه التيارات أنه منبع النيل، والشيء نفسه يعد صحيحا بالنسبة للطبع البشرى.

اشتدت جذوة فكر جالتون مع مرور الوقت، واستطاع على المدى الطويل ابتكار نطاق عريض من العديد من الأشياء واكتشافها، ومنها شمال ناميبيا، ونظم التصدى لدوامات الهواء، ودراسة التوائم، ووضع الاستبيانات لمعرفة بعض الظواهر، وبصمات الأصابع، والصور المجمعة، والعلاقات الإحصائية، لكن قد يكون أهم أثر تركه هو الشروع في جدل الطبع والتطبع، وابتكار هذه الجملة. ولد جالتون في عام ١٨٢٢، وكان حفيدا للعالم والمخترع والشاعر الكبير إيراثموس داروين من زوجته الثانية. وقد وجد نظرية الانتخاب الطبيعي لابن عمه تشارلز مقنعة وموحية أيضا بكثير من الأفكار، وأرجع ذلك كما كتب إلى النزعة الوراثية للعقل التي ورثها كاتب النظرية البارع، وورثتها أنا من جدنا الدكتور إيراثموس داروين. كان متأثرا بجده، وقد أثبت صحة الجملة التي ابتكرها بالنتائج الإحصائية في علم الوراثة، وفي عام ١٨٦٥ هجر الجغرافيا، ونشر مقالة حول المهبة والشخصية الوراثية في عام ١٨٦٥ مجازين، وكشف فيها عن حقيقة أن الرجال الميزين لهم أقرباء مميزون مثلهم، وأضاف الكثير إلى هذا المقال حتى أصبح كتابا بعنوان "العبقرية الوراثية" في عام ١٨٦٥.

. حاول جالتون بطريقة مبسطة إثبات أن الموهبة تنتقل بين أفراد العائلة، وبعد بحث مضن ومتحمس وصف شجرة العائلة لكثير من المشاهير من القضاة ورجال الدولة والنبلاء والقادة والعلماء والشعراء والموسيقيين والرسامين ورجال الدين والمجدفين وأيضا المصارعين: "إن الجدل الذي أحاول من خلاله إثبات أن العبقرية متوارثة يقوم

على بيان حجم العدد الضخم من النماذج والأمثلة التي توضع أن المشاهير لهم أقرباء بارزون (٢) ، ولم يكن هذا بالمنطق المعقول، وقد يرى الفرد منا أنه يستطيع إثبات عكس ذلك، وهو أن تربية الأشخاص العادية وتحقيقهم للشهرة قد تكشف عن مواهبهم الفطرية التي تنتصر على مساوئ ظروفهم، وقد يوضح سريان الموهية بين أفراد العائلة التعليم المشترك لهؤلاء الأفراد، ورأى معظم المحققين أن جالتون قد اهتم كثيرا بدور الوراثة وتجاهل دور التربية والعائلة، وفي عام ١٨٧٢ أكد ذلك عالم نبات من سويسرا يسمى ألفونس دى كاندول في ما يقرب من كتاب كامل، وأوضح أن علماء عظاما في القرنين الماضيين أتوا من بلاد أو مدن ذات تسامح ديني كبير، وروابط تجارية منتشرة، ومناخ معتدل، وحكومات ديمقراطية، وبذلك يقترح أن الإنجاز والشهرة العلمية ترجع في الغالب إلى الظروف والفرصة أكثر من رجوعها إلى العبقرية الفطرية<sup>(٢)</sup>. أدى هجوم كاندول على جالتون إلى قيام الأخير بتأليف كتاب ثان بعنوان "رجال العلم الإنجليز: الطبع والتطبع في عام ١٨٧٤، والذي قام فيه بعمل استبيان لأول مرة، وانتهى بتكرار النتيجة الأولى وهي أن العبقرية العلمية تورُّث ولا تكتسب، وكان هذا الكتاب الذي ابتكر فيه الجناس المشهور: "لا تعد عبارة "الطبع والتطبع" صدى متناغما، فهي تفصل العناصر الكثيرة جدا التي تتكون منها الشخصية إلى قسمين رئيسيين" (٤). وقد يكون استعار هذه العبارة من شكسبير، الذي جعل بروسيارو يسبيء إلى كالبيان في مسرحية "العاصفة" قائلا: "الشيطان مولود كشيطان، وطبعه لا يلتقي أبدا مع تطبعه (٥). ولم يكن شكسبير الشخص الأول الذي جمع بين كلمتي الطبع والتطبع، فقبل هذه الفترة بثلاثة عقود على تقديم مسرحية 'العاصفة' لأول مرة كان "ريتشارد مولكاستر"، الذي كان المدير الأول لمدرسة "ميرشانت تايلور" في العصر الإليزابيثي، كان مغرما بالإيقاع الناتج عن الجمع بين الكلمتين، ولذلك استخدم هذا الجمع أربع مرات في كتابه أماكن خاصة بتدريب الأطفال (١٥٨١): سوف يحاول الآباء جاهدين أن يقوموا بتربية أطفالهم بقدر استطاعتهم، دون التفكير في المكان أو التشاجر حول من سيقوم بهذه التربية، لأنهم وجدوا أنفسهم هكذا عن طريق التطبع، وبالمثل فهم يحبون الطريقة التي نشئوا عليها جدا، والتي ورثوها عن طريق الطبع... منح الله قوة في الطبع، ولم يرد أن يستثنى التطبع، مما هو موجود في الطبع... حيث تقوم قواه الطبيعية – إذا لم يدركها هؤلاء الذين يجب عليهم إدراكها فسوف تعاقب الجميع، إما بالجهل إذا لم يستطيعوا الحكم، أو بالإهمال إذا لم يقوموا بالبحث عما بداخل الأطفال من الطبع، وما نما لديهم من التطبع... وسوف يكون ذلك هو الحقيقة التي يدركها الجاهلون، والقراءة التي تنير المثقفين، ونحن ندرك جيدا من خلال الرجال الطبيعيين والأسباب الفلسفية أن الشابات يستحققن التدريب، وذلك بسبب أن بداخلهن هذا الكنز الخاص بهن، والذي مُنح لهن من خلال الطبع، وسوف يكون أفضل من خلال التطبع،

وقام مالكاستر بتكرار هذه العبارة فى كتابه التالى بعنوان "بدائيات" (١٥٨٢) قائلاً: "فى الوقت الذى يضعه الطبع على الطريق، يحثه التطبع على التقدم إلى الأمام"، كان مالكاستر شخصية فضولية، ولد فى كارليزلى، وكان دارسا متميزا ومشهورا، وكان أيضا مصلحا تعليميا حازما، وتشاجر كثيرا مع مديرى المدارس، وكان مشجعا كبيرا للعبة كرة القدم: "تعمل كرة القدم على تقوية ويناء الجسم بأكمله"، وله باع كبير أيضا فى كتابة الدراما، والعديد من العروض المسرحية التى قدمت للبلاط الملكى، وتتلمذ على يده الكثير من كتاب المسرح ومنهم توماس كيد، وتوماس لودج، وصنفه الكثيرون بأنه نموذج لشخصية هولوفيرنس، وهو المدرس المختال فى "عذاب الحب الضائع"، ولهذا فهناك احتمال كبير أن يكون شكسبير قد عرف مولكاستر أو قرأ أعماله.

قد يكون شكسبير أيضا هو الذي أوحى إلى جالتون بأفكاره التالية، فهناك مسرحيتان من مسرحيات شكسبير تدوران حول الاضطراب الناتج عن المزج بين -

التوائم: ففى مسرحية "كوميديا الأخطاء" ومسرحية "الليلة الثانية عشرة" كان شكسبير نفسه أبا للتوائم، ومزج بين التوائم لعمل حبكة مسرحية واقعية جدا، لكن كما أوضح جالتون، فقد قدم شكسبير فى "حلم ليلة صيف" زوجا من "التوائم الواقعية"، وهما شخصان نشأ معا وهما هيرميا وهيلينا: "على الرغم من كونهما مثل حبتى الكرز فى عنقود واحد، لكنهما منفصلتان، فهما دائما مع بعض لكنهما مختلفتان (٧)، ولم تكونا مختلفتين فى الجسم فقط، بل أيضا فى الرجلين اللذين انجذبا إليهما، وينتهى بهما الأمر إلى الشجار الحاد.

استوعب جالتون هذه الملاحظة وتتبعها، وكتب في العام التالي مقالة بعنوان: 
تاريخ التوائم كمعيار لقوى الطبع والتطبع النسبية، وأخيرا اختار طريقا مستقيما 
لاختبار وفحص فرضية الوراثة، وهو طريق خال من الاعتراضات التي أثيرت ضد 
الأجيال السابقة، ومن الملاحظ أنه استنتج أن هناك نوعين من التوائم، وهما التوائم 
المتماثلة، وهي التي ولدت من "نقطتين جرثوميتين" في البويضة نفسها، والتوائم غير 
المتماثلة، وهي التي نتج كل واحد منها من "بويضة منفصلة". وهذا الاستنتاج ليس 
سيئا، لأن معنى "النقطة الجرثومية" هو النواة ولهذا فهو قريب من الحقيقة، ويشترك 
كلا النوعين في التطبع، ولهذا إذا تشابهت التوائم المتماثلة في السلوك أكثر من التوائم 
المتأخية، فإن هذا يدعم الجانب الوراثي.

كتب جالتون إلى ٣٥ زوجا من التوائم المتمائلة، وإلى ٢٣ زوجا من التوائم غير المتمائلة، وجمع روايات وأحداثا عن أوجه التشابه والاختلاف بينهم، وكتب نتائج هذا البحث بفرحة الانتصار. إن التوائم المتشابهة منذ الولادة تتشابه في جميع مراحل الحياة، ليس فقط في المظهر ولكن أيضا في المرض، والشخصية والاهتمامات، فهناك زوج من التوائم عانى من ألم حاد في أحد أسنانه في السن نفسه، وهناك آخران اشتريا الطقم نفسه من أكواب الشمبانيا كهدية للآخر في الوقت نفسه على الرغم من اختلاف أماكن كل منهما، أما التوائم التي تولد مختلفة، فإن الاختلاف يتزايد مع تقدم

العمر: لم يكن كل منهما مشابها للآخر على الإطلاق سواء فى الجسم أو فى العقل، ويزداد اختلافهما يوما بعد يوم، وهذا ما قاله أحد التوائم لجالتون: كانت المؤثرات الخارجية متماثلة ولم تكن منفصلة. ويبدو تقريبا أن جالتون شعر بالحرج من قوة النتيجة التى توصل إليها وهى: لا مناص من أن الطبع يغلب التطبع... وأخاف أن يبدو الدليل الذى استند إليه قد يثبت الكثير من الأفكار، وقد يدان أيضا، ويجب أن لا يعتد كثيرا بالتطبع. (^).

## أزواج منفصلة

وفى إطار ما ذكر يمكننا اكتشاف جميع الشغرات فى دراسة جالتون الأولى التوائم، إذ كانت دراسة سردية صغيرة، وكانت محاولة إثبات صحة الدراسة تدور فى حركة دائرية، فالتوائم المتماثلة فى الشكل تتماثل أيضا فى السلوك، ولم يفرق جالتون بين التوائم المتماثلة والتوائم المتأخية (غير المتشابهة) من الناحية الوراثية، ومع ذلك فقد كانت الدراسة مقنعة بشكل ملحوظ، وقبل وفاته رأى جالتون أن معتقداته الوراثية تتحرك من الشك إلى الأرثوذكسية: "يحد الطبع قطعا من قوى العقل والجسم" كما قالت "ذا ناشن" فى عام ١٨٩٧، وأضافت: "وعلى هذا انتشر رأى جالتون فى كل مكان "(٩)، وحلت فكرة كالفينية جديدة حول مصير الفرد الموروث محل النظرية العملية القديمة التى نادى بها كل من جون لوك، ودافيد هيوم، وجون ستيورات ميل، حيث رأى جميعهم أن العقل مثل الصفحة البيضاء تكتب التجربة فيها كل ما يحدث.

هناك طريقتان لرؤية هذا التطور، فيمكنك أن تلعن جالتون بسبب مشيه وراء الأصداء المتناغمة ، والتى أدت إلى تقديمه مسألة خلافية خاطئة، ويمكن أن تراه مثل أحد الأرواح الشريرة فى القرن العشرين، التى لعنت الأجيال الثلاثة التالية، وجعلتها تتأرجح مثل البندول بين متناقضات كبيرة للجبرية الوراثية والبيئية، ويمكنك على

استحیاء ملاحظة أن جالتون منذ البدایة كانت أهدافه انتقائیة، وترجع إلى الانتخاب، وتجد فى الصفحة الأولى من العبقریة الوراثیة (۱۸۲۹) مدحا لفضائل الزواج الحكیم ومن ثم یندب تدنی الطبع البشری بسبب إنتاج نسل غیر مفید، ویناشد السلطات أن تؤدی واجبها وهو ممارسة القوة لتغییر الطبع البشری عن طریق التربیة المتطورة. وقد تطورت هذه الاقتراحات فى علم تحسین النسل، وبإیجاز نجد أنه یمكنك إلقاء اللوم علیه على ما حدث بسبب فكرة قد تسبب الیأس وانتشار القسوة إلى ملایین حتى القرن القادم، لیس فقط فى ألمانیا النازیة بل أیضا فى أكثر البلاد تسامحا فى شتى بقاع العالم (۱۰۰).

يمكن أن يكون كل هذا صحيحا، ولن نقسو إذا توقعنا أن لن يحدث أى شىء من هذا لولا جالتون، بالإضافة إلى تنبئه بما ستؤدى إليه أفكاره، لكن ربما قد تحدث مثل هذه الأصداء لشخص آخر، وعند قراءة متمعنة للتاريخ نجد أن جالتون رجل قد سبق عصره ووضع يده على حقيقة اعترف بها الجميع، وهى أن العديد من نواحى سلوكنا تبدأ فى داخلنا بطريقة ما، وأننا لسنا دمى فى أيدى المجتمع يحركها كما يشاء، ولسنا ضحايا البيئة المحيطة بنا. ويمكنك التأكيد على هذه الفكرة التى استطاعت حفظ شرارة الحرية وسط الاستبدادية البيئية التى سادت فى القرن العشرين، وخاصة عند لينين وماو والتابعين لهم. كانت رؤية جالتون فى الوراثة مميزة، ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار أنه لم يكن يعرف شيئا عن الجيئات، فكان يجب عليه الانتظار لأكثر من قرن ليرى أن دراسة التوائم أثبتت فى النهاية كثيرا مما كان يعتقد أنه صحيح، ويسود ليرى أن دراسة التوائم أثبتت فى النهاية كثيرا مما كان يعتقد أنه صحيح، ويسود الطبع على نوع واحد مشترك من التطبع –إذا استطعنا الفصل بينهما –إذا كان الأمر يتعلق بالاختلافات المحددة فى الشخصية والذكاء والصحة بين البشر داخل المجتمع نفسه، ويجب مراعاة نص ما قاله بإيجاز.

يعد هذا تطورا حديثا، فمنذ عشرين عاما كانت الصورة مختلفة تماما في السبعينيات من القرن العشرين، فكانت فكرة دراسة التوائم من أجل المعرفة الوراثية

تعد مغمورة، وكانت هناك دراستان كبيرتان عن التوائم بعد جالتون، لكنهما كانتا دراستين مشينتين، وكان جوزيف مينجل منجذبا للتوائم في أوشفيتز، وسعى إلى البحث عن التوائم في القادمين الجدد إلى معسكر الاعتقال، وقام بفصلهم في أماكن خاصة، وهذه المحاباة أدت إلى نسبة مرتفعة في التوائم للأحياء أكثر من الأفراد الباقين، فكان معظم الأطفال الذين ظلوا على قيد الحياة في أوشفيتز من التوائم، وبالطبع تعرضت هذه التوائم للتعذيب وأعمال وحشية، لكنهم كانوا على الأقل يأكلون أفضل من بقية المعتقلين، وعاش منهم القليل(١٠٠).

وفى بريطانيا كان عالم النفس التعليمى سيريل بيرت فى هذه الأثناء يقوم بجمع مجموعة من التوائم المتماثلة التى نشأت نشأة منفصلة عن بعضها البعض، وذلك مكنه من إحصاء وراثة الذكاء، وفى عام ١٩٦٦ عندما قام بنشر النتائج الكاملة لدراسته، قال: إنه وجد ٥٣ زوجا من هذه التوائم، وكانت هذه عينة ضخمة جدا، وأثرت النتيجة التى توصل إليها بيرت وهى أن اختبار الذكاء يعتمد كثيرا على الوراثة وعلى سياسة التعليم البريطاني أيضا، لكن قيل بعد ذلك أن بعضا من هذه البيانات على الأقل كان ملفقا. ولاحظ عالم النفس ليون كامن أن العلاقة ما زالت موجودة كما هى، على الرغم من التوسع فى البيانات المستخدمة خلال عدة فترات زمنية مختلفة، وأكدت "صانداى من الرغم من ظهور أحدهما بعد ذلك)(١٢).

ومن خلال هذا التاريخ، لم ندهش من أن دراسة التوائم والبحث في هذا الموضوع كان موضوعا مشبوها أثناء السبعينيات من القرن العشرين، لكن تم في الوقت الحالي إعادة إحياء دراسة التوائم حيث إنها الطريق الأساسي للمنهج العلمي المعروف باسم علم وراثة السلوك، والذي ازدهر خاصة في كل من الولايات المتحدة، وهولندا، والدنمارك، والسويد، وأيضا أستراليا، وهو علم معقد، وجدلي، وحسابي وأيضا مكلف

بالنسبة لأى شىء يتعلق بالعلوم الحديثة، لكن تكمن رؤية جالتون فى قلب هذه العلوم، وهى أن التوائم البشرية تقدم تجربة فريدة وطبيعية لرؤية إسهامات الطبع والتطبع.

وفى هذا الصدد، أصبح الحظ حليف البشر، فالقدرة على إنتاج توائم متطابقة تبدو نادرة فى الملكة الحيوانية، فعلى سبيل المثال ليس هذا الأمر معروفا فى الفئران، والذى ينتج مجموعة من الفئران غير المتماثلة، والجنس البشرى يلد أحيانا مجموعة غير متماثلة أيضا، فتجد بين أصحاب البشرة البيضاء ولادة طفلين من كل ٢٥ ولادة غير متماثلين، قد يكونان توأما متآخيا أو "ثنائى الخلية" – أى من خليتين أو بويضتين مخصبتين، وكانت النسبة عالية بين سكان أفريقيا لكنها كانت منخفضة بين سكان أسيا، لكن كانت ولادة توأم من بين ٥٥٠ ولادة تتكون من توائم متماثلة أو أحادية الخلية، وهو الناتج من بويضة واحدة مخصبة، وبدون فحص جينى، لا يمكن التمييز بين التوائم المتماثلة والمتأخية بشكل واضح، على الرغم من وجود بعض العلامات الميزة بينهما، مثل الأذن التي تعد متماثلة عندهم جميعا(١٢).

يعد السلوك الجينى أمرا بسيطا لقياس مدى تشابه التوائم المتماثلة، ومدى اختلاف التوائم المتاخية، وأيضا كيفية تغير كل من التوائم المتماثلة والمتأخية فى حالة النشأة فى عائلات مختلفة، والنتيجة هى تقدير أو قياس "للقدرة الوراثية" لأى صفة من الصفات، وتعد القدرة الوراثية أو احتمال الوراثة نظرية غير منضبطة، يساء فهمها إلى حد كبير، فأولا هى تعتمد على متوسط نسبة السكان وهذا لا يعنى شيئا مهما لأى فرد، فلا يمكنك القول مثلا: إن هيرميا تتمتع بذكاء وراثى أكثر من هيلينا، وعندما يقول شخص ما: إن الاحتمالية الوراثية للطول هى ٩٠٪، فهو لا يعنى ولا يقدر أن يقصد أن شخص ما: إن الاحتمالية الوراثية للطول هى ١٠٠٪ ناتج من الطعام الذى أكلته، فهو يقصد أن اختلافات وتنوع طول القامة فى عينة معينة يرجع ٩٠٪ منه إلى الجينات، ١٠٪ إلى البيئة، فلا يوجد تنوع فى الطول للفرد، وبالتالى لا توجد احتمالات وراثية.

وإضافة إلى ذلك فالاحتمال الوراثى يمكن أن يقيس فقط التنوع وليس الثوابت، فمعظم البشر يولدون ولهم عشر أصابع، أما هؤلاء الذين لديهم عدد أقل من الأصابع فغالبا ما فقدوا هذه الأصابع الناقصة فى العديد من الحوادث، أى من خلال تأثير البيئة، ولهذا الاحتمال الوراثى لعدد الأصابع تقريبا صفر، وليس من المنطقى أن نقول: إن البيئة هى سبب أن لدينا عشر أصابع، فنحن ننمو بعشر أصابع لأن لدينا برنامجا وراثيا يقوم بتهيئة وجود هذا العدد من الأصابع، وهذا التباين فى عدد الأصابع يرجع وراثيا يقوم بنهيئة، فالواقع الذى يقول: إن لدينا عشر أصابع هو واقع جينى، ولهذا لا نندهش إلى البيئة، فالواقع الذى يقول: إن لدينا عشر أصابع هو واقع جينى، ولهذا لا نندهش إذا قلنا: إن صفات الطبع البشرى الأقل احتمالية فى الوراثة قد يرجع معظمها إلى الجينات(١٤).

ونتيجة لذلك يكون الأمر نفسه بالنسبة للذكاء، وليس صحيحا أن نقول: إن سبب ذكاء هيرميا هو الجينات الخاصة بها، فمن الواضح أنك لا تستطيع أن تصبح ذكيا دون طعام أو رعاية أبوية أو تدريس أو كتب، ولهذا ففي عينة من الأشخاص الذين لديهم كل هذه الأشياء، يرجع التنوع بين هؤلاء الذين أدوا أداء طيبا في الاختبارات والذين لم يوفقوا فيها إلى الجينات، ولهذا فإن التنوع والتباين في الذكاء يمكن أن يكون متعلقا بالجينات.

ومعظم المدارس لديها تلاميذ من خلفيات بيئية متشابهة وهذا يرجع إلى الصدفة الجغرافية، أو الطبقة الاجتماعية أو إلى المادة، والمدرسة تعطى لهم منهجا واحدا، ولهذا فإنها تقلل من الاختلافات في أثر البيئة، ولهذا أيضا زادت المدارس من دور الوراثة من دون قصد، أي أن الاختلاف بين الطلاب المتفوقين والراسبين يرجع إلى جيئات هؤلاء الطلاب، ومرة أخرى فإن الاحتمال الوراثي هو مقياس الاختلاف والتباين وليس العوامل المؤثرة.

وبالمثل، ففى المجتمع الحق الذي يسوده من يملك القدرة الإنسانية وليس المال أو السلطة، حين تكون هناك فرص وتدريبات متكافئة، فسوف يكون أفضل حامل أثقال هو

الذى لديه أفضل جينات، وسوف يقترب الاحتمال الوراثى للقدرة على حمل الأثقال من الذى لديه أفضل جينات، وسوف يقترب الاحتمال عن هذا المجتمع، حيث القلة المختارة فقط تحصل على طعام كاف وفرصة للتدريب، فسوف تحدد الخلفية البيئية والفرص من سوف يفوز بالمسابقات، والاحتمال الوراثى سوف يكون صفرا، ولهذا فكلما جعلنا المجتمع متكافئا، فسوف يرتفع الاحتمال الوراثى، وسوف تكون الجينات ذات أثر أكبر.

## توافق الآراء

لقد قمت عن عمد بعمل تحذيرات حتى قبل ذكر نتائج دراسات التوائم الحديثة، وتبدأ قصة هذه الدراسة في عام ١٩٧٩ حيث ظهرت في صحيفة "منيابوليس" قصة توأم متماثل لرجلين من غرب أوهايو التقيا في سن الأربعين، وقد تربى كل من جيم سبرينجر وجيم لويس بعيدا عن الآخر مع عائلات قامت بتبنيهما منذ كانا يبلغان من العمر بضعة أسابيع. طلب عالم النفس توماس بوشارد الذي أثار هذا الأمر حيرته أن يجرى مقابلة مع التوأم لكي يسجل أوجه التشابه والاختلاف بينهما، وفي خلال شهر لتوأم دهشاد مع زملائه بفحص توأم جيم في يوم كامل، وأثارت أوجه التشابه بين التوأم دهشة الجميع، وعلى الرغم من تسريحة الشعر المختلفة، لكن تشابه الوجه والصوت لكل منهما كان لدرجة التطابق، وكان تاريخهما المرضى متشابها أيضا، مثل ارتفاع ضغط الدم، والبواسير، والهذيان، "والعين الكسولة"، ونوع السجائر نفسها، والأظافر المتنكلة، وأيضا زيادة الوزن في السن نفسه. وكما هو متوقع، كان جسماهما متشابهين لدرجة كبيرة، بالإضافة إلى العقل، فكلاهما يحب سباق السيارات ولا يحب كرة البيسبول، وكلاهما يملك ورشة نجارة، ويني كل منهما مقعدا أبيض حول جذع كرة البيسبول، وكلاهما يذهب إلى شاطئ فلوريدا نفسه أثناء الإجازة. وكانت بعض أوجه التشابه طريفة، فكلاهما لديه كلب يسمى توى، وكلاهما أيضا لديه زوجة بعض أوجه التشابه طريفة، فكلاهما لديه كلب يسمى توى، وكلاهما أيضا لديه زوجة

تسمى بيت، وطلقا امرأة تسمى ليندا، وكلاهما أطلق على أول ابن له اسم جيمس آلان على الرغم من أن أحدهما يكتبه جيمس آلين.

فكر بوشارد فى أن التوأم الذى تربى بشكل منفصل قد لا يكون فقط متشابها، بل أيضا قد يكون أكثر تشابها من التوأم الذى تربى معا، ولذلك قد تكثر الاختلافات بين التوائم فى العائلة نفسها، فتجد أحدهما قد يبدأ فى التحدث وتعلم الكلام قبل الأخر، أو أى شىء آخر من هذا القبيل، وهذه الحقيقة معروفة الآن، فالتوائم حمنها توأم جيمس التى فصلت مبكرا فى الحياة، تتشابه أكثر من التوائم التى فصلت فى مرحلة سنية متأخرة.

قام المحرر الصحفى الذى يعد أول من كتب عن التوأم جيم بإجراء مقابلة مع بوشارد بعدما قام بمقابلة التوأم، وتمخضت هذه المقابلة عن مقالة أثارت اهتماما كبيرا من قبل وسائل الإعلام، ظهر التوأم جيم فى برنامج "هذه الليلة" مع جونى كارسون، وكان ذلك عندما بدأ الموضوع يتضخم، ودعا بوشارد التوأم إلى الحضور فى مينسوتا، ووضعهما تحت كم كبير من الاختبارات الجسدية والنفسية تحت إشراف فريق مكون من ١٨ فردا، وفى نهاية عام ١٩٧٩، قام ١٢ زوجا من التوائم التى التقت بعد فترة من الانفصال بالاتصال ببوشارد، وزاد عددهم فى عام ١٩٨٠ أى بعد عام واحد ليصبح العدد ٣٠ زوجا ثروجاً

كان هذا هو العام الذى قامت فيه سوران فاربر بنشر كتاب طمس كل الدراسات التى تمت على التوائم المتماثلة التى نشئت نشئة منفصلة (١٦)، فقد ضخمت هذه الدراسات من أوجه التشابه، وتجاهلت الاختلافات، ومرت سريعا على الحقيقة التى تقول: إن العديد من هذه التوائم قضت عدة أشهر مع بعضها البعض أيام الطفولة وقبل عملية التبنى، أو أنهم اجتمعوا مرة أخرى قبل عدة أشهر من رؤية العلماء لهم، وقد تكون بعض من هذه الدراسات ملفقة ومنها دراسة سيرل بات، واعتبر الجميع كتاب فاربر هو الكلمة الفاصلة في هذا الموضوع، لكن اعتبره بوشارد مجرد تحد لعمل

دراسة خالية من الأخطاء، فقد كان مصمما على ألا يترك أى مجال للاتهامات، واستطاع أن يقوم بتغطية كل الجوانب حول أزواج التوائم التى درسها بحرص، فقد قيل: إنه كان يقوم بجمع معلومات حقيقية حول أوجه التشابه، وعندما قام بالنشر، كانت معلوماته حصنا منيعا ضد اتهامات ونقد فاربر، وكان لذلك الأثر الكبير، فقد قال نقاده: إنه استطاع أن يثبت افتراضاته، وبالطبع فهذه الأفراد تشبه بعضها البعض، فقد عاشوا في أحياء الطبقة المتوسطة المتشابهة في مدن متشابهة، وسبحوا في البحر الثقافي نفسه، وتعلموا أيضا القيم الغربية نفسها.

رد بوشارد على هذا بكلمة "حسنا"، وانطلق بعد ذلك لكى يكتشف أن التوائم المتآخية (ثنائية البويضة) قد نشأت نشأة منفصلة، فقد اشتركا في الرحم وأيضا في التربية الغربية، ولو كان نقاده على صواب، فيجب عليهم أيضا أن يظهروا تشابها في العقل(١٧)، فهل يظهرون ذلك؟

وإذا أخذنا الالتزام الصارم بالتعاليم الدينية مثالا، فقد قام بوشارد بقياس مدى الأصولية عند بعض الأفراد فى دراسة حديثة من خلال إعطائهم استبيانا حول معتقداتهم، وكان التشابه بين النتائج المحققة فى هذا الاستبيان بالنسبة التوائم المتأخية المتماثلة والتى نشأت نشأة منفصلة هى ٢٦٪، وكانت ٢٪ فقط بالنسبة التوائم المتأخية التى نشأة منفصلة، وأعاد بوشارد التمرين نفسه من خلال استبيان مختلف من أجل قياس مدى أوسع من التدين، وحصل على نتائج قوية، وهى ٨٥٪ مقابل ٢٧٪، ثم أوضح تناقضا شبيها بين مجموعة من التوائم المتماثلة التى نشأت مع بعض، والتوائم المتأخية التى نشأت مع بعض، والتوائم المتأخية التى نشأت مع بعضها البعض، وأعاد هذا التمرين من خلال استبيان مختلف من أجل اكتشاف ما أسماه "باتجاهات الجناح الأيمن"، ومرة أخرى ظهر تشابه كبير بين التوائم المتماثلة المنفصلة (٩٦٪)، ولم يظهر تشابه بين التوائم المتأخية المنفصلة (٩٠٪)، ولم يظهر تشابه بين التوائم المتأخية المنفصلة أعطى التوائم استبيانا مختلفا يحتوى على قائمة من عبارات منفردة، وطلب منهم كتابة موافق أو غير موافق، ومنها عبارات المهاجرين، وعقوبة الإعدام، أفلام الكبار فقط...إلخ.

وتم ضم الذين لم يوافقوا على المهاجرين، ووافقوا على عقوبة الإعدام إلى 'الجناح الأيمن'، وكانت نسبة التشابه في التوائم المتماثلة المنفصلة هي ٢٢٪، وفي التوائم المتأخية المنفصلة ٢١٪ فقط. وقد ظهرت اختلافات كبيرة مشابهة في دراسات واسعة مماثلة في أستراليا(١٨).

لا يحاول بوشارد أن يثبت أن هناك جينا رئيسيا أو جينا مضادا للإجهاض، ولا يحاول أن يدعى أن البيئة ليس لها دور فى تحديد تفاصيل وخصائص الالتزام الدينى الصارم، فعلى سبيل المثال ليس من المنطق أن تناقش أن سبب كون الإيطاليين كاثوليك وكون الليبيين مسلمين أن لهم جينات مختلفة، ويدعى هو أنه حتى فى مسائة الدين، وهى مسائة "ثقافية" لا يمكن إهمال تأثير الجينات، ويمكن قياس هذا التأثير. فهناك عنصر وراثى للطبع البشرى، والذى يمكن أن يسمى التدين، وهو مميز ومختلف أيضا عن بقية صفات الشخصية (فهو يتعلق بالكاد بأبعاد الشخصية مثل التواصل مع الآخرين)، ويمكن معرفة ذلك من خلال استبيانات بسيطة، وتتنبأ هذه الاستبيانات بطريقة صحيحة بهؤلاء الذين سيصبحون مؤمنين أصوليين داخل أي مجتمع معين.

لاحظ كيف لهذه الدراسة البسيطة أن تدحض الاعتراضات التى أثارها نقاد جينات السلوك، ويقول بعض الناس: إن الاستبيان لا يُعتمد عليه ويعتبر مقياسا بدانيا لأفكار البشر الحقيقية، ولكن هذا يجعل هذه النتائج متحفظة، وقد تكون هناك أثار أكبر في حالة استبعاد قياس أخطاء، ويقول الكثيرون: إن التوائم المتماثلة التى نشأت على حدة لم تعش مثل هذه الحياة المنفصلة المزعومة، فقد اجتمع الشمل لعدة سنوات قبل إجراء التجربة، ولكن إذا كان هذا حقيقيا، فهو سيكون حقيقيا في حالة التوائم المتأخية المنفصلة، والإجابة نفسها تمحو الاعتراض الدائم على بوشارد بأنه جذب الأشخاص الاكثر تشابها ببعضهم البعض، وذلك من خلال جذب التوائم المختارة ذاتيا لدراساته (۱۱)، ولكن ما يوضح ذلك هو أوجه الاختلاف بين التوائم المتماثلة والمتأخية،

وليس التشابه التام، في حين يقول أخرون: إنك لا تستطيع أن تفصل الطبع عن التطبع لأنهما يتفاعلان مع بعضهما البعض، وهذا صحيح لكن حقيقة أن التوائم المنفصلة لا تختلف عن التوائم المتصلة توحى بأن مثل هذا التفاعل ليس بالتفاعل القوى كما يعتقد البعض.

فى إطار البحث لعمل هذا الكتاب، قابلت رأيا لاذعا حول بحث بوشارد بين العديد من الأشخاص، ولم أرض بتسطير المجادلات الطويلة والرد عليها فى آخر فقرة، فتذكرنى هذه المجادلات بأن أفحص مصدر الدعم المادى الذى استخدمه بوشارد لتمويل بحثه، وهو "ذا بايونيير فاند"، حيث تأسس هذا الصندوق فى عام ١٩٣٧ على يد بليونير يعمل فى مجال النسيج لصالح انتقاء السلالات وتحسينها، ويقول نص هذا الصندوق: "لإجراء دراسة أو المساهمة فى دراسة أو بحث حول مشاكل الوراثة والانتخاب فى الجنس البشرى بشكل عام، يمكن إجراء هذه الدراسة أو البحث على الحيوانات والنباتات لمعرفة الوراثة معرفة دقيقة فى الإنسان، وأيضا بحث ودراسة مشاكل تحسين الجنس البشرى وبالأخص فى سكان الولايات المتحدة "(٢٠٠). كان المقر الأساسى فى نيويورك، يدار بمجلس إدارة مكون بشكل أساسى من أبطال الحرب ومحامين كبار فى السن.

من المحتمل أن هدفهم فى دعم بحث بوشارد أنهم أرادوا أن يصدقوا أن الجينات تؤثر على السلوك، ولهذا أعطوا المال لباحث حصل على نتائج قد تدعم مثل هذه الأهداف، هل هذا يعنى أن بوشارد وجميع زملائه الكثيرين (على سبيل المثال لا الحصر مثل الدارسين التوائم المتشابهة فى فيرجينيا وأستراليا وهولندا والسويد وأيضا بريطانيا)، قد لفقوا البيانات التى قاموا بجمعها لإسعاد مموليهم، يبدو هذا مستحيلا، إضافة إلى ذلك عليك فقط أن تقابل بوشارد لدقائق معدودة لتدرك أنه لا أحد يستطيع خداعه أو غشه، بالإضافة إلى تصميمه الشديد على القيام بحركة انتخاب جديدة فى العالم، وقد أخذ المال من صندوق "بايونيير فاند" إذ ليس له أى قيود أو

خيوط فرعية: "مبدئى هو إن لم يفرضوا أى قيود على، أو على ما أفكر أو أكتب أو أفعل، إذن سأقبل أموالهم (٢١).

وبالطبع هناك مشكلة حول كيفية الوصول لمثل هذه الدراسات، فالعنوان الرئيسى "جين الشخص ما" قد تسبب فى أذى كثير، وخاصة مع السمعة التى انتشرت عن الجينات، إذ أصبحت كالبلدوزر المنيع الذى يطيع بكل من يقف فى طريقه، لكن مناصرى التطبع يجب أن يتحملوا جزءا من المسئولية لعمل مثل هذه السمعة فى المقام الأول، عن طريق موازنة الجينات بالحتمية خلال مناقشة حتمية السلوك، فالجينات لا يمكن أن تتدخل ومؤيدو التطبع يقولون باستمرار: إن "الجين الشخص ما" يعنى أنه الجين دائما الوحيد المسئول عن السلوك، ويرد مؤيدو الطبع بأنهم يقصدون أن الجين يزيد من احتمال السلوك المعين لهذا الشخص، مقارنة بالنسخ الأخرى للجين نفسه (٢٢). وعندما أعلنت باحثة التوائم ثاليا إيلى فى عام ١٩٩٩ أن الدليل من ٥٠٠٠ من التوائم المتماثلة مقابل أزواج من التوائم المتآخية فى بريطانيا والسويد يشير إلى من التوائم المتماثلة مقابل أزواج من التوائم المتآخية فى بريطانيا والسويد يشير إلى عندما وصف صحفى خاتمتها قائلا: "هل يمكن السلوك الشرس أن يصبح طلوكا جينيا؟ (٢٢)، لكن الوصف الأكثر صحة يجب أن يكون كالآتى: "التنوع فى السلوك جينيا؟ (٢٢)، لكن الوصف الأكثر صحة يجب أن يكون كالآتى: "التنوع فى السلوك الشرس قد يصبح وراثيا فى المجتمعات الغربية المتشابهة"، لكن يتوقع صحفيون قليلون فقط أن محررى الأخبار قد يدرجون مثل هذه العبارات التحذيرية.

يجب أن نتذكر مدى الصدمة التي أحدثتها دراسات التوائم المحكمة عندما ظهرت لأول مرة في الثمانينيات من القرن العشرين، وبعد هذه الفترة كان يعتقد أن الاختلافات في الخبرة حتى بين سكان الغرب من الطبقة المتوسطة تؤدى إلى اختلافات في الشخصية دون مساعدة من الجينات. وكان الافتراض في التجربة هو "ليس في الجينات على الإطلاق" ولكن "كل شئ في الجينات". ونذكر هنا استشهادا من كتاب مدرسي رائد في علم نفس الشخصية صدر في عام ١٩٨٨، وهو العام نفسه الذي

حصل فيه بوشارد على بيانات مفيدة: "تخيل الاختلافات الشاسعة التى قد توجد فى شخصيات توائم ذات صفات وراثية متماثلة إذا نشأت فى عائلات مختلفة "(٢٤)، وهذا كل ما افترضه الجميع ومنهم بوشارد، وقد قال بصراحة: "حسنا، عندما بدأت لم أعتقد أن هذه الأنواع من الأشياء قد تتأثر بالجينات. فقد كنت مقتنعا بالدليل "(٢٥)، لقد تسببت دراسات التوائم فى ثورة حقيقية فى فهم الشخصية.

لكن كان نجاح علم الوراثة السلوكية هو نفسه الذي أدى إلى فشله، فالنتائج الخاصة به يمكن التنبؤ بها بسهولة، وهي أن كل شيء أصبح موروبًا، فقد أوجدت دراسات التوائم أن كل شيء تقريبا يورث بالقدرة نفسها، وذلك بعيدا عن البحث وإرجاع كل شيء في الكون إلى الجينات والمسببات البيئية كما كان يريد جالتون. وعندما بدأ بوشارد توقع أن يجد بعض أبعاد الشخصية قابلة للتوريث أكثر من الأبعاد الأخرى، لكن في نهاية حقبتين من مثل هذه الدراسات المنفصلة الخاصة بالتوائم في العديد من البلدان مع المزيد من عينات أكبر وأكبر من التوائم، كانت هناك نهاية واضحة، وهي أن قابلية الوراثة مرتفعة في المجتمع الغربي لجميع أبعاد الشخصية تقريبا، فكانت التوائم المتماثلة المنفصلة أكثر تشابها من التوائم المتأخية المنفصلة (٢٦)، ويرجع الاختلاف بين شخص وأخر إلى الاختلافات في الجينات الخاصة به أكثر من العوامل الموجودة في الخلفية الأسرية الخاصة به. يعرف علماء النفس حاليا الشخصية من خلال خمسة أبعاد، والتي تسمى "بالعوامل الخمسة الكبيرة، وهي الانفتاح، والضمير، والاهتمام بإرضاء الآخرين، والقبول وأيضا الخلل العقلي (ويشار إليها باختصار بـ OCEAN)، ويستطيع الاستبيان أن يقدم النتائج الشخصية لكل بعد من هذه الأبعاد، ويبدو أنها تختلف ذاتيا، فقد تكون متفتح العقل ومدققا وغيورًا وأيضا هادئ الطبع، وفي كل حالة يرجع حوالي فوق ٤٠٪ من الاختلاف في الشخصية إلى عوامل وراثية مباشرة، وأقل من ١٠٪ يرجع إلى تأثيرات بيئية مشتركة (أي العائلة كلها

تقريبا)، وحوالى ٢٥٪ يرجع إلى تأثيرات بيئية مميزة بالنسبة للفرد (وتشمل كل شيء من مرض أو حادث لأصدقاء المدرسة)، ٢٥٪ المتبقية هامش الخطأ في القياس(٢٧).

ويمعنى أخر ما أثبتته دراسات التوائم هو أن كلمة الشخصية تعنى شيئا ما، فعندما تصف شخصا ما بأن له شخصية معينة، فإنك تعنى الإشارة إلى جزء مركب من طبعه لا يتأثر بالآخرين، وهو محتوى الشخصية كما يقال عادة، ويعرف ذلك بأنك تعنى شيئا مميزا له، لكن هذا يعد ضد الحدسية بعد قرن من الحقائق الفرويدية من أن نجد أن الشخصية المركبة تتأثر تأثرا بسيطا بالعائلة التى تنشأ فيها(٢٨).

وفى هذا الصدد تعد الشخصية وراثية مثل زيادة وزن الجسم، فقد أظهرت دراسة أن العلاقة بين فردين من أفراد الأسرة بالنسبة لوزن الجسم حوالى ٣٤٪، أما التشابه بالنسبة بين الآباء والأطفال فكانت نسبته أقل وهى ٢٦٪، فكم تبلغ نسبة التشابه بالنسبة لعيشتهم معًا وأكلهم طعاما متشابها، وكم تبلغ النسبة فى حالة مشاركتهم الجينات نفسها؟ حسنا، نسبة التشابه بين التوائم المتماثلة المتصلة هى ٨٠٪ بينما فى التوائم المتأخية المتصلة ٣٤٪ فقط، مما يدل على أن المسألة تتعلق بالجينات أكثر من عادات الطعام المشتركة، وماذا عن أطفال التبنى؟ نسبة التشابه بين أطفال التبنى وبين الآباء المتبنين ٤٪ فقط، والنسبة بين أفراد الأسرة نفسها من غير الأقرباء هى ١٪ فقط، وبالعكس ما زالت التوائم المتماثلة المنفصلة فى العائلات المختلفة متشابهة فى وزن الجسم بنسبة ٢٧٪(٢٩).

الخاتمة: الوزن يرجع بشكل كبير إلى الجينات، وليس إلى عادات الطعام، ولذلك هل يمكن عدم الأخذ في الاعتبار نصائح الرجيم أو تناول الآيس كريم؟ بالطبع لا، لم تذكر الدراسة أي شيء حول أسباب زيادة الوزن، فقد أوضحت فقط أسباب الاختلافات في الوزن داخل عائلة معينة، وقد تزيد أوزان بعض الأشخاص عن أخرين حتى لو كان الطعام نفسه يقدم لهم. يزداد وزن السكان في المجتمعات الغربية، ليس

بسبب تغيير فى جيناتهم، ولكن بسبب زيادة كميات الطعام وقلة التمارين الرياضية، لكن إذا تناول الجميع الطعام نفسه، سوف نجد أن الذين ازداد وزنهم بسرعة هم الأشخاص أصحاب جينات معينة، لذلك يمكن وراثة التنوع فى الوزن، حتى لو أن بعض التغيرات فى المتوسط قد تكون بيئية.

ما نوع الجين الذي قد يسبب الاختلاف الشخصي؟ الجين: عبارة عن مجموعة من التعليمات لعمل جزيء بروتين، ولكن القفر من هذا التبسيط الرقمي إلى تعقيد الشخصية يبدو محالا، لكن يمكن فعله الآن للمرة الأولى، فقد وجدت التغيرات في التسلسل الجيني التي تؤدي إلى التغيرات في الشخصية، ها هي كومة القش تقصيح عن أولى الإبر فيها، ومثال ذلك جين لبروتين يسمى العامل العصبي المشتق من المخ أو. BDNF على الكروموسوم الثاني، وهو جين قصير يتكون من مجموعة من نص الحمض النووي DNA يحتوي على ١٣٣٥ حرفا، وهو نفس طول الفقرة هذه بالضبط لحسن الحظ، والجين مكون من شفرة رباعية الأحرف، وهي محتوى بروتيني يعمل كمخصب في المخ، ويشجم نمو الأعصاب ومن المحتمل أنه يفعل أشياء إضافية بخلاف ذلك، وفي معظم الحيوانات يكون الحرف رقم المائة والاثنين والتسعين في الجين هو ج (G)، لكن في بعض الأشخاص يكون هو أ (A)، وتحمل حوالي ثلاثة أرباع جينات الإنسان النسخة ج (G)، والبقية تحمل النسخة أ، وهذا الاختلاف الصغير جدا، وهو مجرد حرف واحد في فقرة طويلة يتسبب في وجود بروتين مختلف قليلا، وهو المثيونين بدلا من الفالين في الموقع السادس والستين في البروتين. ويما أن لكل فرد نسختين من كل جين، فهذا يعنى أن هناك ثلاثة أنواع من البشر وهم: البعض له اثنان من الميثيونين في العامل التصيبي المغذي الخاص بهم، والبعض الآخر له اثنان من الفالين، والنوع الشالث له واحد من كلا الاثنين. وإذا أعطيت بعض الأشخاص استبيانا عن شخصيتهم، واستطعت اكتشاف نوع العامل العصبي المغذى عندهم، فسوف تجد تأثيرا واضحا، فالذين لهم اثنان من الميثونين أقل عصبية من هؤلاء الذين لهم واحد من الميثونين وآخر من الفالين، والذين يعتبرون بدورهم أقل عصبية من هؤلاء الذين لهم اثنان من الفالدن(٢٠).

والذين لهم اثنان من الفالين هم الأكثر اكتئابا ووعيا بالنفس وقلقا، وضعفا، بينما هؤلاء الذين لهم اثنان من الميثونين هم الأقل في هذه النواحي – وهي أربعة من ستة أوجه تكون أبعاد العصبية عند علماء النفس، ووجه واحد فقط من الاثني عشر وجها الأخرى في الشخصية (وهو الانفتاح) أظهر علاقة، وهذا الجين أثر في الناحية العصبية بشكل خاص.

لا تفرح بهذه النتيجة، فهى تشير إلى نسبة صغيرة فقط من التنوع بين الأشخاص، قد تصل إلى ٤٪، وقد تثبت نوعا من الشنوذ في ٢٥٧ عائلة فى تيكوموسيه فى ميتشجان حيث تم عمل الدراسة هناك، ولا يعتبر بالطبع جين العصبية هو المقصود، لكن على الأقل فى نيكوموسيه هو الجين الذى يوضح تنوع بعض من اختلافات الشخصية بين أى فردين، وهو متوافق مع الطريقة المعروفة لوصف الشخصية، وهو أول جين يرتبط بشكل قوى بالاكتئاب، مما يعد شعاعًا لأمل طبى بسيط لخلل الحياة المعاصرة، والذى يعد الأقل معالجة والأكثر انتشارا، والدرس الذى أود استخلاصه هنا ليس هذا الجين بالأخص، وإن يكون ذا أهمية، لكنه سوف يثبت مدى سهولة التنقل من التغيير فى ترتيب شفرة الحمض النووى DNA إلى الاختلاف الصغير الذى يتسبب فى شخصية مختلفة أو عن تفسير ذلك، لكن حدوث ذلك يبدو الصغير الذى يتسبب فى شخصية مختلفة أو عن تفسير ذلك، لكن حدوث ذلك يبدو شيئا مؤكدا. ولم يصدق هذا نقاد جينات السلوك، "فالجينات هى وصفات البروتينات، وليست محددة للشخصية"، لكن ميلهم هذا لن يعتد به، فالتغيير فى مقادير البروتين يؤدى بالفعل إلى تغيير فى الشخصية، وها هى جينات مرشحة أخرى تظهر.

لذلك ليس من الجنون استنتاج أن البشر يختلفون في الشخصية بشكل كبير إذا كانت جيناتهم تختلف أكثر من نشأتهم في عائلات مختلفة، فهرميا أقل شبها بهيلينا

على الرغم من نشأتهما معًا، وهذا التشابه أقل من التشابه بين سيباستيان وفيولا على الرغم من تربيتهما المنفصلة، وهذا يبدو واضحا لدرجة أنه أصبح شيئا عاديا، فأى من والدين لهما أكثر من طفل واحد يلاحظ الاختلافات الكبيرة فى الشخصية، ويتأكد من عدم تسببه هو فى ذلك، ولكن بعد ذلك سوف يتبين الوالدان الفروق الفطرية، وذلك لأنهما يحافظان على ثبات البيئة عن طريق تربية كل طفل فى العائلة نفسها، والمفاجئة التى أثارتها دراسات التوائم المنفصلة هى أنها توضح أن الاختلافات فى الشخصية ما ذالت فطرية حتى عندما تختلف المبيئات إلى حد ما، وحتى عندما يختلف المناخ العائلى فهو لا يترك أثرا على الشخصية، وتظهر هذه النتيجة أكثر وضوحا من خلال دراسة التوائم، لكن دعمتها دراسات التبنى ودراسات العلاقة بين التوائم والمتبنين دراسة التوائم، لكن دعمتها دراسات التبنى ودراسات العلاقة بين التوائم والمتبنين

يعد أثر التربية في بيت واحد أمرا مهملا بالنسبة للعديد من السمات النفسية (٢١). أو:

وبنظرة سريعة غير متبصرة تبدو البيئة المشتركة فقط دورا صغيرا وغير مهم في خلق اختلافات الشخصية عند الدالغين(٢٢).

ويسرعة تبدو مثل هذه الآراء كأنها تؤيد التأكيد الذي يقول بأن العائلات ليست مهمة، وإذا مضيت قدما، وأهملت أولادك، فسوف يسير الأمر، ولن تتأثر شخصيتهم. ويلقى البعض اللوم على الباحثين أنفسهم بسبب تركهم لهذا الانطباع، وعليك أن تقرأ ما كُتب عن ذلك، وسوف تجد استنكارا متعمدا لمثل هذه الفكرة التي ثبت خطؤها، فالعائلة السعيدة تعطيك أشياء أخرى بخلاف الشخصية، وهذه الأشياء مثل السعادة، والعائلة لها أهمية بالنسبة الشخصية، فالطفل يحتاج بشدة إلى أن ينشأ في عائلة لكى يطور شخصيته، وطالما كانت هناك العائلة التي ينشأ فيها الطفل، فليس مهما أن تكون العائلة كبيرة في الحجم أو صغيرة، غنية أو فقيرة، واسعة المعارف أو منعزلة، أو حتى

كبيرة في السن أو صغيرة. فالعائلة مثل فيتامين ج، أنت في حاجة إليه، وإلا سيصيبك المرض، ولكن بمجرد تناوله، لا يجب عليك الإكثار منه لأنه ليس مفيدا للصحة.

يعد هذا اكتشافا مشجعا لهؤلاء الذين يتمسكون بفكرة المجتمع القائم على قدرات أفراده، وهذا يعنى أنه ليس هناك عذر للتمييز ضد من هم من خلفية غير مميزة، أو حتى عدم الثقة في الذين نشئوا في عائلات غير عادية، فالطفولة التي بها عيوب لا تحتم على الفرد شخصية معينة، فالحتمية البيئية مثلها مثل الحتمية الجينية، عقيدة جامدة، وهذا الأمر سأتناوله مرة أخرى في هذا الكتاب، ومن حسن الحظ أننا لا نعتقد في أي من هذين المفهومين.

هناك نقد موجه لدراسة التوائم من ناحية الشخصية، والذي سائسجه في نسيج مناقشتي، وهو أن الجيئات هي عوامل التطبع كما هي أيضا عوامل الطبع، ويقوم هذا النقد على أن الوراثة تعتمد كلية على النص، وقد تكون نسبة الوراثة بالنسبة للشخصية عالية في مجموعة من الأمريكيين من الطبقة المتوسطة، مروا بأنماط متكافئة بل بأنماط متطابقة من التطبع، لكن لو أخذت عينة من بعض اليتامي من السودان أو من أولاد صائدي رءوس البشر في جينيا الجديدة، فسوف نجد هبوطا سريعا في نسبة وراثة الشخصية، ولهذا يجب أخذ البيئة في الاعتبار الآن، فإذا سكنت أو ثبتت البيئة فسوف نجد أن الجيئات تتغير، فيا لها من مفاجأة، وقال تيم تولى والذي درس جيئات الذاكرة ولم يكن لديه وقت لدراسة التوائم: "إنني أستطيع أن أثبت في محكمة أن الوراثة لا ترتبط بعلم الأحياء" ولهذا فإن محاولة علماء التوائم تعد اقتراحا بأن قياس نسبة الوراثة هي غاية في حد ذاتها، وهو خداع لأنفسهم إلى حد ما، ولقد سعوا جاهدين الوراثة هي غاية في حد ذاتها، وهو خداع لأنفسهم إلى حد ما، ولقد سعوا جاهدين إلى إثبات تأثير الجينات على الشخصية، لكنه ليس واضحا ما يريدون أن يفعلوا، بعد ذلك فدراسة التوائم وحدها ليست كافية في توضيح أي من الجينات الفعلية المسئولة عن ذلك.

وهنا يكمن السبب، فتكون نسبة الوراثة عالية للغاية فى معظم الأوقات عندما تكون صفات الطبع البشرى سببها كثير من الجينات وليست مجرد فعل لجينات منفردة، وكلما زاد عدد الجينات المشتركة، زادت الوراثة الناتجة عن الآثار الجانبية للجينات وليس عن طريق الآثار المباشرة، فعلى سبيل المثال يعد الإجرام ذا نسبة وراثية عالية، فالأطفال من التبنى ينتهون ولهم صحيفة جنايات مشابهة لآبائهم الحقيقيين وليس لآبائهم من التبنى، لماذا يحدث ذلك؟ ليس بالطبع بسبب أن هناك جينات إجرام معينة، بل بسبب وجود شخصيات معينة تثير مشكلات ضد القانون، وهذه الشخصيات تتوارث، وكما قال إيريك تورخيمر وهو عالم توائم: "هل يفترض أحد أن الأغبياء أو أصحاب الشكل الدميم، أو الطامعين، أو المقززين، أو مدمنى الخمر، أو غير المستقرين عاطفيا. لا يحتمل أن يتحولوا إلى مجرمين أو أن أيا من هذه الصفات قد تكون مستقلة عا الهبة الجينية؟ (١٢).

#### الذكاء

على الرغم من النجاح الساحق لدراسة التوائم، أثبتت بعض الصفات القليلة الخاصة بالسلوك الإنسانى أنها أقل قابلية بالنسبة للوراثة، فقد أظهر حس الفكاهة نسبة وراثية أقل، فالأطفال من التبنى قد يكون لديهم إحساس فكاهى متشابه، بينما التوائم المنفصلة يكون لديهم أحاسيس مختلفة، ويبدو أن الميل لأطعمة معينة دون الأخرى أقل نسبة وراثية، فأنت يتكون لديك تفضيل الطعام من الأيام الأولى في حياتك عندما تتنوقه، وليس من الجينات (وهذا ما يحدث عند الفئران)(٥٠٠)، وتوضح الاتجاهات الاجتماعية والسياسية التأثير القوى للبيئة المشتركة – فالأباء المتحفظون أو المتحررون قد يكونون قادرين على توريث ميولهم لأطفالهم، وتورث التبعية الدينية أيضا بسبب العصبية الجينية أو الدينية.

وماذا عن الذكاء الأولى بدائية ومتحيزة ثقافيا، وفى العشرينيات من القرن وكانت اختبارات الذكاء الأولى بدائية ومتحيزة ثقافيا، وفى العشرينيات من القرن العشرين قامت الحكومة الأمريكية والعديد من الحكومات فى الدول الأوروبية بإصابة كل من لديه خلل عقلى بالعقم، وذلك لمنعهم من توريث جيناتهم، ويرجع ذلك إلى اقتناعهم بأن الذكاء وراثى بنسبة عالية، وأيضا إلى قلقهم بشأن التناسل المتزايد للأغبياء. وفى الستينيات من القرن العشرين حدثت ثورة مفاجئة فى العديد من المجالات، ومن ثم أدى التأكيد على نسبة وراثة الذكاء العالية إلى حملات استهجان والمجالات، ومن ثم أدى التأكيد على نسبة وراثة الذكاء العالية إلى حملات استهجان والمجالات، ومن ثم أدى التأكيد على سمعتك والمطالبة بإقالتك، وكان أول من عانى من التربوية (٢٠٠)، وفى التسعينيات من القرن العشرين أثار الجدل القائل بأن المجتمع التربوية (٢٠٠)، وفى التسعينيات من القرن العشرين أثار الجدل القائل بأن المجتمع يصنف نفسه من خلال تمشيه مع الخطوط الفكرية، وبالتالى الخطوط العرقية العريضة – وهذا ما أكده ريتشارد هيرنشتاين، وتشارلز موراى فى "ذابيل كيرف" – موجة شديدة من الغضب بين الأكاديميين والصحفيين (٢٠٠).

ولذلك أشك أنك لو أخذت آراء بعض من الأشخاص العاديين في التصويت، فإن أراءهم لا تكاد تتغير خلال قرن كامل، فمعظمهم من الناس الذين يؤمنون بالذكاء، وهو وجود مهارة أو قدرة فطرية أو غيابها على القيام بالمساعى العقلية، وكلما زاد عدد أطفالهم زاد إيمانهم به، وهذا لا يمنع إيمانهم بأنهم قادرون على انتزاعه من الموهوبين ووضعه في غير الموهوبين من خلال عملية التعلم، لكنهم في الوقت نفسه يعتقدون أن هناك شيئا فطريا.

تدعم دراسة التوائم سواء المنفصلة أو المتصلة بوضوح فكرة أنه على الرغم من أن بعض الناس يكونون ناجحين في بعض الأشياء والبعض الآخر ينجحون في أشياء أخرى، لكن يوجد شيء يسمى الذكاء الموحد، وهذا يعنى أن معظم قياسات الذكاء تتشابه مع بعضها البعض، فالذين يجتازون اختبارات المعرفة العامة بنجاح أو

اختبارات المعانى اللغوية دائما ما يكون مستواهم جيدا فى التفكير المجرد أو فى مسائل إكمال سلسلة الأرقام. كان أحد طلاب جالتون وهو عالم الإحصاء تشارلز سبيرمان أول من لاحظ هذا منذ قرن، وقد أعطى العامل المشترك (ج) كرمز اختبارات الذكاء المتشابهة مؤشرا قويا لما سوف يفعله الطلاب فى المدرسة، وكانت هناك أبحاث كثيرة حول العامل المشترك فى علم النفس أكثر من أى موضوع آخر، وكانت النظريات حول الذكاء المتعدد تظهر وتختفى، لكن فكرة الذكاء المتشابه لن تختفى.

ما هذا العامل المشترك (ج)؟ إنه شيء ما يبدو حقيقيا من خلال الفحوص الإحصائية ولذلك لا بد له من وجود فعلى في المخ، فهل هو شيء يتعلق بسرعة التفكير، أو بحجم المخ، أو هل هو شيء أكثر تعقيدا من ذلك؟ في بداية القول يمكن أن نعتبر البحث عن جينات ج شيئا مثيرا للإحباط الشديد، فلم تستطع أي من الجينات القادرة على إحداث تأخر عقلى بعد تفككها أن تثبت أنها قادرة على التأثير على الذكاء حتى بعد تغيير شفرة هذه الجينات، وبعد البحث بشكل عشوائي في الجينات الخاصة بالأذكياء من أجل العثور على طرق اختلافها عن جينات الأشخاص العاديين تحول هذا البحث إلى علاقة إحصائية حمع جين IGF2R الموجود على كروموسوم ٦- ولم يظهر البحث إلى علاقة إحصائية حمع جين IGF2R الموجود على كروموسوم ٦- ولم يظهر فحص ٢٠٠٠ من الجينات أي شيء، وهذا يعني أن كومة القش كبيرة للغاية وأن الإبرة صغيرة للغاية أيضا، وأثبتت بعض الجينات المفحوصة مثل جين PLP، والذي يؤثر على سرعة النقل العصبي أنه قادر على إيضاح قدر ضئيل فقط من زمن التفاعل، وأنه لا يتشابه بقدر كاف مع الجين ج، وهذا يعني أن نظرية المخ السريع المتعلقة بالذكاء لست نظرية واعدة (٢٨).

الخاصية الفيزيائية المميزة التى تشير بوضوح إلى الذكاء هى حجم المخ، وكانت نسبة الارتباط بين حجم المخ والذكاء حوالى ٤٠٪، وهذه النسبة تركت مساحة للأذكياء من أصحاب المخ صغير الحجم وأيضا الأغبياء أصحاب المخ كبير الحجم، لكن ما زالت هناك علاقة قوية. يتكون المخ من مادة بيضاء وأخرى رمادية، وفي عام ٢٠٠١، عندما

وصل فحص المخ إلى مرحلة مقارنة الأشخاص من خلال حجم المادة الرمادية في مخ هؤلاء الأشخاص، وجدت دراستان في كل من فنلندا وهواندا أن هناك علاقة كبيرة بين الجين ج وحجم المادة الرمادية، وخاصة في أجزاء معينة من المخ. وجدت الدراستان أيضا علاقة كبيرة بين التوائم المتماثلة وحجم المادة الرمادية، وكانت النسبة هي ٥٠٪، أما لدى التوائم المتآخية فكانت النسبة ٥٠٪ فقط. تشير هذه الأرقام إلى شيء تحت سيطرة جينية كاملة، وبالتالي ليست هناك مساحة كبيرة للتأثير البيئي، وكما قال الباحث الهولندي دانييل بوستهوما: إن حجم المادة الرمادية يجب أن يكون طبقا للعوامل الوراثية وليس طبقا للعوامل البيئية". لا تقربنا هذه الدراسات من الجينات الفعلية المسئولة عن الذكاء، لكنها تترك شكا ضئيلا في أنها قريبة منها. تتكون المادة الرمادية من أجسام الخلايا العصبية، وتشير العلاقة الجديدة إلى أن الأذكياء قد يكون الديهم خلايا عصبية أكثر أو روابط بين الخلايا العصبية أكثر من الأشخاص العاديين، وبعد اكتشاف دور جين ASPM في تحديد حجم المخ من خلال عدد الخلايا العصبية وبعد اكتشاف دور جين ASPM في تحديد حجم المخ من خلال عدد الخلايا العصبية (انظر الفصل الأول)، يلوح في الأفق كـمـا لو كـان بعض جـينات ج سـوف يتم اكتشافها(٢٠).

لكن ليس الجين ج كل شيء، فدراسات التوائم بالنسبة للذكاء توضح أيضا الدور الذي تؤديه البيئة، فالذكاء على عكس الشخصية يبدو أن للعائلة تأثيرا قويا عليه، فالدراسات حول نسبة وراثة الذكاء في التوائم، وأطفال التبنى وأيضا في مزيج من الاثنين كلها انتهت إلى النتيجة نفسها، فنسبة الذكاء كانت ٥٠٪ وراثية "، ٢٥٪ تأثروا بالبيئة المشتركة، ٢٥٪ تأثروا بالعوامل البيئية الخاصة بالفرد، ولهذا يختلف الذكاء عن الشخصية في كونه أكثر عرضة للتأثر بالعائلة، ولذلك فالعيش في منزل ثقافي يمكن أن يجعلك مثقفا.

وعلى الرغم من ذلك فقد يخبئ متوسط نسبة هذه الأرقام المتوسطة شيئين مهمين، الأول أنك تستطيع أن تجد عينات من أناس يكون الاختلاف بينهم في نسبة

الذكاء بيئيا أكثر منه وراثيا بالنسبة للمتوسط. ووجد إريك تورخيمر أن وراثة نسبة معدل الذكاء تعتمد بشكل كبير على الحالة الاجتماعية والاقتصادية. وفي عينة من ٣٥٠ زوجا من التوائم، وكان أكثرهم قد نشأ في فقر مدقع، ظهر الفرق جليا بين الأغنياء والفقراء. وبين الأطفال الأشد فقرا كانت البيئة المشتركة هي مصدر الاختلاف بين معدلات الذكاء الفردية ولم يكن مصدرها الجينات، وكان العكس صحيحا في حالة العائلات الأكثر مالا، أي أن العيش على بضعة ألاف من الدولارات في السنة قد يؤثر على ذكائك بشكل سيئ، أما العيش على أربعين أو أربعمائة ألف دولار سنويا فيحدث فرقا قلدلالاً.

تعد هذه النتيجة ذات مدلول مهم لرسم السياسات، فهى تشير إلى أن تربية الأطفال الأشد فقرا تؤدى إلى تكافؤ الفرص بين أبناء الطبقة المتوسطة أكثر من تقليل الظلم، وهذا يعد تأكيدا دراميا للحقيقة التى أشرت إليها مسبقا، وهى أنه حتى إذا تسنى شرح الاختلاف فى النتيجة وإرجاعه إلى الجيئات بالكلية، فهذا لا يعنى أن البيئة لا تهم، والسبب فى أنك تجد مثل هذه التأثيرات الجينية القوية فى معظم العينات هو أن معظم عينات البشر يعيشون فى عائلات ثرية، وسعيدة، وأيضا مشجعة، وإن لم يعيشوا فى مثل هذه العائلات، فقد يعانون كثيرا. وهذا الأمر ينطبق أيضا على الشخصية، فقد لا يستطيع والداك تغيير شخصيتك البالغة عن طريق قليل من الحزم، لكن يمكنك أن تكون متأكدا أنهما كانا سيفعلان لو أغلقا عليك حجرتك عشر ساعات فى اليوم لعدة أسابيع.

يجب تذكر قابلية وراثة الوزن، ففى المجتمع الغربى على سبيل المثال ومن خلال عينة وضع لها الطعام سيكون هؤلاء الذين زاد وزنهم بسرعة هم أصحاب جيئات تحثهم على الأكل أكثر من غيرهم، فى حين لو أنك فى جزء معزول من السودان أو بورما، حيث ينتشر الفقر والمجاعة فى كل مكان، والكل جوعان، فالبدناء قد يكونون هم الأغنياء. فالبيئة هنا هى التى تسبب الاختلاف فى الوزن وليس الجينات، وبحديث

العلماء نقول: إن تأثير البيئة لا يسير فى خط مستقيم، فهو دائما فى أقصى الطرفين، وله تأثيرات واسعة وجذرية، ولكن عند الحديث عن المعتدل والمتوسط، يمكن أن نقول: إن تغيرا بسيطا فى البيئة يُحدث تأثيرا يمكن إهماله.

أما بالنسبة المفاجأة الثانية المخبأة في متوسط نسبة الأرقام فهي أن تأثير الجيئات يزداد، ويتلاشى تأثير البيئة المشتركة تدريجيا مع التقدم في العمر، فكلما زاد عمرك قل احتمال التنبؤ بنسبة الذكاء من الخلفية العائلية، وتصبح الجيئات هي الأحسن في التنبؤ به، فالطفل اليتيم لأبوين ذكيين قد يكون مستواه الدراسي في المدرسة سيئا إذا تبنته عائلة من المتخلفين حضاريًا، لكنه قد يصبح أستاذا عبقريا لليكانيكا الكم في أواسط عمره، والطفل اليتيم لأبوين متخلفين حضاريا، والذي ينشأ في عائلة حاصلة على جائزة نوبل، قد يكون مستواه الدراسي جيدا لكنه قد يعمل عند بلوغه منتصف العمر في وظيفة لا تحتاج إلى كثير من القراءة أو التفكير العميق.

وبلغة الأرقام، يشكل مقدار "البيئة المشتركة" اختلاف نسب مستوى الذكاء في المجتمع الغربي بحوالي ٤٠٪ تقريبا في الذين لا تزيد أعمارهم عن عشرين عاما، وعلى العكس وتتناقص هذه النسبة إلى الصفر في المجموعات الأكبر من عشرين عاما، وعلى العكس من ذلك ترتفع نسبة مقدار الجينات التي تشرح الاختلاف في مستوى الذكاء من ٢٠٪ في الرضع إلى ٤٠٪ في الأطفال وإلى ٢٠٪ في البالغين وقد تصل إلى ٨٠٪ في المجموعات التي تجاوزت منتصف العمر(١٤). وكل هذا يعني أن مفعول تأثير التربية في البيئة نفسها يسرى إليك كشخص آخر ما دمت موجودا في هذه البيئة نفسها، لكن البيئة نفسها يسرى بعد انتهاء فترة التنشئة المشتركة، فالأقارب الذين تتبناهم أسرة واحدة لهم أيضا مستوى الذكاء نفسه بشكل جزئي عندما يعيشون معا، لكن عند بلوغهم لا توجد صلة على الإطلاق بين معدل مستوى ذكائهم، ففي مرحلة البلوغ يكون الذكاء مثل الشخصية، فهو يورث معظمه، ويتأثر جزئيا بالعوامل الميزة للفرد، ويتأثر

بشكل ضئيل جدا بالعائلة التي ينشأ فيها. ويعد هذا اكتشافا غير متوقع، فقد نسف الفكرة القديمة التي تقول: إن الجينات تأتى أولا ثم يأتي التطبع بعد ذلك.

وهذا يعكس أن التجربة الفكرية للطفل تنشأ من خلال الآخرين، في حين أن الشخص البالغ هو الذي ينشئ تحدياته الفكرية، فالبيئة تعد مرنة إلى حد ما وأيضا تعد شيئا واقعيا، فهي مجموعة مميزة من التأثيرات التي يختارها الشخص نفسه، فعند امتلاك مجموعة معينة من الجينات يحث هذا الشخص على تجربة بيئية معينة، فمثلا الجينات "الرياضية" تجعلك راغبا في ممارسة الرياضة، والجينات "الفكرية" تجعلك باحثا عن الأنشطة الفكرية، فالجينات هي عوامل التطبع (٢٠).

وبالمثل، كيف تؤثر الجينات في الوزن؟ من المحتمل أن يتم ذلك من خلال التحكم في الشهية، ففي المجتمعات الثرية، ترى أن معظم الذين يزداد وزنهم يكونون أشد جوعا ولذلك فإنهم يأكلون أكثر، والفرق بين الشخص الغربي السمين جينيا والرفيع جينيا يكمن في أن الشخص الأول قد يرغب أكثر في شراء الآيس كريم، ولكن هل هو الجين الذي يسبب زيادة الوزن أم الآيس كريم؟ من الواضح أنهما معا، فالجينات تتسبب في خروج الفرد من منزله وتعرضه لعامل بيئي، وهو الآيس كريم، وينطبق المثال نفسه بالتأكيد على الذكاء، فالجينات محتمل أن تؤثر على الشهية أكثر من تأثيرها على الكفاءة في تناول الطعام، فالجينات لا تجعلك ذكيا، لكنها تجعلك أكثر استمتاعا بالتعلم، ولأنك تستمتع بالتعلم، فإنك تمضى وقتا أكثر فيه، وتصبح أكثر ذكاء، فالطبع يمكن أن ينتقل فقط من خلال التطبع، وهو يعبر عن نفسه من خلال حث الإنسان على السعى والبحث عن التأثيرات البيئية التي تشبع ميوله، وتعمل البيئة كمضاعف السعى والبحث عن التأثيرات البيئية التي تشبع ميوله، وتعمل البيئة كمضاعف للختلافات الجينية الصغيرة، ومن ثم تدفع الأطفال الرياضيين إلى الرياضة، التي تكافئهم، وتدفع أيضا الأطفال الأذكياء نحو الكتب التي تكافئهم، وتدفع أيضا الأطفال الألفال الأطفال الأطفال الأطفال الأطفال الأطفال الأطفال الألفاء المتواطف المتواطفال الأطفال الأطف

تعد النتيجة الأساسية في السلوكيات الوراثية غير متوقعة على الإطلاق، فهي تقول: إن الطبع يؤدي دورًا في تحديد كل من الشخصية والذكاء وأيضا الصحة، أي

أن الجينات يجب أخذها في الاعتبار، ولكنها لا تقول: إن هذا الدور يأتى على حساب التطبع، وهذا بدوره يثبت أنه يجب أيضا أخذ التطبع في الاعتبار وإن كان بتبصر أقل، على الرغم من عدم وجود مكافئ بيئي للتجربة الطبيعية التي يصنعها كل من التوائم المتطابقة والمتآخية. كان جالتون مخطئا بالكلية في أحد الجوانب المهمة، فالطبع لا يسيطر على التطبع، فهما لا يتنافسان، لأنهما ليسا متنافسين، وليس الأمر أن الطبع ضد التطبع على الإطلاق.

ومن جهة أخرى، إذا وصل المجتمع الغربي إلى أن معدل وراثة الذكاء مرتفع هكذا الغاية، فهذا يعنى أننا حققنا شيئا ما يقترب من مجتمع محكوم بالجدارة، حيث لا تهم الخلفية، لكن يعكس هذا في حد ذاته شيئا غريبا جدا حول الجينات، فإنها بالفعل تختلف داخل الحدود الطبيعية للسلوك الإنساني، ويمكنك التوقع بأن هذه الجينات مثل فيتامين ج أو مثل العائلات، أي أنها تستطيع السيطرة وتحديد الإطار العام عندما تختل وظائفها، ولهذا فإن الجينات المعطلة قد تتسبب في عقول معطلة نادرة، مثلما تتسبب في وجود بعض الأمراض النادرة، فالاكتئاب الحاد، والمرض العقلي أو الإعاقة الذهنية قد تحدثها التغييرات النادرة في الجينات، وبالمثل كل هذه الأشياء تحدثها التنشئة النادرة والغريبة. هذا ما يمكن أن يكون اليوطوبيا أو المكان الذي لا وجود له، وطائما أن لديك في هذا المكان جينات طبيعية وأسرة طبيعية، فكل فرد فيه له الشخصية والذكاء نفسهما، والتفاصيل قد تكون عرضة لحادث أو للظروف.

لكن ليس الأمر كذلك، فيوضح علم الوراثة السلوكية بشكل جلى أن هناك اختلافات وراثية شائعة تؤثر في شخصياتنا داخل إطار التجربة الإنسانية الطبيعية. فهناك كثير من الاختلافات، ليست فقط في جين العامل التغنوي العصبي الدماغي (BDNF)، ولكنها في العديد من الجينات الأخرى التي تؤثر على الشخصية والذكاء ونواحي العقل الأخرى، ومثلما أن هناك بعض الأشخاص ذوى الأفضلية الوراثية في

اكتساب قوة العضلات عن أشخاص أخر، وذلك بسبب وجود جين أنزيم تحويل الأنجيوتانسين (ACE) لديهم على الكروم وسوم ٧٧ (٤٤١)، فإن هناك بعض الأشخاص ممن لهم القدرة الوراثية على اكتساب التعلم وذلك بسبب أن لديهم نسخا معينة من جيئات غير معروفة، وهذه التغيرات ليست نادرة، بل شائعة.

تعد هذه فضيحة من وجهة نظر عالم الأحياء التطوري، فلماذا يوجد التنوع الوراثي "الطبيعي" أو إذا ما سمينا الأشياء بمسمياتها ما يسمى بالتحول المتعدد الأشكال؟ وبالطبع سوف يتسبب النوع "الذكي" في الجينات في اضمحلال النوع "الغبي" تدريجيا، وسوف تقوم الجينات النخامية بطرد الجينات المثيرة، وبالتالي سوف يكون هناك نوع يعلو فوق نوع آخر بالنسبة لتمثيله أو تقديمه العديد من المميزات التعايشية أو التزاوجية، فهناك نوع سوف يمنح حتما صاحبه القدرة على أن يصبح أحد الأسلاف الخصبة، ولكن ليس هناك دليل على انقراض الجينات بهذه الطريقة، فيبدو أن هناك نوعا من التعايش الجيد بين نسخ الجينات المختلفة داخل الجنس البشري.

10

وبشكل غامض يوجد تنوع وراثى فى الجنس البشرى أكثر مما يتوقعه العلم، وهذا متوقع، فعلم جينات السلوك لم يكتشف ما يتحكم فى السلوك، لكنه اكتشف ما يختلف من هذه السلوكيات، والإجابة هى أن الجينات هى التى تتنوع، وعلى عكس ما هو شائع، فمعظم العلماء يحبون الألغاز، فهم دائمًا فى شغل من أجل إيجاد أسرار جديدة وليس من أجل جدولة الحقائق، وهؤلاء الملتفون بالمعاطف البيضاء فى المعامل يعيشون حياتهم على أمل غامض بالتوصل إلى لغز جيد أو مفارقة جيدة، مثل اللغز الجيد الذى نجده هنا.

هناك العديد من النظريات التى تشرح اللغز، على الرغم من عدم وجود نظرية واحدة مقنعة من هذه النظريات، وربما خففنا نحن بنى الإنسان من أثر الاختيار الطبيعى كثيرا وذلك عن طريق مواكبتنا للتقنية بحيث نقول: إن تحولاتنا قد تكاثرت

وانتشرت، ولكن لماذا إذن يوجد هذا التغير والتنوع في الحيوانات الأخرى؟ ربما هناك شكل دقيق من الانتخاب المتوازن الذي يفضل دائما التغيرات النادرة، وبالتالي يحافظ على الجينات النادرة من الانقراض، وهذه الفكرة بالطبع تبدو أنها توضح مدى التنوع في الجهاز المناعي لأن المرض يفضل النسخ النادرة من الجينات عن طريق مهاجمة النسخ الشائعة، لكن ما زال الأمر غير واضح لماذا يؤدي هذا إلى الاختلاف في الشخصية (٥١). وقد يكون اختيار التزاوج هو الذي يشجع التنوع والاختلاف، أو قد تشرح بعض الأفكار الجديدة التي لم يسمع عنها بعد هذه الظاهرة، وهناك التفسيرات المتصارعة لاختلاف الشكل والتي تسببت في انشقاق مرير بين الداعين إلى التطور في الثلاثينيات من القرن العشرين، ولم تحل هذه الخلافات حتى الآن.

# تأكيد الناحية الإيجابية

وبالطبع في مثل هذه النقطة لا بد أن يدخل كتاب حول علم الوراثة السلوكية في نقد شرس لجانب أو آخر عند مناقشة الطبع والتطبع عن جانب آخر، فإما أن أجد نفسى أجادل بأن دراسات التوائم مضللة في هدفها، ومعيبة في مخططها، وفظة في ترجمتها، وتعمل على تشجيع الفاشية والجبرية، أو أن أجادل بأن هذه الدراسات معتدلة وإصلاحية مقارنة بالمعتقد المجنون في اللوح الأبيض (\*)، والذي ركز اهتمامنا حول الاعتقاد بأنه لا يوجد شيء يسمى الشخصية الفطرية أو الموهبة العقلية، وأن كل شيء يحدث هو ناتج عن خطأ المجتمع.

<sup>(\*)</sup> سبق في القصل الثاني الإشارة إلى نموذج اللوح الأبيض أو الفارغ كأحد نماذج تقسير الطبيعة البشرية. (المراجم)

أميل إلى الرأيين، لكننى أقاوم الانسياق إلى مثل هذا النوع من التعليق، والذى قد يعرقل فى حد ذاته الجدل حول الطبع والتطبع، وقد عبرت عن هذا الفيلسوفة جانيت رادكيلف ريتشارد() بشكل جميل بقولها: "إذا تابعت ادعاءات كل ما يريد أن يثبته الخصمان فى هذا الجدل، فسوف يحيرك مدى الاستشهاد الخاطئ، والبعيد عن الموضوع، والبحث دوما عن أسوأ ترجمة لما قيل (13). وطبقا لخبرتى فإن العلماء غالبا على خطأ إذا انتقد بعضهم البعض، فعندما يؤكد العلماء صحة أفكارهم المفضلة لديهم، ويؤكدون أيضا خطأ فكرة أخرى، فهم قد يكونون على صواب فى الأولى وعلى خطأ فى الثانية، لكن قد تكون الفكرتان صحيحتين بشكل جزئى، وذلك مثل المكتشفين خطأ فى الثانية، لكن قد تكون المؤلد وإلا سوف يصبح خليجًا صغيرا، وأى مختص بالأمراض النيل يحتاج إلى كل الروافد وإلا سوف يصبح خليجًا صغيرا، وأى مختص بالأمراض الوراثية يقول بأنه وجد تأثيرا للجينات، أى أنه ليس هناك دور للبيئة، فقوله هراء، وأيضا أى مختص بالتغذية يقول: إنه وجد العامل البيئى، وذلك يعنى أنه ليس هناك دور للبيئات، فقوله هراء أيضا.

تحتوى قصة مستوى الذكاء على مثال وأضع جدا من هذه الظاهرة، وتسمى هذه الظاهرة بتأثير فلين وذلك لأن مكتشفها هو جيمس فلين، وتقول بأن متوسط معدلات الذكاء يرتفع بثبات بنسبة خمس نقاط على الأقل لكل عقد من الزمان، وهذا يوضح أن البيئة تؤثر على مستوى الذكاء، وتشير هذه المعدلات إلى أننا جميعا نحوم حول حافة العبقرية مقارنة بأجدادنا، وهو أمر يبدو غير محتمل، لكن على الرغم من ذلك فهناك شيء ما في الحياة الحديثة سواء كان هذا الشيء هو التغذية، أو التعليم، أو التحفيز العقلى، وهذا الشيء يجعل بدوره كل جيل أفضل في اختبارات الذكاء من أبويه، ولذلك قال واحد أو اثنان من علماء التغذية غير فلين بصوت المنتصر: إن دور الجينات يجب

<sup>(\*)</sup> جانيت رادكيلف رتشاردز (١٩٤٤) فيلسوفة وداعية نساء بريطانية. (المراجم)

أن يكون أقل مما كان يعتقد، لكن مشابهة الطول توضح ما يختلف مع ما قد جاء سابقا، فبفضل التغذية الجيدة، نلاحظ أن كل جيل أطول من الأبوين، لكن لا أحد يمكن أن يقول بأن أثر الوراثة في الطول أقل مما كان يعتقد، وفي الواقع وبسبب وصول أناس كثيرين إلى القوام الكامل، فقد تتزايد نسبة الوراثة في التنوع في الطول.

يعتقد فلين نفسه الآن أنه استوعب نظريته عن طريق الإشارة إلى طريقة دعم الشهية للموهبة والاستعداد. أثناء القرن العشرين منح المجتمع تدريجيا مزايا للأطفال الذين يبحثون عن الإنجاز الثقافي المدرسي، ومن أجل هذه المزايا أصبح هؤلاء الأطفال أكثر استجابة للتمارين التي تميل إلى العقل أكثر من غيرها من التمارين، وبالمثل شجع ابتكار لعبة السلة كثيرًا من الأطفال على ممارسة المهارات لديهم التي تناسب لعبة كرة السلة، ونتيجة لذلك أصبح كل جيل أفضل من الجيل السابق في لعبة كرة السلة. يشبه التوأمان المتطابقان كل منهما الآخر في القدرة على لعب كرة السلة لأنهما بدآ اللعبة باستعداد مشابه، منحهما الشهية للعبة نفسها، ومنحهما بالتالي الفرصة نفسها لمارسة اللعبة، فهو الاستعداد والشهية، وليس واحدا دون الآخر، فالتوائم المتطابقة، والتي لديها الجينات نفسها، تخرج معا وتمارس الخبرة معا

#### اليوطوبيا

تعرض فرانسيس جالتون قبيل رحيله إلى إغراء وقع فيه العديد من البارزين، وهو كتابة اليوطوبيا، وكانت مثل معظم صفات المجتمع المثالى الموجودة من أفلاطون إلى توماس مور وما بعده، وقد صورت نوعا من الدولة الشمولية التى يتمناها كل فرد. ويعد هذا تذكرة بالمحور الذى يدور حوله هذا الكتاب، وهو التعددية فى الطبع البشرى. وكان جالتون محقا بالنسبة لقوة العوامل الوراثية فى الطبع البشرى، لكنه كان مخطئا فى تفكيره بتجاهل التطبع.

كتب جالتون هذا الكتاب عندما كان فى الثمانينيات من عمره فى عام ١٩١٠، وكان يسمى "كانتسايهوير" وهو عبارة عن مذكرات رجل يدعى دونوغو، وهو أستاذ إحصاءات حيوية، وقد وصل إلى كانتسايهوير، وهى مستعمرة يحكمها مجلس طبقا لطرق تحسين الصفات الوراثية، وقابل الأنسة أوجستا ألفانسى، والتى كانت تستعد للامتحان الشرفى فى كلية دراسة طرق تحسين الصفات الوراثية.

ابتكر السيد نيفرواز سياسة طرق تحسين الصفات الوراثية في كانتسايهوير، وقد ترك ماله ليستخدم من أجل تنمية المخزون البشرى، فالطلاب الذين يحققون نتائج جيدة في اختبارات طرق تحسين الصفات الوراثية من خلال امتلاكهم مواهب وراثية يتم مكافأتهم بطرق مختلفة، وأما الذين يجتازون الاختبارات بصعوبة فيسمح لهم بتنشئة معتدلة للغاية، وأما هؤلاء الذين يرسبون في الاختبارات فيتم إرسالهم إلى مستعمرات العمال، حيث يكلفون بالأعمال الشاقة ولا يسمح لهم بالزواج على الإطلاق، وإذا تم الإنجاب من خلال الأفراد غير المناسبين أو المؤهلين وراثيا فيكون جريمة ضد الدولة. وقد اصطحب دونغي أوجستا إلى حفلات كثيرة حيث قابلت أشخاصا مناسبين، وتزوجت وهي في سن الثانية والعشرين.

من حسن حظ جالتون أن ميثوين رفض نشر الرواية، واستطاعت حفيدة أخيه إيفا حظرها من التداول<sup>(11)</sup>، فقد أدركت كم كانت مخجلة، ولكنها لم تدرك على الإطلاق أن مجتمع جالتون المحكم قد يكون مجتمعا شديد التنبؤ بما سوف يحدث في القرن العشرين.

## الهوامش

- (١) محادثة مع المؤلف، مونتريال، ٢٠٠٢.
- (2) Galton, F. 1869. Hereditary Genius.
- (3) Candolle, A. de. 1872. Histoire des sciences et des savants depuis deux siecles
- (4) Galton, F. 1874. English Men of Science: Their Nature and Nurture:
  - (٥) العاصفة، فصل ٤، المشهد ١ .
- (6) The text of Mulcaster's "Positions" can be found at http://www.ucs mun.ca/ "wbarker/positions-txt.html.
  - (٧) حلم ليلة في منتصف الصيف ، الفصل ٣، المشهد ٢.
- (8) Galton, F. 1875. The history of twins, as a criterion of the relative powers of nature and nurture. Fraser's Magaifne 1 2: 566-76.
- (9) Gilham, N. 2001. A Life of Sir Francis Galton: From African Exploration to the Birth of Eugenics. Oxford University Press.
- (10) Ridley, M. 1999. Genome. 4th Estate.
- (11) Lifton, R.]. 1986. The Naif Doctors. Basic Books.
- (12) Wright, W. 1999. Born That W'9" Routledge.
- (13) Segal, N. 1999 Entwined Lives. Dutton. Incidentally, it is increasingly unfashionable prefer the more precise to use the terms "identical" and "fraternal"; researchers monozygotic" and "dizygotic." But this is a popular book, so I stick to the popular term.
- (14) Plomin, R., DeFries, J.C Craig, I.W., and McGuffin, P. 2002. Behavioral Genetics in the Postgenomic Era American Psychological Association.

- (15) Wright, W. 1999. Born That W'9° Routledge.
- (16) Farber, S.L. 1981./dentical Twins RearedApart: A ReanalYsis. Basic Books.
- (۱۷) هناك دليل على أن التوائم المتأخية تعد بالفعل أكثر شبها من الناحية الوراثية من الاقارب، وذلك لأن على الرغم من نشأتهما من حيوان منوى مختلف، لكنهما في الغالب يكونان من بويضة الأم نفسها، حيث تتطور نواة البويضة الانثوية إلى بويضة، لكن يجذب هذا الانتباه إلى أنهما مختلفان عن بعضهما البعض في الشخصية مقارنة بالتوائم المتماثلة.
- (18) Bouchard, T.J., McGue, M., Lykken, D., and Tellegen, A. 1999. Intrinsic and extrinsic religiousness: Genetics and environmental influences and personality correlates. Twin Research 2:88-98; Kirk, K.M., Eaves, L.J., and Martin N. 1999. Self-transcendence as a measure of spirituality in a sample f older Australian twins. Twin Research 2:81-7.
- (19) Nelkin, D. and Lindee, M.S. 1996. The DNA Mystique. W.H. Freeman.
- (20) Pioneer Fund Website.
- (21) Wright, W. 1999. Born That Wary. Routledge.
- (22) Pinker, S. 2002. The Blank Slate. Penguin.
- (23) Eley, T.C., Lichtenstein, P., and Stevenson, J. 1999. Sex differences in the etiology of aggressive and nonaggressive antisocial behavior: Results from two twin studies. Child Development 70: I 5 5-68.
- (24) Mischel, W. 198 I. Introduction to Personality. Holt, Rinehart and Winston.
- (25) Thomas Bouchard, interview.
- (26) Clark, W.R. and Grunstein, M. 2000. Are We Hard- Wired? The Role of Genes in Human Behavior. Oxford University Press.
- (27) Bouchard, T.J. Jr. 1999. Genes, environment and personality, pp. 9 8 1 03 in The Nature-Nurture Debate (ed. Ceci, S.J. and Williams, W.M.). Blackwell.
- (28) Krueger, R. 2001. Talk to the 10<sup>th</sup> International Congress of Twin Studies, London, 4-7 July 2001.

- (29) Grilo, C.M. and Pogue-Geile, M.F. 199 I. The nature of environmental influences on weight and obesity. Psychological Bulletin 110:520-37.
- (30) Randolph Nesse, e-mail. See also Srijan, S., Nesse, R.M., Stoltenberg, S.F. Li, S., Gleiberman, L., Chakravarti, A., Weder, A.B., and Burmeister, M. 2002 A B D N F coding variant is associated with the N EO personality inventory domain neuroticism, a risk factor for depression. Neuropsychopharmacology (in press). Originally published Aug. 27, 2002 at http://www.acnp.org/citations.Npp0829o2 374.
- (31) Bouchard, T.J. Jr, Lykken, D.T., McGue, M., Segal, N.L., and Tellegen A. 1990 Sources of human psychological differences: The Minnesota Study of Twins Reared Apart. Science 250:223-8.
- (32) Eaves, L., D'Onofrio, B., and Russell, R. 1999. Transmission of religion and attitudes. Twin Research 2; 59-61.
- (33) Tully, T., interview.
- (34) Turkheimer, E. 1998. Heritability and biological explanation. Psychology Review 105:782-9 I.
- (35) Zach Mainen, interview.
- (36) Jensen, A. 1969. How much can we boost I Q and scholastic achievement?

  Haroard Educational Review 39:1-123.
- (37) Herrnstein, R.J. and Murray, C. 1994. The Bell Curoe: Intelligence and Class Structure in American Life. Free Press.
- (38) Posthuma, D., Neale, M.C., Boomsma, D.I., and de Geus, E.J. 2001. Are smarter brains running faster? Heritability of alpha peak frequency, 1 Q, and their interrelation. Behavior Genetics 3 I: 567-79.
- (39) Kaprio, J., Khaledy, M., Dail, R., Zoumalan, C.!., and Toga, A.W. 2001; Genetic influences on brain structure. Nature Neuroscience 4: 1253-8, Posthuma, D.,De Geus, E.J., Baare, W.F., Hulshoff Pol, H.E., Kahn R.S., and Boomsma, D.1. 2002. The association between brain volume and intelligence is of genetic origin. Nature Neuroscience 5:83-4.

- (40) Turkheimer, E., Haley, A., D'Onofrio, B., Waldron, M., Emery, R.E., and Gottesman, I. 2001. Socioeconomic status modifies heritability of intelligence in impoverished children. Paper at the annual meeting of the Behavior Genetics Association, Cambridge, July 2001.
- (41) McGue, M., Bouchard, T.J. Jr, Iacono, W.G., and Lykken, D.T. 1993 Behavior genetics of cognitive ability: A life-span perspective. In Nature Nurture and Psychology (ed. Plomin, R. and McClearn, G.E.), American Psychological Association; also McClearn, G.E. et al. 1997. Substantial genetic influence on cognitive abilities in twins 80+ years old. Science 276:1560-3.
- (42) Eley, T., interview.
- (43) Dickens, W.T. and Flynn, J.R. 2001. Heritability estimates versus large environmental effects: The I Q paradox resolved. Psychological Review 108:346-69.
- (44) Williams, A.G., Rayson, M.P., Jubb, M., World, M., Woods, D.R Hayward, M., Martin J., Humphries, S.E., and Montgomery, H.E. 2000. The ACE gene and muscle performance. Nature 403:614.
- (45) Ridley, M. 1993. The Red Queen. Penguin.
- (46) Radcliffe-Richards, J. 2000. Human Nature after Danvin. Routledge.
- (47) Flynn, J.R. (unpublished). The history of the American mind in the 20th century: A scenario to explain I Q gains over time and a case for the irrelevance of g.
- (٤٨) لمن يريد قراءة المزيد عن رواية جالتون التي لم تنشر، يوجد ملخص كامل للرواية في سيرة نيكولاس جيلهام التي كتبها عن جالتون.

# الفصل الرابع

#### جنون الأسباب

## تعد كلمة "العلة" المرادف لإله مجهول" ويليام جيمس(١)

كان مصطلح "الحتمية" أثناء القرن العشرين مصطلحا مبتذلا، وكانت الحتمية الوراثية أسوأ أنواع المصطلحات، وقد وصفت الجينات بأنها تنين القدر الهائج، الذى أحبط فارس التطبع النبيل مؤامراته ضد الإرادة الحرة البتول. وصلت هذه الرؤية إلى أوجها في الخمسينيات من القرن العشرين، في أعقاب الأعمال الوحشية النازية، لكن هذه الرؤية كانت موجودة من قبل في أروقة البحث الفلسفي، أما بالنسبة للطب النفسي فكانت معظم الآراء متجهة ضد التأويلات البيولوجية في عام ١٩٠٠، وهو الوقت نفسه الذي كسب فيه جائتون تأييدا كبيرا في مناقشته للوراثة في السلوك البشري بشكل عام، وفي ضوء ما حدث بعد ذلك، ومن المقارقات المريرة أن الآراء اتجهت نحو التطبع في أول الأمر في العالم المتحدث بالألمانية.

كان إيميل كرابلين الشخصية المحورية في تاريخ الطب النفسى المبكر قبل سيجموند فرويد، ولد في عام ١٨٥٦، وتدرب على الطب النفسى في ميونخ في أواخر السبعينيات من القرن التاسع عشر، لكنه لم يكن مستمتعا بالتدريب، حيث كان بصره ضعيفا، وكره الفحص البصرى الدقيق لأجزاء خلايا المخ الميتة تحت المجهر. وكان الطب النفسى في هذا الوقت يعد تخصصا ألمانيا، وتأسس على فكرة اكتشاف أسباب المرض العقلى في المخ، فإذا كان العقل هو نتاج المخ، إذا فيمكن تتبع الخلل في العقل

من خلال الخلل الوظيفى فى أجزاء المغ، وذلك مثلما يحدث فى مرض القلب الذى ينتج عن الخلل الوظيفى فى بعض أجزائه، وقد أصبح الأطباء النفسيون مثل الجراحين الذبن يقومون بتحليل الخلل الجسدى ومعالجته.

قام كرابلين بقلب هذا الجدل رأسا على عقب، فبعد فترة من الهجرة الأكاديمية في عام ١٨٩٠، استقر في هايدلبرج، وأصبح رائدا لطريقة جديدة في تصنيف المرضى العقليين ليس عن طريق الأعراض الحالية لديهم، ولا عن طريق شكل المخ، ولكن عن طريق التاريخ الشخصى الخاص بهم. فقد قام بجمع السجلات لهؤلاء المرضى على كروت منفصلة؛ لكي يمكنه رؤية تاريخ كل شخص على حدة، وقال: إن الأمراض العقلية المختلفة تتطور بشكل مختلف، فعن طريق جمع المعلومات الخاصة بكل مريض عبر فترة طويلة من الزمن، يمكن الشروع في تمييز الصفات الخاصة لكل مرض، فقد كان التشخيص بمثابة الطفل، وليس أبا للتكهن بالمردود العلاجي المتوقع.

وفى هذا الوقت رأى الأطباء النفسيون عددا متزايدا من المرضى يعانون من مرض معين، وكان هؤلاء المرضى من صغار السن، وغالبا فى العشرين من أعمارهم، وكانوا يعانون من الأوهام، والهلوسة، واللامبالاة الوجدانية، وأيضا من البلادة الاجتماعية. كان كرابلين أول من يصور هذا المرض الذى يبدو جديدا، وأسماه دمينتيا بريكوكس Dementia praecox أو الجنون المبكر، وهو ما يعرف الآن بالمصطلح الفصام والذى ظهر فى عام ١٩٠٨ على يد أحد تلاميذ أوجين بلوار. وهناك جدل كبير يدور الآن حول ما إذا كان الفصام انتشر فجأة وبسرعة أو تمت ملاحظته فقط من خلال المرضى النفسيين الذين ظهروا فى العائلات لأول مرة ودخلوا المستشفيات الخاصة. وعلى الرغم من الدليل الموجود لهذا التحيز، فإنه كان هناك تزايد فعلى فى عدد المرضى النفسيين أثناء القرن التاسع عشر، ولهذا كان مرض الفصام بشكل خاص من الأمراض النادرة قبل منتصف القرن.

يأخذ مرض الفصام أشكالا متعددة ويختلف في حدته، لكن على الرغم من ذلك فهناك أعراض مترابطة وملحوظة لهذا المرض، فمرضى الفصام يفكرون بصوت عال، وكان يسمى هذا بالأصوات المسموعة في بادئ الأمر، ولكن يأخذ هذا المرض شكلا يعتقد معه المريض – مثلاً – بأن جهاز الاستخبارات الأمريكية قام بزرع جهاز داخل رءوس هؤلاء المرضى، وهيئ لهم أن الأخرين يستطيعون قراءة أفكارهم، وبإمكانهم تشخيص كل حدث من الأحداث، ولذلك فهم يعتقدون أن مذيع نشرة الأخبار يرسل لهم رسائل سرية، ويقودهم جنون العظمة والارتياب إلى نظريات المؤامرات الرمزية والتي بدورها تجعلهم رافضين العلاج، ومثل هذا النموذج من خلال الطرق الخاطئة التي يمكن أن يسلكها العقل يقترح أن الفصام يعد مرضا وحيدا وليس مجموعة من الأعراض المتشابهة.

استطاع كرابلين التمييز بين "دمينتيا بريكوكس" ومجموعة الأعراض المتلازمة المختلفة التى تتصف بالحالة المتأرجحة بين الهوس والاكتئاب، والذى أطلق عليه الاكتئاب الجنونى وهو ما يعرف الآن بالاضطراب المزبوج، وما يميز كل مرض هو دورته والناتج عن هذا المرض وليس عن طريق الأعراض الحالية، ولا يمكن معرفة الفرق بينها عن طريق الاختلافات المرئية فى المخ، وقال كرابلين: إن الطب النفسى يجب أن يهجر التشريح ويكون بعيدا عن المسببات.

طالما لا نقدر طبيا على وضع الأمراض فى شكل مجموعات على أساس مسببات هذه الأمراض، ولا نقدر على فصل المسببات المختلفة، فسوف تظل رؤيتنا بخصوص دراسة المسببات غير جلية وتكتنفها المتناقضات(٢).

لكن ما المسبب؟ تشمل المسببات التجربة الإنسانية كلا من الجينات، والحوادث، والعدوى، وترتيب الميلاد، والمدرسين، والآباء، والظروف، والصدفة، وكل هذا يعد أحد الجوانب فقط، وأحيانا يكون المسبب أكبر من ذلك، ولكنه لا يحدث عادة، فعندما تحل بك نوبة من البرد، فالمسبب هنا هو الفيروس، لكن عندما تصاب بمرض الحساسية فإن

البكتريا هى المستفيد الوحيد، فكل من الجوع، والحرارة المنخفضة، وأيضا الضغط يؤثر في جهازك المناعى، لكن هل هذا هو المسبب الحقيقى وبالمثل، الأمراض الوراثية مثل رقص هانتنجتون (\*) (مرض عصبى نادر) تنتج خاصة من تحول فى أحد الجينات، ونجد أن العوامل البيئية ليس لها تأثير على الناتج، لكن مرض فنيل كيتون يوريا -Phe ونجد أن العوامل البيئية ليس لها تأثير على الناتج، لكن مرض فنيل كيتون يوريا -nyiketonuria أو تشوهات الكروموسومات، والذي يعد شكلا من أشكال الإعاقة الذهنية التي تنتج عن العجز عن هضم حمض فينيلالاناين الأميني، فيمكن القول بأنه ناتج عن تحود أو تغيير عن طريق الفينيلالاناين، ولهذا يمكن رؤية أنه يمكن نسبته إلى الطبع أو التطبع وفقا لتحيزك. لكن السؤال هو ما قدر التعقيد الذي يكون عليه النموذج عند الشراك العديد من الجينات المختلفة مع كثير من العوامل البيئية المختلفة كما هو الحال مع مرض الفصام.

ولهذا أمل في هذا الفصل أن أضع فكرة المسبب تحت المجهر بالتحقيق في قضية مسبب مرض الفصام، وهذا يرجع جزئيا إلى أن مسبب مرض الفصام ما زال قضية مفتوحة للنقاش يتحاور فيها العديد من العلماء محاولين إيجاد تفسير لتغطية جميع احتمالات المرض، فيمكنك الاعتقاد بأن كلا من الجينات، والفيروسات، والغذاء، أو الحوادث هي المسبب الأول لمرض الذهان، لكن الخلاف حول هذه القضية أعمق من ذلك، فكلما اقترب العلم منها ليمسك بخيوطها، زاد الغموض في التوصل إلى الفرق بين المسبب والأعراض. تعمل كل من التأثيرات البيئية والوراثية مع بعضها البعض، ويتطلب كل منها الآخر، حتى يستحيل التمييز بين المسبب والتأثير، فيجب المواجهة بين ويتطلب كل منها الآخر، حتى يستحيل التمييز بين المسبب والتأثير، فيجب المواجهة بين

<sup>(\*)</sup> داء هانتنجتون Huntington's chorea: مرض عقلى وراثى يتمثل فى تدمور مرحلى فى الحالة العقلية بسبب موت خلايا معينة فى المخ ويؤدى إلى الخرف وفقد الذاكرة، وصفه لأول مرة الطبيب النيويوركى جورج هانتنجتون الذى سمى المرض باسمه. (المراجع)

سوف يكون الطبيب النفسى هو أول شاهد أستدعيه لكى يقوم بشرح مسببات مرض الفصام، حيث ساد هذا الموضوع لفترة طويلة من منتصف القرن العشرين، وتسبب اعتراض كرابلين على الطب النفسى كمسبب للمرض – والذى ترسخت جذوره في مطلع القرن العشرين – في إحداث فجوة ملأها أتباع فرويد، ولقد فتح كرابلين الطريق للتحليل النفسى بما يحتويه من تأكيدات على أحداث الطفولة كمسبب لاضطرابات نفسية وعصبية، وذلك عن طريق إسقاط التفسير البيولوجي للمرض العقلى.

يرجع الانتشار غير العادى للطب النفسى بين عامى ١٩٢٠ و ١٩٧٠ إلى التسويق له أكثر من رجوعه إلى النجاحات العلاجية التي حققها، فعن طريق التحدث إلى المرضى عن طفولتهم، استطاع المحللون أن يظهروا مشاعر إنسانية وتعاطفا لم يكن موجودا من ذى قبل، وكل هذا ساهم فى جعلهم معروفين عندما كانت البدائل عبارة عن الباربيتيورات (\*) أو المنومات، وغيبوية الأنسولين، والتشنجات الناتجة عن عمليات جراحية فى الدماغ أو الصدمات الكهربائية، وكلها تعد من الأشياء غير المحببة والخطيرة وتتعلق بالإدمان. استطاع الأطباء النفسيون أيضا أن يمنحوا الطبيب النفسي تذكرة خروج من مستشفى الأمراض العقلية عن طريق التأكيد على اللاوعى وقمع ذكريات الطفولة. وفي الواقع يساعد هذا بطبيعة الأمر هؤلاء الذين يعانون من الحزن وليسوا مرضى بالفعل، والذين قد يدفعون ثمنا جيدا مقابل اقتناص فرصة رواية قصة حياتهم وهم جالسون على الأريكة الخاصة بهم، ففي الولايات المتحدة كانت المارسة الخاصة والمزدهرة هي القوة المحركة للأطباء النفسيين التي جعلتهم يمتهنون

<sup>(\*)</sup> الباربيتيورات: هي أملاح حمض الباربتيوريك التي تستخدم منومًا.

الطب النفسى، وفى الخمسينيات من القرن العشرين سيطر التحليل النفسى على كل شيء حتى على التدريب الخاص بالأطباء النفسيين، واذاك يكمن مفتاح المشاكل النفسية الفرد فى تاريخه الذاتى الخاص به، وبالأخص يكمن فى المسبب الاجتماعى أو النفسي والوراثى".

كانت هذه "المعالجة بالحوار" تقدما كبيرا في البدائل العصرية، لكن كما هو الحال دائما ذهب التحليل النفسى بعيدا جدا، وشرع في الادعاء بأن التفسيرات الأخرى غير مهمة، وأنها خاطئة من الناحية الأخلاقية والاجتماعية أيضا، وأصبحت التفسيرات البيولوجية للمرض العقلى من الخرافات، ومثل بقية الأديان أعاد الطب النفسى تعريف منهج الشك كدليل آخر للدلالة على الحاجة إلى خدماته، فإذا وصف الطبيب منوما كعلاج، أو إذا شكك في صحة الطب النفسى فهو بذلك يعلن عن اضطرابه هو العقلى.

تجنب أتباع منهج فرويد الذهان الحاد في البداية، وركزوا الاهتمام على العصاب، وكان سيجموند فرويد نفسه متوجسا وحذرا في معالجة مرضى الذهان، بسبب اقتناعه بأنهم خارج نطاق طرائقه، على الرغم من المخاطرة الكبيرة التي قام بها من خلال تخمينه المرسل بأن مرض فصام البارانويا ينتج من الدوافع الجنسية المثلية المكبوتة، ولكن مع نمو ثقة وقدرة المحلل، وخاصة في الولايات المتحدة، أصبح إغراء تناول العصاب لا يقاوم، وفي عام ١٩٣٥ وصلت محللة ألمانية لاجئة تدعى فريدا فروم رايتشمان إلى تشيست نات لودج في روكفيل بميريلاند، وهو معهد أنشئ من أجل المالجة على طريقة فرويد، وقامت بسرعة بتطوير نظرية جديدة لمرض الفصام، قائلة:

المريض بالفصام يعانى من عدم الثقة الشديدة بالإضافة إلى كره الآخرين، وذلك بسبب الرفض الشديد الذي لاقاه في صغره وطفولته من الأشخاص المقربين إليه، وهي الأم المريضة الموادة لمرض الفصام<sup>(٢)</sup>.

وبعد فترة وجيزة ذاع صيت برنو بتلهيم الذي ورث أسلوب فرويد من خلال تحليله لمرض التوحد، حيث يرى أن الأم الفاترة وغير المكترثة هي السبب في هذا المرض، والتي يتسبب فتورها تجاه ابنها في تدمير قدرته على اكتساب المهارات الاجتماعية. والصبية الذكور أكثر عرضة لمرض التوحيد من الإناث - سجن النازيون بتلهيم في داتشاو وبوتشينوالد، لكنه استطاع الخروج من أسوأ أجزاء السجن عن طريق الرشوة في عام ١٩٣٩، وذلك في ظروف ما زالت غامضة حتى الآن، ثم هاجر إلى شيكاجو، وأسس مؤى لعلاج الأطفال المضطربين انفعاليا(أ)، لكن شهرته لم تستمر بسبب انتحاره في عام ١٩٩٩، فقط عملت دراسات التوائم على تقويض نظرية "الأم الفاترة" تماما، والتي نشرت الشعور بالذنب والعار بين جيل من الآباء، حيث قالت: إن قدرة توريث مرض التوحد هي ٩٠٪، وإن التوائم المتماثلة والتي تعاني من التوحد لديها توائم متماثلة وتعاني من مرض التوحد أيضا بنسبة ١٥٪ من الحالات، وإن نسبة التوائم المتأخية كانت صفرًا في المائة (أ).

وبعد ذلك يأتى دور المنايين جنسيا، ويقع اللوم هذه المرة على عاتق قسوة مشاعر الأب أو الشخصية المسيطرة للأم، وما زال بعض مؤيدى فرويد يتطرقون إلى مثل هذه النظريات، فقد أكد كتاب صدر حديثا على ما يلى:

يكون الأب الشخص المثلى أبا رافضا أو منسحبا أو ضعيفا أو غائبا عاطفيا، أو يكون مزيجا من هذا كله، وتكون العلاقة الزوجية غير متوائمة، ودائما يكون الشخص المثلى سابق الميل نحو علاقة سلبية مع الأب، نصف المثليين -مقارنة بحوالى الربع من الأشخاص الذين يميلون إلى الجنس الآخر- يشعرون بالغضب، والكره، والخوف نحو الأب، الذي يرونه باردا، أو عدوانيا، أو منعزلا أو خنوعا(1).

قد يعد كل هذا صحيحا، فاحتمال عدم وجود "علاقة سلبية" من الآباء الأسوياء تجاه أبنائهم المثليين معجزة في حد ذاته، لكن من يأتي في المقام الأول؟ توقف كل

الفرويديين – فيما عدا القلة المتشددة منهم – منذ وقت طويل، وذلك بعد توقفهم عن الاعتقاد بأن العلاقة هى المسببة المثلية وليس العكس، ولا تخبرك العلاقة عن شىء معين بالنسبة للإصابة وعن السببية، ناهيك عن الاتجاه. يعد هذا الأمر هو نفسه بالنسبة للنظريات الأبوية لمرض الفصام والتوحد، فأم أطفال التوحد مثل الأب للأولاد المثليين تنسحب فى إحباط عند مواجهة سلوك الطفل، فأم الطفل الذى يعانى من درجة معتدلة من الاضطراب قد تتفاعل بشكل سيئ نحو مرض الذهان الذى يتطور تدريجيا فى طفلها. فقد تخلط النتيجة بالمسبب(٧).

بالنسبة لآباء الشباب الذين يعانون من الفصام، ممن يكونون بالفعل تحت ضغط نفسى، كانت الإدانة الفرويدية صفعة إضافية يمكن لهم أن يتجاوزوها، وقد يحتمل ألم هذه الصفعة جيل من الآباء إذا كان هناك دليل ليدعم هذه الصفعة، ولكن أصبح جليا لأى مشاهد محايد أن المعالجة الفرويدية كانت تفشل في معالجة الفصام، وفي السبعينيات من القرن العشرين لم يخف بعض الأطباء النفسيين من التصريح بأن الطب النفسي يبدو في الواقع وقد زاد أعراض المرض سوءًا، وقال أحدهم: إن نتيجة المرضى الذين تلقوا علاجا نفسيا كانت سيئة جدا مقارنة بنتيجة مجموعة المرضى الأخرى التي لم تتلق هذا العلاج (١٠). ولدى ذلك كان قد استتُخدم التحليل النفسي لمعالجة عشرات من الآلاف من مرضى الفصام.

وفى منتصف القرن ومتلما يحدث غالبا اعتمد الدليل على افتراض عريض وهو أن التطبع وليس الطبع هو الذى يشرح التشابه بين الآباء والطفل، وفى حالة الفصام لو لم يهمل المحللون علماء الأحياء، لعرفوا أن مثل هذا الافتراض غير مبرر بسبب دراسات التوائم.

وفى العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين قام مهاجر يهودى من روسيا يسمى أرون روزانوف بجمع البيانات حول التوائم في كاليفورنيا، واستخدم هذه

البيانات لقحص الوراثة في المرض العقلي، ومن بين أكثر من ألف من أزواج التوائم كان هناك واحد من التوائم مصاب بمرض عقلي، استطاع التعرف على ١٤٢ مريضا بالفصام، أما الفرد الآخر من التوائم فقد أصيب بالفصام في ٦٨٪ من التوائم المتصلة، لكن حدث ذلك في ١٤٪ فقط من التوائم المتأخية. وقد وجد اختلافا متشابها في التوائم التي تعانى من الاكتئابِ الهوسي، ولكن تم تجاهل روزانوف لأن الجينات لم تكن ذائعة الصيت في هذا الوقت، وكما قال المؤرخ إدوارد شورتر:

تمثل دراسات روزانوف للتوائم المساهمة الأمريكية الكبيرة في تاريخ الطب النفسى الدولي في السنوات بين الحرب العالمية الأولى والثانية، على الرغم من المرور الصامت على هذا العمل للسجل التاريخي الرسمي للطب النفسي الأمريكي الذي يهيمن عليه كتَّاب أصحاب اتجاهات تحليلية نفسية (٩).

قام فرانز كالمان الذى هاجر من ألمانيا فى عام ١٩٣٥ بدراسة مشابهة لمجموعة مكونة من ١٩٣١ من التوائم المصابة بالفصام فى نيويورك، وحصل على نتيجة أقوى بكثير، وهى نسبة توافق ٦٩٪ بين التوائم المتصلة، ١٥٪ للتوائم المتأخية. صاح فيه المحللون فى جمعية الطب النفسى فى عام ١٩٥٠، واتُّهم كل من روزانوف وكالمان، وكلاهما كان يهوديا، بالنازية بسبب استخدامهما لدراسات التوائم، وظلت نظرية الأمومة للفصام محصنة ضد الحقائق المزعجة لأكثر من عقدين من الزمان.

تجمع كل الآراء على أن "العوامل النفسية" لها أهمية صغيرة جدا إذا كان لها تأثير في الأصل، وفي إحدى الدراسات الفنلندية حول الأشخاص المتبنين، كان واضحا أن مواليد الأشخاص الذين يعانون من الفصام يظهرون اضطرابا في التفكير أكثر وذلك في حالة كون الأم المتبنية تعانى من ما يسمى مجازيا "انحراف الاتصال". ولم يظهر هذا التأثير في المواليد الذين لم يتأثر آباؤهم البيولوجيون، ولهذا نخلص إلى أن تأثم التي تعانى وراثيا من الفصام" يمكن أن تؤثر على أطفالها إذا كان لديهم قابلية جننة لذلك(١٠٠).

#### لوم الجينات

يعتقد الشاهد الثانى الذى يستشهد به هنا أن الجينات هى سبب الفصام، واستشهد بكل الأبحاث الخاصة بسلوك الجينات، فالواضح أن الفصام ينتقل بين العائلات، فلو كان ابن العم الأول مصابا بالفصام ضاعف ذلك المخاطرة بالنسبة لك من \\ إلى \\, ولو كان الأخ غير الشقيق أو العمة مصابة بالفصام فسوف يضاعف ذلك المخاطرة إلى ثلاثة أضعاف لتصل إلى \\, أما لو كان النسل كله مصابا بالتشوهات فهذا يجعل النسبة تصل إلى \\, وفي حالة التوائم المنفصلة تزيد نسبة المخاطرة إلى \\, وأما أذا كان الأبوان مصابين بالتشوه فيجعل ذلك نسبة المخاطرة ألى \\, وأما أذا كان الأبوان مصابين بالتشوه فيجعل ذلك نسبة المخاطرة كبيرة جدا للإصابة بالمرض، وأيضا تكون احتمال إصابتك شخصيا بالمرض حوالى ٥٠٪، ويعد هذا الرقم قليلا جدا مقارئة بدراسات كل من روزانوف وكالمان وذلك بسبب التحفظ في التشخيص.

وعلى الرغم من اشتراك التوائم فى كل من الطبع والتطبع، قام سيمور كيتى فى بداية الستينيات من القرن العشرين بهدم هذا الاعتراض تدريجيا من خلال دراسة أطفال متبنين من الدنمارك، وذلك لأن الدنمارك لها قاعدة بيانات لا مثيل لها حول الأطفال المتبنين. وقد وجد أن مرض الفصام كان منتشرا فى الأقارب البيولوجيين لمرضى الفصام والذين تم تبنيهم كأطفال بعشرة أضعاف انتشاره فى عائلاتهم التى قامت بالتبنى، أما بالنسبة للتجربة العكسية وهى تبنى مرضى الفصام للأطفال فهى تعتبر بالتأكيد نادرة(۱۱).

تشير كل هذه الأرقام إلى شيئين مهمين، الأول أن نسبة وراثة مرض الفصام فى المجتمع الغربى عالية، وتصل إلى حوالى ٨٠٪، وهى نفس نسبة وراثة وزن الجسم وأكثر بكثير من نسبة وراثة الشخصية، أما الشيء الثانى فهو يشير إلى تدخل كثير من الجينات، وإلا لكانت نسبة التوائم المتأخية قريبة من نسبة التوائم المتصلة (١٢).

ولذلك يعد الشاهد على وجود الجينات مقنعا بشكل ملحوظ، تظهر بعض الأمراض القليلة دليلا واضحا على الوراثة، فيما عدا الأمراض التي تسببها الجينات المنفردة، وفي ظل عصر الجينوم قد يكون أمرا غير مهم بالمرة القيام بالتعرف على جينات الفصام، وفي الشمانينيات من القرن العشرين شرع علماء الوراثة بكل ثقة في الكتشافهم، وأصبحت جينات الفصام من بين أشهر الأبحاث في عالم البحث عن الجينات، وقام علماء الوراثة بمقارنة الكروموسومات الموجودة في الأفراد المصابين بالمرض مع أقربائهم غير المصابين بهذا المرض، من أجل ملاحظة هذه الأجزاء الصغيرة من الكروموسومات التي تختلف بصفة مستمرة، ويالتالي لكي يتمكنوا من الوصول إلى فكرة تقريبية حول المكان الذي يبدأ منه البحث حول الجينات الفعلية. وفي عام ١٩٨٨ حصل فريق على نتيجة قوية بعد إجراء تجاربه على سجلات النسب الدقيقة اسكان أيسلاند، واكتشف الفريق قطعة من الكروموسوم الخامس كانت تبدو في شكل غير عادي في مرضى الفصام، ولكنها تبدو عادية في أقربائهم، وفي الوقت نفسه حصل فريق منافس على ظاهرة متشابهة، وهي أن الفصام يرتبط كما يبدو بوجود قطعة زائدة من الكروموسوم الخامس الخامس الخامس الخامس من الكروموسوم الخامس على طاهرة متشابهة، وهي أن الفصام يرتبط كما يبدو بوجود قطعة زائدة من الكروموسوم الخامس الخامس الخامس الخامس الخامس على ظاهرة متشابهة، وهي أن الفصام يرتبط كما يبدو بوجود قطعة زائدة من الكروموسوم الخامس الخام الخامس الخام الحام الخام العام الخام الحراء الخام الخام الخام الخام الخام الخام الخام الخام الخام الخام

انهالت التهانى على الفائزين، وأعلنت عناوين الصحف أخبار العثور على "جين الفصام"، كان واحدا من الجينات السلوكية العديدة التي أعلن عنها في ذلك الوقت، وهي جينات الاكتئاب وتناول الكحوليات بالإضافة إلى جينات المشاكل النفسية الأخرى، وكان العلماء أنفسهم حذرين في الاعتراف في هذه المطبوعة الصغيرة بأن النتيجة كانت ابرتية، وأن هذا كان مجرد جين واحد فقط للفصام، وليس كل الجينات.

كان جميعهم سواء، وقليل منهم كانوا على استعداد لتقبل خيبة الأمل التالية، وحاول أخرون أن يقوموا بنسخ النتائج السابقة دون نجاح، وفي أواخر التسعينيات من القرن العشرين تم الاعتراف بأن الربط بين الفصام والكروموسوم الخامس وهم أو

"خطأ إيجابى"، كان هذا هو النمط بالنسبة للجينات التى تؤثر على أمراض المخ المعقدة، ومرة تلو الأخرى خلال العقد الماضى، كانت هذه الجينات خداعا، ومرة أخرى انطفأت جذوة الحماس الأول، وتعلم العلماء أن يكونوا أكثر حرصا عندما يعلنون عن الترابط بين الاضطراب وقطعة من أحد الكروموسومات، ولا أحد يأخذ هذا الإعلان على محمل الجد حتى تم الإعلان مرة أخرى.

ارتبط الفصام في الوقت الحاضر بالعلامات الموجودة على معظم الكروموسومات البشرية، ويوجد ستة كروموسومات بشرية فقط (وهي ٣، ٧، ١٢، ٧١، ١٩، وأيضا ٢١ لا يوجد بينها وبين الفصام روابط مـزعومة، لكن قليل من هذه الروابط أثبـتت استمراريتها، ويبدو أن كل دراسة تجد رابطة مختلفة، وقد يكون هناك أسباب وجيهة لهذا، فقد يرجع الأمر إلى اختلاف السكان الذي يؤدي إلى التنوع المختلف، وكلما زاد عدد الجينات المشاركة في تهيئة الإنسان الفصام، زاد احتمال وجود اختلافات في التنوع تؤدي إلى النتائج نفسها، وعلى سبيل المثال تخيل أن الكهرباء قد انقطعت في حجرة نومك، قد يكون السبب هو احتراق المصباح، أو المنصهر الكهربائي في القابس، أو مفتاح قطع الكهرباء في الدائرة الكهربائية، أو يمكن أن يكون انقطاعا في الكهرباء العمومية، وفي آخر مرة كان السبب في مفتاح القطع، لكن هذه المرة يرجع السبب إلى المصباح، والفشل في استنساخ رابطة بين مفتاح القطع وبين الخطأ، فلسوف ترفض بغضب ردود الفعل الإيجابية الكاذبة، فالمصباح هو سبب الظلام في حجرة النوم وليس مفتاح القطع.

لكن قد يرجع السبب ببساطة إلى كلا السببين، ففى المخ وهو نظام أكثر تعقيدًا إلى درجة كبيرة، لا يوجد ثلاثة أو أربعة أشياء يمكن أن تعمل بالخطأ، ولكن يوجد ألاف الأشياء، وتقوم الجينات بتنشيط جينات أخرى، والتى بدورها تعمل على تنشيط جينات أكثر، وهكذا حتى يصبح عدد كبير مساهما في كل شيء حتى أبسط الطرق،

وعند تعطل أحد منها، قد يؤدى الأمر إلى عرقلة الطريق كله، لكن لا تتوقع أن يتم تعطيل الجين نفسه فى كل مريض بالفصام، وكلما زاد عدد الجينات التى تؤثر على فشل الطريق، تزداد صعوبة استنساخ الترابط بين المرض والجين، ولذلك لا تعد ردود الأفعال الإيجابية الكاذبة بالضرورة مثبطة أو حتى خاطئة، (على الرغم من أن البعض منها يعد ضربا من الحظ فى الإحصاءات)، وفشلت دراسات الترابط بين الجينات، كما أوضحت بعضها، وأثبتت أن المبدأ الكلى وراء الحتمية الوراثية الجينية كان خطأ، وقد أثبتت دراسات التوائم والتبنى دور الجينات فى مرض الفصام، وليس من خلال التوصل إلى جينات معينة أو الفشل فى التوصل إليها، لكن من الإنصاف القول بأن دراسات الترابط بين الجينات قد فشلت بشكل كبير فى تفسير الاختلال العقلى، حيث عملت هذه الدراسات بشكل جيد لخدمة أمراض الجين الواحد مثل مرض هنتنجتون الرقاص العقلى.

# لوم المشتبكات العصبية

فلنستدع الشاهد الثالث، حاول بعض العلماء فهم الاختلاف الذي يميز الكيمياء الحيوية للمخ، بدلا من محاولة فهم الاختلاف حول جينات مرضى الفصام، ومن خلال هذه المحاولة استنتجوا أي الجينات تتحكم في هذه الكيمياء الحيوية، ولذلك قاموا بفحص هذه الجينات المرشحة لذلك، وكان مستقبل الدوبامين هو أول جزء من الاستدعاء، ويعد الدوبامين "ناقلا عصبيا" أو منظومة ترحيل كيميائية بين أعصاب معينة في المخ، ويقوم أحد الأعصاب بإفراز الدوبامين في المشتبك العصبي بين الخلايا (المشتبك العصبي يعد بمثابة فجوة ضيقة خاصة)، مما يحث الخلية العصبية المجاورة على بدء إرسال إشارات كهربائية.

كان التركيز على الدوبامين أمرا حتميا بعد عام ١٩٥٥، وهو العام الذى استخدم فيه عقار الكلوربرومازين بشكل واسع على المصابين بمرض الفصام، واضطر الأطباء النفسيون إلى الاختيار بين وحشية عملية الجراحة الفصية (\*) التى تجرى على الدماغ وعدم جدوى التحليل النفسى، وكان العقار نعمة مفاجئة من الله، فقد استعاد القوة العقلية بالفعل، ولأول مرة أصبح المصابون بالفصام قادرين على مغادرة مستشفى الأمراض العقلية والعودة إلى الحياة الطبيعية، ولكن بعد ذلك ظهرت الآثار الجانبية المروعة للعقار، مما أدى إلى ظهور مشكلة رفض المرضى تناول الدواء، إذ أحدث الكلوربرومازين في بعض المرضى التدهور التدريجي في التحكم في الحركة مثل مرض باركينسون (\*\*).

لكن إذا كان هذا الدواء لا يعد علاجا، فهو يقدم حلا حيويا لهذه القضية، فالكلوريرومازين وما تبعه كانت جميعا من المواد الكيميائية التى عملت على حجب مستقبلات الدويامين، ومنعتها من الوصول إلى الدويامين نفسه، وبالإضافة إلى ذلك عملت العقاقير التى زادت معدلات الدويامين في المخ على إثارة أو مضاعفة الاضطرابات النفسية، ومن هذه العقاقير منشطات الجهاز العصبي، وثالثا أوضح تصوير المخ أن الأجزاء المشبعة بالدويامين من المخ هي الأجزاء الشاذة الواضحة في المصابين بالفصام، فمرض الفصام لا بد وأنه يعد خللا في الخلايا العصبية الناقلة وبالتحديد في الدويامين.

<sup>(\*)</sup> الجراحة الفصية Lobotomy: قطع جراحى للقص الأمامى الموجود في الدماغ كوسيلة لعلاج بعض الاضطرابات الذمنية. (المراجع)

<sup>(\*\*)</sup> مرض باركينسون Parkinson's disease: أو الشلل الرعاشي هو مرض عصبي عادة ما يحدث بعد سن الخمسين، يصاحبه تحطم خلايا الدماغ وتصلب عضلي وضعف السيطرة على الحركة. (المراجع)

توجد خمسة أنواع من ناقلات الدوبامين في الخلايا العصبية المستقبلة، منها (D2, D3) وقد أثبت هذان النوعان تلفهما في بعض من مرضى الفصام، لكن مرة أخرى كانت النتيجة ضعيفة ومثبطة للغاية ويصعب تكرارها، وبالإضافة إلى ذلك يعد العقار الأفضل والمضاد للاضطرابات العقلية هو الذي يفضل القيام بمنع مستقبلات D4، والأسوأ من ذلك أن جين D3 يوجد على الكروموسوم رقم ٢، والذي يعد أحد الكروموسومات الستة التي لم يستطع على الإطلاق الوصول إلى علاقة بينها وبين الفصام في الدراسات المقارنة.

أصبحت نظرية الدوبامين الفصام نظرية قديمة تدريجيا، وذلك بعد اكتشاف الفئران ذات الإشارات الخاطئة عن الدوبامين، والتي لا تتخذ سلوك مرضى الفصام بتاتا، وقد جذب الانتباه مؤخرا نظام الإشارة المختلف في المخ، وهو ما يسمى بنظام الجلتاميت، ويبدو أن مرضى الفصام لديهم نشاط قليل الغاية في أحد أنواع مستقبلات الجلتاميت (ويسمى مستقبل AMDA أو ن-ميثيل-د-أسبارتات) في المخ، والذي يحتوى أيضا على الكثير من الدوبامين، أما الاحتمال الثالث فهو نظام السيروتونين للإشارة، وهذا الاحتمال حقق نجاحا أفضل من التجارب السابقة، فأحد الجينات المرشحة وهو وهو رقم ١٣ موو رقم ١٣ ، وهو أكثر الجينات المتضمئة في دراسات العلاقة الترابطية بين الجينات، لكن لا يزال التأثير ضعيفا بشكل محبط (١٤).

أما بالنسبة لعام ٢٠٠٠ فلم تفلح دراسات العلاقة الترابطية بين الجيئات أو حتى الأبحاث التى أجريت على الجيئات في حل مشكلة أي الجيئات هي التي تتسبب في وراثة مرض الفصام، وعند ذلك كان مشروع الجينوم البشري على وشك الانتهاء، ولذلك كانت الجيئات جميعها على الأقل موجودة داخل أجهزة الكمبيوتر، لكن كيف الوصول إلى الجيئات القليلة التي تهمنا؟ أخذ بات ليفيت وزملاؤه في بتسبرج عينة من طبقة الخلايا العصبية من فلقة المخ الأمامية من جثث مرضى بالفصام من أجل البحث عن

الجينات الشاذة، وقاموا بمقارنة دقيقة بين المرضى من حيث النوع والفترة الزمنية بعد الوفاة والعمر وأيضا حموضة المخ، ثم استخدموا تقنية النسق الدقيق<sup>(\*)</sup> في عينة مكونة من ٨٠٠٠ جين تقريبا، وقاموا بتمييز الجينات التي تعبر عن نفسها بطريقة مختلفة في مرضى الفصام، وكانت المجموعة الأولى من الجينات تتضمن جينات ذات وظائف إفرازية متشابكة ، وهذا يعنى مع التبسيط أن الجينات هي التي تعمل على إصدار الإشارات الكيميائية من الأعصاب، وهذه الإشارات مثل الدوبامين والجلتاميت، وكان هناك جينان أقل نشاطا من الجينات الأخرى بصفة خاصة في المرضى المصابين بالفصام، ومن المدهش أن هذين الجينين كانا على الكروم وسوم رقم ٣ ورقم ١٧، وهذان الجينان هما اثنان من الجينات الستة التي استحال الوصول إلى دراسة العلاقة الترابطية بينها وبين مرض الفصام<sup>(٥)</sup>.

لكن ظهر جين أخر من هذه الدراسة، شكل خريطة تقريبية لأحد البقع الكروموسومية (التي توجد على كروموسوم رقم ۱)، وهو جين يسمى RGS4، وهذا الجين نشط تجاه الوصلة العصبية الموجودة على الطرف المستقبل للإشارات الكيميائية، ونقص نشاطه بطريقة كبيرة في عشرة من مرضى الفصام في المجموعة التي قام بدراستها ليفيت، وفي الحيوانات تم تقليل نشاط RGS4 عن طريق الضغط المرتفع، وقد يوضح هذا صفة عالمية لمرضى الفصام، وهي أن الضغط له تأثير على الحوادث النفسية، وفي حالة الرياضي العبقري جون ناش في برينستون، عمل القبض عليه وبالتالي فقدان وظيفته وأيضا حالة اليأس التي أصابته جراء الفشل في حل مشكلة في الميكانيكا الكمية على شعوره بالحزن والاكتئاب الشديد، وفي حالة هملت الذي رأى أمه تتزوج من قاتل والده تعرض للضغط الكافي ليسوق أي شخص إلى

<sup>(\*)</sup> تقنية النسق الدقيق Microarray: هي عبارة عن مصفوفة دنا دقيقة، وهي تقنية حديثة لدراسة التعبير الجيني. (المراجع)

الجنون، وإذا كان مثل هذا الشعور بالضغط يقلل من نشاط RGS4، وإذا كان أيضا RGS4 قليلا بالفعل في الأشخاص الذين يشعرون بالاكتئاب والحزن، فبالتالي يمكن أن يؤدى الضغط إلى الاختلال العقلى أو الجنون ذاته، وهذا لا يعنى أن RGS4 يعد سببا في مرض الفصام، ولكن يعنى فقط أن فشله يعد سببا في أعراض مرضية أسوأ في مرضى الفصام تتبع الضغط— ولكنها لا تعد أكثر من مجرد أعراض مرضية.

لكن يجب أن نقمع هذا التأمل بحذر، فأسلوب النسق الدقيق يقوم على انتقاء جينات قامت بتغيير التعبير الجينى كرد فعل للمرض، وأيضا على جينات تحث المرض على الهجوم، وهذا قد يكون نتيجة مربكة لأحد الأسباب، فدرجات التعبير الجينى ليست بالضرورة وراثية، وهذا يعد قضية حيوية سوف تتكرر في هذا الكتاب، فالجينات لا تكتب فقط السيناريو بل تقوم أيضا بتمثيل الأدوار.

لكن الدليل من أسلوب النسق الدقيق يدعم على الأقل الملاحظات المستقاة من المعالجة بالعقاقير، والتى تقول: إن الفصام مرض فى الوصلات العصبية، على الرغم من أن هذا الدليل لا يقدم فرقا كبيرا بين السبب والأثر، فهناك خطأ فى الروابط بين الأعصاب فى أجزاء المخ، وخاصة فى طبقة الخلايا العصبية فى الجزء الأمامى من قشرة الدماغ.

## اللوم يقع على الفيروسات

فلنستدع الشاهد الرابع الذي يعتقد أن مرض الفصام يسببه أحد الفيروسات، ويقول هذا الشاهد بأن إمكانية توريث الفصام عالية، ولكنها ليست كلية، فقد تركت كل من دراسات التوائم والتبنى مساحة واسعة للعوامل البيئية التي قد تؤدي دورا في هذا المرض، وفي الواقع فإن دور هذه الدراسات أكبر من ذلك، فهي تؤكد على دور التطبع، وبغض النظر عن عدد الجينات التي استطاع علماء الجينات التوصل إليها، فلا يوجد

أى شيء يقلل من تأثير البيئة، ويجب أن تتذكر أن الطبع ليس على حساب التطبع، فهناك مساحة تضم الاثنين، وهما يعملان معا، وقد يكون كل ما يمكن أن نورته هو الحساسية، مثلما هناك بعض الناس ممن يرتون الحساسية لحمى القش، لكن السبب لهذه الحمى هو حبوب اللقاح بالفعل.

أظهرت دراسات التوائم أن التوائم المتطابقة بالنسبة للأخ أو الأخت في مرض الفصام لديها فرصة خمسين بالمائة فقط للإصابة بمرض الفصام، فبما أن التوائم بها جيئات متطابقة، فبالطبع هناك شيء يجعل الاحتمال يصل إلى النصف، وبالإضافة إلى ذلك، افترض أن التوائم المتطابقة تزوجت زيجات مختلفة وأنجبت أطفالا، فمثل ما حدث من قبل سوف يصاب توأم بالفصام بينما التوأم الآخر سوف يبقى سليما، وماذا سوف يحدث بالنسبة للأطفال؟ من الواضح أن أطفال التوأم المتأثر سوف يكونون معرضين للإصابة بالفصام بنسبة كبيرة، وماذا سوف يحدث لأطفال التوأم السليم؟ يمكنك أن تتوقع أن التوأم استطاع أن يهرب من المرض، مما يجعل الاحتمال قليلا في توريث المرض لأطفالهم، ولكن ليس الأمر كذلك، فالأطفال ترث المخاطرة نفسها من الآباء غير الصابين بالمرض، مما يثبت أن امتلاك الجينات المهيأة أمر ضروري، ولكنه ليس كافيا لتطوير الخلل(١٦).

تراجع البحث عن العوامل غير الوراثية في مرض الفصام إلى أبعد من البحث عن الجينات نفسها، لكنه اتخذ مسارا دراميا في عام ١٩٨٨، وهو العام نفسه الذي اكتشفت فيه أول رابطة جينية في المواطنين في أيسلندا، وهذه القصة حدثت أيضا في بلدان الشمال، ففي الوقت الذي كان يقوم فيه روبين شرينجتون باختبار الكروموسومات في ريكيافيك، قام سارنوف ميدنيك بفحص كثير من السجلات الطبية في مستشفى هلسينكي للأمراض العقلية في فنلندا، وحاول ميدنيك شرح حقيقة معروفة عن الفصام، وهي أن الشخصيات المصابة بالفصام تولد في فصل الشتاء أكثر من فصل الصيف، وهذا يعد أمرا واقعيا على نصفى الكرة الأرضية كلها، على الرغم

من اختلاف الشهور الستة في توقيت المواسم، ولا يعد هذا تأثيرا كبيرا، لكنه بلا شك موجود، ويرفض أن يختفي على الرغم من التلاعب في الإحصائيات.

قام ميدنيك بافتراض أن وباء الأنفلونزا يحدث فى فصل الشتاء، وقد يكون هناك شيء خاص بالأنفلونزا يقوم بتهيئة الأم لتضع طفلا معرضا للإصابة بالفصام بدرجة كبيرة، ولذلك قام بفحص سجلات مستشفى هلسينكى، واكتشف تأثير وباء الأنفلونزا الذى حدث فى عام ١٩٥٧، ووجد أن الأجنة خلال الأشهر الثلاثة الثانية من فترة الحمل أثناء هذا الوباء كانت أكثر عرضة للإصابة بالفصام من الأجنة التى كانت فى الأشهر الثلاثة الأولى أو الأخيرة من فترة الحمل،

قام ميدنيك أثناء انتشار الوباء في عام ١٩٥٧ بقراءة سجلات الولادة للسيدات الحوامل اللاتي وضعن مرضى الفصام في المستقبل، ووجد أن الأجنة كان يحتمل أنها أصيبت بالأنفلونزا أثناء الأشهر الثلاثة الثانية من فترة الحمل، أي الثلاثة أشهر في وسط فترة الحمل، وليست في الأشهر الثلاثة الأولى أو الثالثة. ودعم تناول تاريخي في الوقت نفسه هذه النتيجة في الدنمارك، وقد ولد كثير من مرضى الفصام في الفترة بين عام ١٩١١ وعام ١٩٥٠ عندما كانت الأنفلونزا متفشية، وكان أرجح وقت لاحتمال إصابة الأم بالأنفلونزا في الشهر السادس، وخاصة في الأسبوع الثالث والعشرين من فترة الحمل.

وهكذا ظهر الافتراض الفيروسى لمرض الفصام، وهو يقول بأن عدوى الأنفلوبزا التى تكون فى فترة الحمل، وخاصة أثناء الأشهر الثلاثة الثانية منه يمكن أن تتسبب فى بعض أنواع التدمير للمخ الذى لم ينضج بعد، والذى يكون له تأثير فى السنوات اللاحقة على تهيئة الشخص للإصابة بالاختلال النفسى، وبالطبع لم يصب كل من أصيبت أمه بالأنفلونزا بمرض الفصام، والتأثير يعتمد على الجينات، فبعض الناس يكونون عرضة من الناحية الجينية للتأثر بالفيروس، أو يكونون عرضة عن طريق العدوى لتأثير الجينات الخاصة بهم، أيا كانت الطريقة المفضلة التى تحب أن تفكر فيها(١٧).

مناك ملاحظة شاحذة للفكر قد تدعم نظرية مرض الأنفلونزا، نتجت هذه الفكرة من دراسة التوائم المتماثلة المشتركة في المشيمة، كان حوالي ثلثي التوائم المتطابقة مرتبطا ارتباطا وثيقا أكثر من بقية التوائم، لا تأتى هذه التوائم من البويضة المخصبة نفسيها فقط بل أيضا تستطيع النمو داخل غشاء خارجي واحد من المشيمة داخل الرحم، والاشتراك في مشيمة واحدة (بل إن البعض منها استطاع النمو حتى داخل غشاء واحد داخلي ولها السائل الأمينوسي المحيط بالجنين نفسه)، وكلما تأخر حدوث التوائم، زاد احتمال وجود الاشتراك في المشيمة، وبما أن هذه التوائم تسبح في السائل نفسه أثناء الحمل، فربما تواجه التأثيرات نفسها غير الجينية، وهي تشترك حتى في الدم من خلال المشيمة المشتركة، وربما تواجه الفيروسات نفسها، ولذلك فمن المهم بصفة خاصة معرفة ما إذا كانت التوائم ذات الاشتراك في المشيمة تعد ملائمة الإصبابة بالفصام أكثر من التوائم المتطابقة الأخرى، ومثل هذه البيانات يصعب جمعها، فليس عليك مجرد العثور على التوائم فقط بل التوائم المصابة بالفصام صاحبة سجلات ولادة متاحة ومفصلة بدرجة كافية لتوضح ما إذا كانت هذه التوائم في كيس واحد أو اثنين، وليس مدهشا أن هذه المعلومات ليست متاحة.

لكن هناك بعض الإشارات القليلة المنيرة، فعلى الأقل ظهرت التوائم المشتركة في مشيمة واحدة صورة طبق الأصل بالمرأة، فكان شعرهما ملتفا وبصمات الأصابع كانت موجودة على الاتجاه المقابل، وكتبا بأيد مختلفة، وبالإضافة إلى ذلك كان هناك تشابه أكثر في تفاصيل بصمات الأصابع بين التوائم المشتركة في مشيمة واحدة، وبتكون بصمات الأصابع في الشهر الرابع من فترة الحمل تقريبا، واستخدم جيمس دافيس في ميسوري هذه الصفات، والتي تعد إشارات مبدئية إلى التوائم المشتركة في مشيمة واحدة، واكتشف ملاعمة أكثر للإصابة بالفصام في التوائم المشتركة في المشيمة عن التوائم المنفصلة في المشيمة، وقال: إن هذا قد يكون دليلا على الدور الذي تقوم به الفيروسات، وهذا بسبب أن التوائم التي تشترك في المشيمة والسائل تكون عرضة أكثر

للاشتراك في الفيروسات أيضا، لكن قد يوضح ملاحة التوائم المشتركة في المشيمة التعرض المشترك في المشيمة التعرض المشترك لأحداث عرضية من شتى الأنواع وليس العدوى فقط(١٨).

قد تكون هناك أيضا عوامل أخرى تعمل على العدوى ولها القدرة على إحداث سلسلة من الحوادث التى تؤدى إلى الإصابة بالفصام، ومن ضمن هذه العوامل فيروس الحلا<sup>(+)</sup>, وداء المقوسات (\*\*), وهو المرض البروتوزوى الذى تتسبب فيه بعض أنواع من القطط، ويمكن لداء المقوسات عبور مشيمة المرأة الحامل والتسبب فى إصابة الجنين بالعمى أو التخلف العقلى، وهذا العامل فى حد ذاته يمكن أن يتسبب فى الإصابة بالفصام بعد ذلك، وظل معروفا منذ زمن بعيد أن المضايقات الأخرى الجنين الذى يتطور فى رحم أمه من العوامل الخطيرة للإصابة بالفصام، ومن هذه المضايقات الأخرى البنيات تعقيدات الولادة. ويصعب ترجمة هذه الحقائق بسبب أن الأم المصابة بالفصام هى نفسها تكون عرضة لتعقيدات الولادة، وعلى الرغم من أن الجنين يبدو متعطشا للأكسجين وهو فى الرحم بسبب حالة ما قبل التشنج قبل الولادة (\*\*\*)، لكنه يكون أكثر عرضة للإصابة بالفصام بتسع مرات، وهو ما يسميه الأطباء باسم نقص الأكسجة وهو ما يقارب الاختناق أثناء الولادة، وهو من العوامل الخطيرة، ومرة أخرى يبدو أن الأمر يتفاعل مع الجينات، فيمكنك تحمل فترة نقص الأكسجة مع الجينات المناسبة، أو الأمر يتفاعل مع الجينات فيمكنك تحمل فترة نقص الأكسجة مع الجينات المناسبة، أو هذيمة المصير الجينى بشكل أفضل من خلال عملية ولادة سهلة (۱۰).

<sup>(\*)</sup> الحلا أن القوياء Herpes: مرض فيروسى يسبب ظهور بثرات صغيرة شبيهة بالتقرحات على الجلد والأغشية المخاطية. (المراجع)

<sup>(\*\*)</sup> داء المقوسات Toroplasmosis: إصابة بعدوى سببها طفيلى ينتقل من القطط إلى البشر، إذا التقطته حامل تسبب في ضرر بالغ للجنين. (المراجع)

Preeclampsia (\*\*\*) عالة من ارتفاع ضغط الدم تظهر في أثناء الحمل. (المراجع)

قد تكون عملية نقص الأكسجة سببا في أن التوائم لا تتعرض لعوامل خطيرة متشابهة، على الرغم من اشتراكهم في الجينات المهيئة، وفي أثناء الولادة أو قبلها، قد يصاب أحد التوأمين أو يكون عرضة للإصابة بنقص الأكسجة أكثر من التوأم الآخر، ولهذا السبب قد لا يظهر المرض في كليهما فيما بعد.

لكن هناك احتمال أخر أكثر مراوغة، فالفيروس الذي يسبب مرض الإيدز هو فيروس ارتجاعي، مما يعني أنه في حالة إصابتك بهذا المرض، تكون جينات هذا الفيروس متضمنة حرفيا في الحمض النووي في كروموسومات بعض من خلايا الجسم، ولا يمكن أن تنتقل مثل هذه الجينات إلى الأجيال الأخرى بسبب حدوث ذلك في خلايا الدم وليس في الحيوانات المنوية أو في خلايا البويضة، لكن في الماضي البعيد أحيانا – وغير مرة – استطاع فيروس ارتجاعي مشابه أن يصيب الخلايا بالعدوي، وقد عرفنا ذلك بسبب احتواء الجينوم البشري على العديد من النسخ المختلفة الجينوم الكامل الارتجاعي، وهي المسئولة عن الأجزاء المصابة بالعدوي الفيروسية، وتسمى HERVS (وهي فيروسات بشرية ارتجاعية ذاتية المنشأ)، وتمكث بين الجينات الخاصة بنا من خلال التطفل عليها، ونقوم بتمريرها إلى الأجيال الأخرى، وفي الواقع تعد النسخ المبسطة والمكثفة من هذا الجينوم الفيروسي من بين الأهداف العامة في دراسة الجينوم الخاص بنا، ويطلق عليها الجينات الواثبة، والتي تشكل تقريبا ربع الحمض النووي الخاص بنا، فعلي مستوى الحمض النووي نحن البشر منحدرون بشكل حووهري من الفيروسات.

ولحسن الحظ فإن الحمض النووى الفيروسى موضوع تحت نوع من السجن المنزلى، ومحجوز بفعل ألية تسمى التحول الميثايلى، لكن هناك دائما خطر هروب الفيروسات الارتجاعية الذاتية، مما يتسبب فى وجود الفيروس وانتشار العدوى فى خلايا الجسم من الداخل، وفى حالة حدوث ذلك، سوف يكون التأثير الطبى سيئا، وسوف يصاب أيضا جدل الطبع والتطبع بالضرر الفلسفى، وقد يكون ذلك مرضا

معديا، مثل بقية الفيروسات الأخرى، بل إنه سوف يبدأ من داخل الجينات الخاصة بنا وينتقل من الآباء إلى الأطفال كمجموعة متكاملة من الجينات، وسوف يشبه المرض الوراثي، ولكنه سوف يسلك سلوك العدوى نفسها.

بدأ ظهور أحد الأدلة منذ سنوات قريبة، وقد يوضح هذا الدليل مرض تصلب الأنسجة المزدوج، وهو على عكس الفصام بالنسبة لأعراضه، لكن هناك صفات مشتركة بينهما، فكلاهما يحدث في بداية البلوغ، وكلاهما تكثر إصابته لمن يولد في فصل الشتاء، ولذلك قامت العالمة الكندية باروميتا ديب رينكر بتحليل الحمض النووي لثلاثة أزواج من التوائم المتطابقة بينهما أحد التوأمين مصاب بالفصام والآخر غير مصاب، وبمقارنة الحمض النووى التوأم المصاب مع الحمض النووى الخاص بالتوائم السليمة، وجدت دليلا على الفيروسات الارتجاعية الذاتية المنشأ التي قد تكون نشطة أو موجودة في العديد من الصور في التوأم المصاب(٢٠). وفي جامعة جونز هوبكينز قام روبرت يولكن ورملاؤه أيضا بالبحث عن دليل على وجود نشاط للفيروس الارتجاعي الذاتي في مرضى القصام، وقاموا بقحص السائل الوعائي الدماغي من ٢٥ شخصا تم معرفة إصابتهم بالفصام مؤخرا في هيدلبرج بألمانيا، وعشرين شخصا يعانون من الاضطرابات لعدة سنوات في أيرلندا، وأيضا ثلاثين شخصا ليس لديهم مشكلات صحية من نفس البلدين، وكان هناك دليل على جينات الفيروسات الارتجاعيـة النشطة في عشرة من المسابين بالفصيام في ألمانيا، وأحد المسابين بالفصيام من أيرلندا، ولم توجد في أي من الأفراد السليمة صحيا، وبالإضافة إلى ذلك كان الفيروس الارتجاعي النشط من عائلة الفيروسات الارتجاعية نفسها المرتبطة بتصلب الأنسجة المزدوج(۲۱).

لم يثبت حتى الآن أن الفيروسات الارتجاعية الذاتية لها علاقة بهذا المرض، لكن بغض النظر عن السبب فإن النتائج توضيح أن هناك علاقة، فإذا كانت الفيروسات الارتجاعية الذاتية بالفعل تسبب الفصام، فقد تكون هذه الفيروسات نفسها ناتجة عن

عدوى أنفلونزا فى الرحم، أو قد تكون ناتجة عن التدخل مع الجينات الأخرى أثناء تطور الخلايا العصبية الأمامية للمخ، وهذا يوضح السبب فى أن الاضطرابات تعد وراثية بالدرجة الأولى وترتبط أيضا بشكل واضح بالجينات المختلفة فى الأشخاص المختلفين.

#### لوم التطور

كان الشاهد الخامس فأرا، ولم يكن فأرا عاديا لكن كان له سلوك شاذ إلى حد ما في قفصه في عام ١٩٥١، فقد تحرك حركة غريبة تشبه حركة القطار، وكأنما كان يقوم بالرقص (لكن لم تكن بنفس طريقة الفالس اليابانية للفئران التي ذكرتها في الفصل الثاني)، ولاحظ أحد العلماء هذه الظاهرة، ومن خلال التهجين الراجعي(\*) أثبت سريعا أن السبب يرجع إلى جين منفرد موروث من كلا الأبوين، وكان مغ الفأر الدوار بمثابة فوضى، ويرجع ذلك جوهريا إلى وجود بعض طبقات الخلايا في الخارج، والتي يجب أن تكون في الداخل، والجين الاالهوار المتكور(\*\*) اكتشف في عام ١٩٩٥ على الكروموسوم الخامس في الفأر، وتبعه اكتشاف الجين المناظر له في الجنس البشري الكروموسوم الخامس في الفأر، وتبعه اكتشاف الجين المناظر له في الجنس البشري في عام ١٩٩٧، وكان هذا الجين على الكروموسوم رقم ٧ المسئول عن إنتاج بروتين من ١٢٠٠٠ مرف، مقسمة إلى ما لا يقل عن ٥٠ "فقرة" منفصلة تسمى أكسونات، وقد أوضحت حرف، مقسمة إلى ما لا يقل عن ٥٠ "فقرة" منفصلة تسمى أكسونات، وقد أوضحت حرف، مقسمة إلى ما لا يقل عن ٥٠ "فقرة" منفصلة تسمى أكسونات، وقد أوضحت التجارب التالية أن هذا البروتين الدوار مهم في عملية تنظيم المخ في جنين كل من

<sup>(\*)</sup> التهجين الراجعي Backcrossing: هو تهجين مع أحد الأبوين بغرض الحصول على - ل جديد قريب في صفاته منهما. (المراجع)

<sup>(\*\*)</sup> جين Reelin: بروتين يساعد في تنظيم عمليات هجرة الخلايا العصبية وله دور مهم في وقت النمو المبكر كما أن له دورا في الإصابة بالألزهايمر والصرع والتوحد. (المراجع)

الفأر والإنسان، فهو يقوم بتوجيه تكوين الطبقات المنظمة في المخ، من خلال توجيه الأعصاب إلى المكان الذي تنمو فيه والوقت الذي تتوقف فيه.

لكن ما علاقة هذا بالفصام؟ في عام ١٩٩٨ قام فريق في جامعة ألينوى بقياس كمية هذا البروتين في مخ مرضى الفصام المتوفين حديثا، ووجد هذا الفريق أنه يعادل نصف كميته في المخ السليم للإنسان الميت (٢٢). عقب ذلك ظهر اتجاه آخر في الصورة، وهو أن الهجرة العصبية المضطربة تعد أحد صفات الفصام المميزة، ويعد أحد الأمور المنظمة الهجرة العصبية، ويقوم هذا البروتين أيضا بدعم الأعمدة الفقرية الشجيرية التي تتكون فيها الوصلات العصبية، ولذلك فأن نقص هذا البروتين قد يؤدي إلى وصلات عصبية غير صحيحة. أما بالنسبة لمؤيدي نظرية الأنفلونزا، فسرعان ما أصبح واضحا أن العدوى بالأنفلونزا في مرحلة ما قبل الولادة بالنسبة للإنسان هي أحد واضحا أن العدوى بالأنفلونزا في مرحلة ما قبل الولادة بالنسبة للإنسان هي أحد الطرق التي تتسبب في تقليل مؤقت يصل إلى ٥٠٪ في تأثير البروتين المنظم للهجرة العصبية في مخ الفأر (٢٢)، أي يبدو أن هذا البروتين يقوم بربط النظريات الأخرى الخاصة بالفصام (٢٤).

وسرعان ما أصبح الفأر المترنح المسكين محل اهتمام الكثيرين، فربما أصبح نموذجا من الحيوانات لمرض الفصام، ويظهر سلوك الترنح بوضوح إذا كان الفأر به جين وراثى معيب من كلا الأبوين، فإذا كان به جين معيب واحد، فلسوف يبدو الفأر طبيعيا من الناحية السطحية فقط، لكن الأمر ليس كذلك، فهو يعرف طريقه عبر الدهاليز بطريقة أبطأ من الفأر الطبيعي، ولا يؤدى مهمته بشكل جيد كما أنه أقل اجتماعية منه.

ويكاد يعد ذلك بما يسمى فصام القوارض، على الرغم من احتمال وجود نواح متشابهة، وبدأت الآمال تضمحل فى إثبات أن البروتين المنظم للهجرة العصبية هو السبب الرئيسى لمرض الفصام، على الرغم من اكتشاف البروتينات المنظمة للهجرة العصبية فى الإنسان فى عائلتين منفصلتين فى المملكة العربية السعودية وإنجلترا فى

التسعينيات من القرن العشرين، وفي كلا العائلتين قام أولاد العم بالزواج من بنات أعمامهم ونتج عن هذه الزيجات جينات معيبة خاصة بالبروتين المنظم للهجرة العصبية، مما تسبب في التشوه الذي يسمى باسم الدماغ الأملس الذي يصاحبه توقف في نمو المخيخ (LCH)، والذي يكون عادة خطيرا في السنوات الأربع الأولى بعد الولادة، وإذا كان نقص البروتين المسئول عن تنظيم الهجرة العصبية هو سبب مرض الفصام، فلك أن تتوقع ببساطة أن يصاب بعض من أقارب هؤلاء الأطفال البائسين السالمين بمرض الفصام، وذلك لأنهم يحملون التحور في جيناتهم، لكن حتى الآن لا يوجد تاريخ لمرض الفصام في أي من العائلتين، على الرغم من عدم القيام بدراسة مفصلة للعائلة العربية، ومرة أخرى كما هو الحال غالبا مع الفصام، انتهت البداية الواعدة إلى طريق مسدود، ونقص البروتين المنظم للهجرة العصبية يعد جزءا من الفصام، وقد يكون الجزء الخطير، لكنه ليس أحد الأسباب الأولية(٢٠).

وبشكل مدهش نجد أن نقص البروتين المنظم للهجرة العصبية ليس مقتصرا على الفصام ولكنه شائع بين المرضى الذين يعانون من الاكتئاب التناقضى والتوحد كذلك، فالأمر تقريبا كما لو كان نقص هذا البروتين هو السبب فى مشكلات المخ المختلفة على حسب موقع هذه المشكلات فى المخ، أو متى تحدث أثناء عملية التطور، وكل من هذا البروتين والأنفلونزا يشير إلى الأحداث الواقعة فى الرحم، وفى بادئ الأمر يبدو هذا محيرا بسبب أن أهم صفات الفصام هى أنه مرض يصيب البالغين، وعلى الرغم من التعرف على الأطفال الذين سوف يصابون بالفصام بالرجوع إلى ماضيهم فى مراحل لاحقة حيث يعانون من القلق، والبطء فى المشى، وضعف الفهم الشفهى على التوالى (٢٦)، فإن معظم هؤلاء الأطفال لا يكونون مرضى حتى بعد مرحلة البلوغ، والسؤال هنا هو كيف ينشأ المرض فى الرحم ويظهر أثره فى مرحلة البلوغ؛

ويحاول نموذج الفصام العصبى التطوري شرح هذا اللغز، وفي عام ١٩٨٧ قال دانيل وينبيرجر: إن الفصام على عكس التشوهات الأخرى التي تحدث في المخ من

ناحية أن السبب لم بعد موجودا عند ظهور أعراضه، فقد حدث التدمير في مرحلة مبكرة لكنه أصبح جليا بسبب عملية نمو المخ الطبيعية اللاحقة، فالتأثير المبكر انكشف عن طريق التطور اللاحق الذي يحدث مع اقتراب مرحلة البلوغ، ومرض الفصام لا يعد مرض تدهور المخ مثل مرض الألزهايمر أو مرض هنتنجتون العقلي، لكنه مرض تطور المخ(٢٧). وعلى سبيل المثال فأثناء أواخر مرحلة المراهقة وبداية مرحلة البلوغ يتحول المخ بشكل كبير، وتنفصل كثير من الخلايا العصبية لأول مرة، وكثسر من الروابط العصبية لهذه الخلايا يتم تشذيبها، وتقطع الوصلات العصبية بين الأعصاب وتترك الوصلات القوبة منها فقط، وقد يكون في مرضى الفصام إما هناك تشذيب كثير للغاية في طبقة الخلابا العصبية الأمامية من المخ كرد فعل لفشل الوصلات العصبية في النمو الصحيح أثناء السنوات العديدة السابقة، أن قد تكون بعض الخلايا العصبية القليلة جدا قد هاجرت أو قامت بالتمدد إلى أهدافها، وسوف يكون هناك العديد من الجينات التي تخفف أو تزيد من حدة هذا التأثير، أو قد تستجيب لها، ولهذا قد يطلق عليها حينات الفصام"، لكنها تعد أعراضا أكثر من كونها أسبابًا، ويجب على الفرد منا البحث عن "الأسباب" الحقيقية للفصام بين الجينات التي تؤثر على النمو المبكر الأصلي (٢٨)، (وليس صدفة أن يظهر الفصام في العمر الذي يتنافس فيه كل من الصيى والفتاه بضراوة من أجل وضع قدم راسخة في عالم البالغين غير المألوف ومحاولة كسب شريك من الجنس الآخر).

اتفق معظم العلماء على أن الفصام يعد مرضا عضويا من هذه الناحية، فهو مرض النمو وهو مرض البعد الرابع، وهو بعد الزمن (\*)، ويسببه انحراف في النمو الطبيعي واختلاف في المخ، وهذا يعد مذكرا قويا بأن الجسم – وكذلك المخ لا

<sup>(\*)</sup> يشير المؤلف هنا إلى ما اصطلحت عليه نظرية النسبية من إضافة الزمن كبعد رابع إلى جانب الأبعاد المكانية الثلاثة المعهودة. (المراجع)

يصنعان مثل نماذج لطائرات، بل يتجهان إلى النمو، وهذا النمو تقوم الجينات بتوجيهه، لكن الجينات تتفاعل مع بعضها البعض، ومع العوامل البيئية، وأيضا مع الأحداث العابرة، ويكل تأكيد نكون قد أخطأنا إذا قلنا: إن الجينات هي الطبع وإن البقية هي التطبع، فالجينات هي الوسيلة التي يعبر من خلالها التطبع عن نفسه، كما أنها بالطبع هي الوسيلة أيضا التي يعبر بها الطبع عن نفسه.

## اللوم على الغذاء

لا يجب على هواة العلوم أن يقنعوا بالإجماع، والحصول على الشاهد السادس بالطبع سوف يتسبب في إزعاج هذا الإجماع، وهذا الشاهد يعتقد أن كلا من الجينات والنمو والفيروسات وأيضا ناقلات الخلايا العصبية تؤدي دورا، لكن لا يعد أى منهم التفسير الجوهري لهذا السبب، فجميعها تعد أعراضا، وأكد هذا الشاهد أن الخيط الأساسي لفهم الفصام يكمن فيما نأكل، وخاصة أن المخ البشري المتطور يحتاج إلى بعض الدهون، وهذه الدهون تعرف باسم الحمضيات الدهنية الأساسية، ويحتاج مخ المصاب بالفصام إلى هذه الحمضيات الدهنية بصورة أكبر من الطبيعي، وإذا لم يحصل عليها المصاب في غذائه، فالنتيجة سوف تكون الإصابة بالفصام.

كان دافيد هوروبن الباحث الطبى البريطانى يجول شوارع مونتريال عندما صادف لحظته "الحاسمة" فى يوم مشرق لكنه شديد البرودة فى فبراير فى عام ١٩٧٧، وكان هوروبن يحاول تركيب القطع المخية مع بعضها من أجل أن تكتمل صورة الحقائق الغريبة عن الفصام، وجميعها ترجع إلى النواحى البعيدة عن المخ والمنسية عن المرض، وهذه النواحى هى أولا: أن مرضى الفصام نادرا ما يعانون من التهاب المفاصل، وثانيا: أن هؤلاء المرضى لا يشعرون بالألم بشكل غريب، وثالثا: أن الاختلال العقلى لديهم يتحسن بشكل أفضل عندما يصابون بالحمى (وللعجب استخدمت الملاريا ذات

مرة كعلاج للانفصام – وقد نجحت لكن بشكل مؤقت). وكانت القطعة الرابعة فى أحجية الصورة العقلية لدى هوروبن جديدة، إذ لاحظ وجود مادة كيميائية تسمى النياسين، وكانت تستخدم وقتها لمعالجة الارتفاع فى الكولوسترول، لكنها لا تسبب احمرار البشرة فى المرضى المصابين بالفصام كما تفعل مع بقية الأشخاص الأصحاء(٢٩).

وتلاعت الأجزاء مع بعضها البعض فجأة، فكل من احمرار البشرة والتهاب المفاصل وأيضا الاستجابة للألم تعتمد على وجود جزيئات دهنية تسمى حمض الأراكيدونيك (AA) الناتج من أنسجة الخلايا، وتتحول إلى البروستاجلاندين، الذى يسبب بعضا من الإشارات الدالة على الالتهاب، والاحمرار وأيضا الألم، وبالمثل تقوم الحمى بإفراز حمض الأراكيدونيك، ولذلك قد يكون مرضى الفصام عاجزين عن إفران كميات طبيعية من حمض الأراكيدونيك من الخلايا، وهذا يتسبب في مشكلاتهم العقلية وأيضا في مقاومتهم للألم والتهاب المفاصل وأيضا لاحمرار البشرة، وتستطيع جرعة من الحمى أن ترفع مستويات حمض الأراكيدونيك إلى مستواه لدى الأفراد الطبيعيين، ومن ثم يستعيدون وظائف المخ الطبيعية لديهم. قام هوروين بنشر فرضيته في "لانست" وجلس في انتظار التصفيق لما حققه، لكن كان هناك صمت مميت، إذ كان خبراء وطس منهمكين في فرضية الدوبامين في هذا الوقت، وهو ما شغلهم عن الاهتمام بنظرية مختلفة، كان الفصام مرضا متعلقا بالمخ، فما علاقة الدهون بهذا المرض؟

فضل هوروين أن يتحدى الحكمة السائدة، وكان شجاعا في ذلك، وفي التسعينيات من القرن العشرين ظهر الدليل الذي ساند فرضيته، فقد تم رصد نسب قليلة من حمض الأراكيدونيك في مرضى الفصام، ونسبة كبيرة من أكسدة هذا الحمض، وتجلت التفاصيل تدريجيا من ظلمة الجهل، قائلة: إنه إما أن حمض الأراكيدونيك يتسرب بسهولة جدا من أنسجة خلايا مرضى الفصام، أو أن حمض الأراكيدونيك الذي تم إفرازه لم يستطع الاندماج في الأنسجة مرة أخرى بسهولة – أو احتمال أن تحدث كلتا الحالتين معا، وكلاهما نتيجة للإنزيمات المعيبة، والإنزيمات

تصنعها الجينات، ولهذا كان هوروبن سعيدا بإتاحة الدور للجينات في الأفراد المهيأة للإصابة بالفصام، لكنه يعتقد بأن الغذاء قد يؤدي دورا في التعبير عن المرض أو علاجه.

قد يكون البحث المفصل الأكاديمي في طبيعة الدهون والأحماض الدهنية ووظائفها مهما في هذه المرحلة، لكني أخشى أن القراء لم بشتروا هذا الكتاب بسبب حبهم للكيمياء الحيوية، ولذلك سوف أحاول أن أختزل الحقائق الحوهرية عن الدهون في جمل مختصرة، فكل خلية في الجسم يحتويها نسيج خارجي، يتكون بنسبة كبيرة من جزيئات غنية بالدهون تسمى المركبات الدهنية الفسفورية، وهذه المركبات مثل الشوكة التي لها ثلاثة أطراف، كل طرف بعد حمضا دهنيا طويلا، وهناك المُنات من الأحماض الدهنية المختلفة للاختيار بينها، تتراوح من الأحماض الدهنية المشبعة إلى الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، والصفة الأساسية للأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة هي أنها تقوم بعمل طرف أكثر مرونة، وهذا الأمر له أهمية خاصة في المخ، وذلك بسبب أن نسيج خلية المخ لا يقوم فقط بأخذ شكل معقد لكنه أيضا يتغير بسرعة عند إضافة أو عند فقد الوصلات العصبية بين الخلايا، ولذلك يحتاج المخ إلى أحماض دهنية متعددة غير مشبعة أكثر من الأنسجة الأخرى، حيث يتكون حوالي ربع وزنه الجاف من أربعة أنواع فقط من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، وتعرف باسم الأحماض الدهنية الأساسية (EFAS) بسبب أن أسلافنا كانوا مهملين ولم يبتكروا على الإطلاق القدرة التي تجعلهم مميزين عن غيرهم، فالأساس يأتي من طعامهم، فقد شقوا طريقهم عبر السلسلة الغذائية بداية من الطحالب البسيطة والبكتريا التي تعرف جيدا كيف تصنعها، فالأشخاص الذين يأكلون غذاء غنيا بالدهون المشبعة وفقيرًا في الأحماض الدهنية الأساسية، قد ينتهي بهم الأمر بأن تصبح أنسجة خلايا المخ لديهم أقل مرونة من أنسجة الأفراد الذين يأكلون كثيرًا من الأسماك الدهنية (وهذا لا يوضح بسه ولة لماذا يشيع القصام في بعض البلدان مثل النرويج واليابان، حيث تشكل الأسماك الجزء الأكبر من الطعام التقليدي، كما هو الحال في أماكن أخرى).

يعد الاختبار الواضع لأفكار هوروبن هو معالجة مرضى الفصام بالأحماض الدهنية الأساسية، وبدأ زملاؤه فى العمل ومن بينهم مالكولم بيت فى ذلك، ولم تكن النتائج مذهلة، لكنها كانت مشجعة، فجرعة كبيرة يوميا من زيت السمك – الغنى بالأحماض الدهنية الأساسية – تكفى لتحسن معتدل فى أعراض الفصام، وكانت جرعة لأحد الأحماض الدهنية الأساسية الأربعة والذى يسمى EPA أو حمض إيكوسابنتينوبيك، ذات تأثير على ٣١ فردا من المرضى الذين تم فحصهم حديثا والمصابين بالفصام فى الهند، ولم يعرف الطبيب أو المريض عن تأثير هذه الجرعة إلا بعد ذلك، بحيث أن ١٠ من هؤلاء الأشخاص لم يعد لهم حاجة إلى المزيد من أدوية الاكتئاب التحكم فى مرضهم، ولم يلحظ أى تطور على ٢٩ فردا تناولوا علاجا مموها، ويقوم حمض إيكوسابنتينوبيك بمنع الإنزيم المسئول عن إزالة حمض الأراكيدونيك من الأنسجة العصبية، ولهذا فهو يحتفظ بحمض الأراكيدونيك فى النسيج، وبما أن معظم أدوية الاكتئاب لها آثار جانبية خطيرة تتراوح من الخمول وزيادة الوزن إلى أعراض مرض باركنسون، فهذه تعد أخبارا مثبرة.

لا تعد فرضية الأحماض الدهنية منافسة لفرضيات جينات الوراثة المختلفة، فكثير من الأعراض العصبية لمرض الفصام يمكن أن ترتبط بالأحماض الدهنية، وتعرف الأحماض الدهنية الأساسية بأنها مسئولة عن تنظيم تشذيب الروابط العصبية في مرحلة البلوغ، وتتفوق النساء على الرجال في عمل هذه الأحماض من سالف النظام الغذائي، وهن أيضا أقل في الإصابة بالفصام، فقد يعمل كل من الجوع أثناء الحمل، ونقص الأكسجة أثناء الولادة، والضغط وأيضا عدوى الأنفلونزا على تقليل الأحماض الدهنية الأساسية في المخ الذي يتطور، ويمنع فيروس الأنفلونزا بالفعل تكون حمض الأراكيدونيك يحتاج إليه كجزء من دفاع الجسم،

يأتى دليل مباشر على نظرية الحمض الدهني من بعض الجينات الفعلية المتورطة في مرض الفصام، وتشمل جين المركبات الدهنية الفسفورية-٢، وهو بروتين وظيفته تكمن في إزالة الطرف الأوسط من شوكة المركبات الدهنية الفسفورية، وهو عادة من الأحماض الدهنية الأساسية، وهو جين أبوليبوبروتين-د الذي يقوم بدور عربة التوصيل الأحماض الدهنية إلى المخ، ويزيد نشاطه بثلاثة أضعاف لدى مرضى الفصام في جزء المخ الذي تسوده أعراض المرض - وهو طبقة الخلايا العصبية الأمامية- ولا يكون نشطا في بقية أجزء المخ أو الجسم، وعندما تجد الطبقة العصبية الأمامية بها نقصا في هذه الأحماض الدهنية تقوم بالتعبير عن جين أبوليبوبروتين-د في محاولة التعويض (وجين أبوليبوبروتين-د على كروموسوم ٢ حيث لم يتم رصد "جين الفصام" بواسطة الدراسات الأخرى). وتكمن أحد أسباب أن كلوزابين (وهو مضاد غير نمطى للذهان) يعد دواء فعالا مضادا للانفصام في قدرته على تشجيع تعبير جين أبوليبوبروتين-د، وفرضية هوروبن هي أن وجود الفصيام الكامل يقتضي وجود خطأنن جينيين، أحدهما يقلل قدرتك على إدماج الأحماض الدهنية الأساسية في أنسجة الخلايا، والأخر يأخذ هذه الأحماض بعيدا بسهولة شديدة (وكل خطأ يتأثر بالعديد من الجينات)، وحتى في وجود هذين الخطأين الوراثيين، يتطلب الأمر وجود حدث خارجي من أجل حدوث الخلل العبقلي، والجبينات الأخرى يمكنها أن تعدل أو حتى تمنع التاثي (۲۰).

# طريقنا في الجنون الذي يصيبنا

يعد الفصام مرضا شائعا في شتى أنحاء العالم وفي شتى الطوائف العرقية، ويحدث بنسبة حوالي واحد لكل مائة فرد، ويأخذ الشكل نفسه عند الأفراد من سكان أستراليا الأصليين وأيضا من القطب الشمالي(٢١)، وهذا لا يعد طبيعيا، فكثير من

الأمراض الوراثية إما أن تكون خاصة بجنس معين أو تكون شائعة في فئة معينة عن فئة أخرى، وهذا قد يوضح أن التغيرات التي تعمل على تهيئة بعض الأفراد لمرض الفصام قديمة، فقد حدثت قبل أن يغادر الأسلاف من الأجناس غير الأفريقية القارة الأفريقية ويجولوا حول العالم، ويصعب العيش بعد الإصابة بالفصام، بما في ذلك الآباء الذين حققوا النجاح في العصر الحجرى، وهذا التعميم يشكل لغزا، لماذا لم تنقرض التغيرات الوراثية؟

يبدو أن كثيرًا من الناس قد لاحظوا أن الفصام يظهر في العائلات الناجحة والذكية (ومثل هذا الجدل أدى بهنرى مودسلى البريطاني المعاصر لكرابلين إلى رفض علم تحسين النسل، وذلك بسبب أنه أدرك أن إصابة من يعانون مسحة من المرض العقلى بالعقم قد يقضى على كثير من الأذكياء أيضا)، وغالبا ما يكون الأفراد أذكياء بطريقة عجيبة ويتمتعون بالثقة بالنفس والتركيز العالى على الرغم من وجود نسخة معتدلة من الخلل لديهم - كما لوحظ مبكرا، ويطلق عليهم المصابون بأعراض مشابهة للفصام- وكما قال جالتون: لقد ثارت في نفسى الدهشة عند اكتشاف أن الجنون غالبا ما يظهر بين أقارب أحسن الرجال قدرة (٢٦).

هذا الشذوذ قد يساعدهم على تحقيق النجاح، وليس مصادفة أن نجد أن كثيرًا من العلماء، والقادة ورجال الدين الكبار يمشون على حافة بركان الخلل النفسى، ولديهم أقارب يعانون من الفصام (٢٣)، فكان يعانى من الفصام أقارب كل من جيمس جويس، وألبرت أينشتاين، وكارل جوستاف يونج وأيضا بيرتراند راسل، ويمكن أن نصف كلا من إسحاق نيوتن وإيمانويل كانط بأن لديهم أعراضا مشابهة للفصام، وهناك دراسة دقيقة تقول بأن هناك درجة من الخلل العقلى في ٢٨٪ من العلماء البارزين، ٦٠٪ من اللحنين، ٣٧٪ من الرسامين، ٧٧٪ من الروائيين، وأيضا ٧٨٪ من العاناة الشعراء (٢٤)، وجون ناش عالم الرياضيات في جامعة برينستون بعد شفائه من المعاناة من الفصام الذي دام لمدة ٢٠ عاما، وقبوله جائزة نوبل لعمله الخاص بنظرية

الألعاب<sup>(\*)</sup>، قال: إن الفواصل في القدرة العقلية بين نوبات الذهان غير مرحب بها على الإطلاق: "الفكرة العقلية تفرض حدا على نظرة الشخص إلى علاقته بالعالم حوله (٢٥).

ويقول الطبيب النفسى راندولف نيس من ميتشجان: إن الفصام قد يكون مثالا التأثير الوعر" المتطور والفقدان الفجائى للإشارة المتلقاة، الذى تكون فيه التغيرات مفيدة بالنسبة الجينات المختلفة إلا عندما تجتمع جميعا فى شخص واحد، أو تتطور تطورا بعيدا تجتمع فيه فجأة الجينات وتتسبب فى كارثة. ويعد النقرس "مرضا منحدرا" من هذا النوع، حيث تقوم مستويات حمض اليوريك العالية فى المفاصل بحماية الإنسان من الشيخوخة المبكرة، فى حين يحصل قليل من الأشخاص على كمية كبيرة منه وأيضا على بلورات مؤلة فى مفاصلهم، وقد يكون الفصام نتيجة اوجود الكثير من شيء جيد، أى لكثير من العوامل الوراثية والبيئية التى تكون عادة مفيدة لوظائف المخ مجتمعة فى شخص واحد، وهذا يوضح السبب فى عدم انقراض الجينات التى تقوم بتهيئة الناس الفصام، وطالما الم تجتمع معا فهى تعمل على إفادة إبقاء حاملها على قيد الحياة.

#### الفوضى العقلية

كان سلوك القوى الأيديولوجية للطبع والتطبع أثناء القرن العشرين مثل جيوش القرون الوسطى التي فرضت الحصار على الأمراض داخل القلاع، واستسلم كل من

<sup>(\*)</sup> نظرية الألعاب Game Theory: هي تحليل رياضي لحالة تضارب البدائل تهدف إلى الرصول إلى أفضلها من بين الخيارات المكنة لاتخاذ قرارات في ظل ظروف بعينها بحيث نحصل على النتيجة المطلوبة، وإلى جانب استعمالها في الألعاب المسلية فإن لنظرية الألعاب تطبيقاتها القيمة في الرياضيات والاقتصاد والعلرم العسكرية. (المراجم)

الإسقربوط والبلاجرا لقوى التطبع، حيث يفسر كل منهما بنقص فى الفيتامينات، بينما يعد كل من سيولة الدم ومرض هنتنجتون الرقاص (مرض عصبى) تغيرات وراثية، ويستسلمان لجين الطبع، والفصام يعد الحصن الحيوى على الحدود يشغله التطبع معظم أوقات القرن مثل قلعة تحمى نظرية فرويد، لكن على الرغم من طرد مؤيدى نظرية فرويد – أو فرسان الهيكل فى حرب الطبع والتطبع – من المعركة منذ أحقاب عديدة، فإن علماء الوراثة لم ينجحوا فى شغل هذا الحصن بشكل مقنع، وربما يضطرون إلى المطالبة بهدنة والترحيب بقوى التطبع مرة أخرى فى الخندق المائى.

وبعد مرور قرن من الزمان على اكتشاف الأعراض لأول مرة، يمكن الفصل فى القول بشيئين عن الفصام، وهما أن إلقاء اللوم على الأمهات اللائى لا يتمتعن بنواح عاطفية يعد خاطئا، وأن هناك شيئا خاصا بالأعراض قابلا للتوريث بنسبة كبيرة، والأكثر من ذلك أنه يمكن جمع أى من هذه التأويلات مع بعضها البعض، فمن الواضح أن العديد من الجينات تؤثر على قابلية الإصابة بالفصام، وقد تستجيب جينات كثيرة لهذا المرض، لكن هناك القليل من الجينات التي تسبب هذا المرض، وتبدو العدوى قبل الولادة نشطة في حالات عديدة، لكنها قد لا تكون ضرورية أو كافية، ويمكن للغذاء أن يفاقم الأعراض وقد يتسبب في تنشيطها، لكن يحدث هذا في الأفراد المعرضة للإصابة عن طريق الوراثة.

عند تناول موضوع الخلل النفسى، لا تنفع نظريات الطبع أو التطبع فى التمييز بين السبب والتأثير، فمخ الإنسان متشابك ودائما ما يبحث عن أسباب بسيطة، ويعزف عن الأحداث غير المسببة، وبدلا من ذلك يفضل الاستنتاج، فمثلا عندما يوجد أ، ب معا، فاما أن يكون أهو الذي يسبب ب، أو العكس، ويكون هذا الميل قويا في مرضى الفصام، حيث تكون هناك روابط عشوائية بين الحالات المتكررة والمتشابهة بدرجة قوية، ولكن غالبا ما يكون أ، ب أعراضا متوازية لشيء آخر، أو وهو الأسوأ يمكن أن يكون أكلا من السبب والنتيجة ل ب نفسه.

ويوجد دليل قوى على أهمية كل من الطبع والتطبع، وقد توقعت أن الفصام قد يشوش على هذا الموضوع، وحدث ذلك بالفعل، وكان كرابلين حكيما في اتجاهه المعادى السبب، فقد فشل التالون له في الوصول إلى هذا السبب على الرغم من ثقل العلوم الحديثة التي تساندهم، وقد فشلوا أيضا حتى في التمييز بين السبب والأثر، واحتمال كبير أن التفسير الشامل الفصام سوف يضم كلاً من الطبع والتطبع، ولن يستطبع أحدهما أن يدعى الأولوية على الآخر.

## الهوامش

- (1) James, W. 1890. Principles of Psychology.
- (2) Shorter, E. 1997. A History of Psychiatry. John Wiley and Sons.
- (3) Fromm-Reichmann, F. 1948. Notes on the development of treatment of schizophrenics by psychoanalytic psychotherapy. Psychiatry 1 1: 26 3:73.
- (4) Pollak, R. 1997. The Creation of Dr B: a Biography of Bruno Bettelheim Simon and Schuster.
- (5) Folstein, S.E. and Mankoski, R.E. 2000. Chromosome 7q: Where autism meets language disorder? American Journal of Human Genetics 67:278-81.
- (6) James, O. 2002. They F\*\*\* You Up: How to Suroive Family Life. Bloomsbury.
  - (٧) الكاتب والطبيب النفسى راندولف نيس أطلق على ذلك الخطأ المركزي في البحث النفسي.
- (8) Torrey, E.F. 1988. Suroiving Schizophrenia: A FamilY Manual. Harper and Row.
- (9) Shorter, E. 1997. A History of Psychiatry. John Wiley and Sons.
- (10) Wahlberg, K.E., Wynne, L.C., Oja, H. et al. 1997. Gene-environment interaction in vulnerability to schizophrenia: Findings from the Finnish adoptive family study in schizophrenia. American Journal of Psychiatry 154:355-62
- (11) Kety, S.S. and Ingraham, L.J. 1992. Genetic transmission and improved diagnosis of schizophrenia from pedigrees of adoptees. Journal of Psychiatric Research 26:247-5 5.
- (12) Tsuang, M., Stone, W.S., and Faraone, S.V. 2001. Genes, environment and schizophrenia. British Journal of Psychiatry 17 8 (supplement 40):s I 8-S24.

- (13) Sherrington, R., Brynjolfsson, J., Petursson, H. et al. 1988. Localization of a susceptibility locus for schizophrenia of chromosome 5. Nature 336: I 64-7 Bassett, A.S., McGillvray, B.C., Jones, B.D. et al. 1988. Partial trisomy of chromosome 5 cosegregating with schizophrenia. Lancet 1988:799-801.
- (14) Levinson, D.F. and Mowry, B.J. 1999. Genetics of schizophrenia. In Genetic Influences on Neural and Behavioral Functions (ed. Pfaff, D.W.,Joh, T., and Maxson, S.C.), pp. 47-82. CRC Press, Boca Raton.
- (15) Mirnics, K., Middleton, F.A., Lewis, D.A., and Levitt, P. 2001. Analysis of complex brain disorders with gene expression microarrays: Schizophrenia as a disease of the synapse. Trends in Neurosciences 24:479-86.
- (16) Tsuang, M., Stone, W.S., and Faraone, S.V. 2001. Genes, environment and schizophrenia. British Journal of Psychiatry 178 (supplement 40): s 1 8-S24.
- (17) Mednick. S.A., Machon, R.A., Huttunen, M.O., Bonett, D. 1988. Adult schiz-ophrenia following prenatal exposure to an influenza epidemic. Archives of General Psychiatry 45:189-92; Munk-Jorgensen, P. and Ewald, H. 2001 Epidemiology in neurobiological research: Exemplified by the influenza-schizophrenia theory. British Journal of Psychiatry 17 8 (supplement 4 0):S3 0 S 3 2.
- (18) Davis, J.O., Phelps, J.A., and Bracha, H.S. 1999. Prenatal development of monozygotic twins and concordance for schizophrenia. In The Nature Nuture Debate (ed. Ceci, S.]. and Williams, W.W.). Blackwell.
- (19) Tsuang, M., Stone, W.S., and Faraone, S.V. 2001. Genes, environment and schizophrenia. British Journal of Psychiatry 178 (supplement 40): s18-S24.
- (20) Deb-Rinker, P., I<lempan, T.A., O'Reilly, R.L., Torrey, E.F., and Singh S.M. 1999. Molecular characterization of a MSR V-like sequence identified by RDA from monozygotic twin pairs discordant for schizophrenia Genomics 61: 1 33-44.

- (21) Karlsson, H., Bachmann, S., Schroder, J., McArthur, J., Torrey, E.F., and Yo- Iken, R.H. 2001. Retroviral RN A identified in the cebrebrospinal fluids and brains of individuals with schizophrenia. Proceedings of the National Academy of Sciences 9 8 :4 6 34-9.
- (22) Impagatiello, F., Guidotti, A.R., Pesold, C. et al. 1998. A decrease of reelin expression as a putative vulnerability factor in schizophrenia. Proceedings of the National Academy of Sciences 95: 1 57 18 2 3.
- (23) Fatemi, S.H., Emamian, E.S., Kist, D., Sidwell, R.W., Nakajima, K., Akhter, P., Shier, A., Sheikh, S., and Bailey, 1(. 1999. Defective corticogenesis and reduction in reelin immunoreactivity in cortex and hippocampus of prenatally infected neonatal mice. Molecular Psychiatry 4: 145 54.
- (24) Fatemi, S.H. 2001. Reelin mutations in mouse and man: From reeler mouse to schizophrenia, mood disorders, autism, and lissencephaly. Molecular Psychiatry 6: 129-33.
- (25) Hong, S.E., Shugart, Y.Y., Huang, D.T., Shahwan, S.A., Grant, P.E., Houri-hane, J.O., Martin, N.D., and Walsh, C.A. 2000. Autosomal recessive lissencephaly with cerebellar hypoplasia is associated with human RELN mutations. Nature Genetics 26:93-6.
- (26) Cannon, M., Caspi, A., Moffitt, T.E., Harrington, H., Taylor, A., Murray, R.M., and Poulton, R. 2002. Evidence for early-childhood, pandevelopmental impairment specific to schizophreniform disorder: Results from alongitudinal birth cohort. Archives of General Psychiatry 59:449-56.
- (27) Weinberger, D.R. 1987. Implications of normal brain development for the pathogenesis of schizophrenia. Archives of General Psychiatry 44:660-9: Weinberger, D.R. 1995. From neuropathology to neurodevelopment. lancet 26:552-7.
- (28) Mirnics, K., Middleton, F.A., Lewis, D.A., and Levitt, P. 2001. Analysis of complex brain disorders with gene expression microarrays: Schizophrenia as a disease of the synapse. Trends in Neurosciences 24:479-86.

- (29) Horrobin, D. 2001. The Madness of Adam and Eve. Bantam.
- (30) Peet, M., Glen, 1., and Horrobin, D. 1999. Phospholipid Spectrum Disorder in Psychiatry. Marius Press.
- (31) Jablensky, A., Sartorius, N. Ernberg, G., Anker, M., Korten, A., Cooper J. E., Day, R., and Bertelson, A. 1992. Schizophrenia: Manifestations, incidence, and course in different cultures. A World Health Organisation Ten Country Study, Psychological Medicine Supplement 20: 1 -97.
- (32) Horrobin, D. 200 I. The Madness of Adam and Eve. Bantam.
- (33) Stevens, A. and Price, J. 2000. Prophets, Cults, and Madness. Duckworth London.
- (34) Simonton, D.K. 2002. The Origins of Genius. Oxford University Press.
- (35) Nasar, S. 199 8 . A Beautiful Mind' A Biography of John Forbes Nash Jr. Faber and Faber, London.

#### الفصل الخامس

# الجينات في البعد الرابع

لو اتبعنا حرفيا وصفة معينة مذكورة فى كتاب الطبخ، فسوف نحصل على كعكة من الفرن، ولكن لا نستطيع الآن تحويل هذه الكعكة إلى مكوناتها الأساسية، أو القول بأن أحد هذه المكونات يتعلق بالكلمة الأولى التى ذكرت فى الوصفة، أو يتعلق بالكلمة الثانية فى الوصفة.

## ریتشارد داوکینس<sup>(۱)</sup>

ليست وظيفة أمين مجموعة اللافقاريات في متحف التاريخ الطبيعي في جينيف من الوظائف التي يرفضها الفرد، وعندما عرضت هذه الوظيفة على جان بياجيه، كان أهلا لها، حيث قام بنشر ٢٠ ورقة بحث تقريبا عن موضوع الحلزونات وفصائلها المختلفة، لكنه رفض هذه الوظيفة لسبب مقنع، وهو أنه كان لا يزال تلميذًا في مدرسة، وقام بتحضير درجة الدكتوراه حول اللافقاريات السويسرية قبل أن يعمد أبوه في المعمودية، الذي كان منزعجا من استحواذ التاريخ الطبيعي عليه، إلى صرفه عن علم الرخويات إلى الفلسفة في أول الأمر في زيورخ ثم بعد ذلك في جامعة السوربون، وعلى الرغم من ذلك اشتهر بياجيه بوظيفته الثالثة، التي بدأت في معهد روسو في جينيف في عام ١٩٢٥، حيث عمل طبيبا نفسيا للأطفال، وبين عامي ١٩٢٦ و١٩٢٨ وموهبته لم

تنضج بعد، قام بنشر خمسة كتب قيمة حول عقول الأطفال، ويرجع الفضل إلى بياجيه فى أن الآباء فى العصر الحديث تستحوذ عليهم فكرة أن "جونى الصغير" لا بد وأن ينمو طبقا للمعالم النمائية أو الارتقائية.

لم يكن بياجيه أول إنسان يراقب الأطفال كما لو كانوا حيوانات -كما فعل داروين مع أطفاله- لكن قد يكون بياجيه الأول في التفكير في الأطفال كنوع له عقل متميز، وليسوا بالغين تحت التدريب، ارتكب الأطفال في عمر خمس سنوات أخطاء أثناء الإجابة عن أسئلة اختبارات الذكاء، وأوضحت هذه الأخطاء لبياجيه الطرق الغريبة ولكن المترابطة التي تعمل بها عقولهم، وعندما حاول الإجابة عن سؤال كيف تنمو المعرفة؟ رأى بياجيه البناء المتطور والمتراكم العقل أثناء مرحلة الطفولة نتيجة للخبرة المكتسبة، فكل طفل يمر بسلسلة من المراحل التنموية، ودائما ما تكون في الترتيب نفسه، لكنها غالبا لا تكون بالنسبة نفسها، فتأتي مرحلة الحس والحركة أولا، عندما يكون الطفل صغيرا في السن ويتألف من حزمة تداعيات وردود أفعال، لكنه لا يستطيع استيعاب بعض الأشياء الموجودة لكنها مخفية، وتأتي بعد ذلك مرحلة ما قبل العمليات المنطقية، وهو وقت الفضول المتمركز حول الذات، ثم تأتي مرحلة العمليات المحسوسة (العينية)، وأخيرا ومع بداية المراهقة تشرق مرحلة التفكير المجرد والاستنباطي.

أدرك بياجيه أن التطور يعد أكثر استمرارية مما يقتضيه هذا المخطط، لكنه أصر على أن العناصر التى يطلق عليها العالم الذكاء ليست مكتسبة فقط من العالم الخارجى، وذلك مثل عدم قدرة الأطفال على المشى أو التحدث حتى يكونوا مستعدين لذلك، وتظهر هذه العوامل عندما يكون المخ النامى مستعدا لتعلمها، ورأى بياجيه أن النمو الإدراكي ليس مثل التعلم أو النضوج، لكنه مزيج من الاثنين، فهو نوع من تشغيل للمخ النامي مع العالم من حوله، واعتقد بياجيه أن البناء العقلى الضرورى النمو الفكرى تحدده الوراثة، لكن العملية التي من خلالها يتطور العقل النامي تتطلب الملاحظات تأخذ شكلين،

وهما الاستيعاب والتكيف، فالطفل يستوعب الخبرات المتوقعة ويتكيف مع الخبرات غير المتوقعة.

فى ضوء الطبع والتطبع، يعد بياجيه وحده فى صورتى التخيلية من بين رجال كثيرين الذى يتحدى التصنيف إلى مؤيد للتجريبية أو الفطرية، وقد اتخذ معاصروه مثل كونراد لورينز وب.ف. سكينر مواقف متطرفة، حيث كان الأول مؤيدا للطبع، والثانى للتطبع، لكن بياجيه اختار الطريق الحذر الذى يسير مسار الوسط والاعتدال، حيث أكد على النمو عبر مراحل مختلفة، لكنه تكهن بطريق غير مباشر بعدة أفكار حول الخبرات التكوينية فى مرحلة الشباب، لكنه كان مخطئا فى بعض الأمور، فقد رفضت فرضيته التى تقول بأن الطفل يفهم خصائص الأبعاد للأشياء فقط عن طريق التعامل معها، فيبدو أن فهم المساحات أقرب إلى الفطرة، فحتى الأطفال الصغار يستطيعون فهم خصائص الأبعاد للأشياء التى لم يتعاملوا معها قط، وعلى الرغم من ذلك فإن بياجيه يستحق بعض التقدير والعرفان بأنه الأول الذى تناول بجدية البعد الرابع لطبيعة الإنسان، وهو البعد الزمنى (٢).

#### سيادة النظريات الفطرية

أصبحت هذه النظرية، التى أعاد علماء الحيوان اكتشافها فيما بعد، تلعب دورا محوريا فى أحد المناقشات الإيجابية حول الطبع والتطبع، وهى المناقشة التى دارت بين كونراد لو، بنز ودانيل ليرمان فى الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، كان ليرمان من سكان نيويورك المتحمسين والفصحاء، وكان مولعا بمراقبة الطيور، وقام باكتشاف سلوك اليمام المطوق، الذى كان له الأثر الكبير على الجنس البشرى أيضا، ووجد أن ذكر هذا النوع من اليمام عندما يقوم بالرقص لمغازلة الأنثى فإنه يسبب تغيرا فى هرمونات أنثى اليمام، وبالتالى فإن التجربة الخارجية يمكن أن تسبب تغيرا

بيولوجيا خارجيا في الكائن الحي من خلال النظام العصبي، ولم يعلم ليرمان ذلك، لكن هذه الاستجابة تم تأملها من خلال تنشيط وتثبيط الجينات.

فى عام ١٩٥٣، وذلك قبل وصول عمله حول اليمام إلى الذروة، قرر ليرمان أن يترجم عمل لورينز إلى الإنجليزية من أجل نقده، مستخدما لغته الألمانية الضعيفة التى تعلمها عندما كان يفك شفرة عمليات الاعتراض للمخابرات الأمريكية فى الحرب العالمية الثانية، وكانت دراسته النقدية القوية ذات تأثير قوى على جيل من علماء الحيوان، وحتى نيكو تينبرجن استطاع أن يخفف من أرائه الحادة بعد قراعه لأعمال ليرمان. كان النمساوى لورينز من رواد فكرة الغريزة، وهى فكرة أن السلوك يعد فطريا حيث قال: إنه سوف يظهر حتى لو كان الحيوان معزولا عن بيئته الطبيعية منذ الولادة، وقال: إن معظم الحيوانات مسيرة إلى نماذج سلوكية معقدة ومتطورة، ليس من خلال تجارب هذه الحيوانات ولكن من خلال الجينات الخاصة بها. وذهب ليرمان فى دراسته النقدية إلى اتهام لورينز بأنه قد محا كل ذكر للتطور بالكلية وكيف نشأ هذا السلوك، فإنه لم ينشأ بالكلية من الجينات، فالجينات تبنى المخ الذى يستوعب الخبرة قبل أن يبعث بالسلوك، وفى مثل هذا النظام ماذا نعنى بكلمة "فطرى"؟(٢)

أجاب لورينز باستفاضة وأجاب أيضا ليرمان على هذا السؤال، لكن كان الاثنان مختلفين في الأهداف بشكل كبير، فبالنسبة لليرمان يرى أن السلوك هو ناتج من الانتخاب الطبيعي، ولكن هذا لا يعنى أنه "فطرى" – أى أنه ناتج دون خبرة، فاليمام قبل أن يطور حبه للتزاوج مع فصيلته، يحتاج إلى تجربة اليمام الأب، وهذه الحقيقة لا تنطبق على الطائر الأسود الذي يلازم الماشية، الذي يشبه طائر الوقواق الذي لا يرى مطلقا أباءه، ومن ثم فحبه للتزاوج يعد فطريا بالفعل، لم يهتم لورينز بكيفية نشأة السلوك طالما أنه كان نتيجة واضحة للانتخاب الطبيعي، وأنه كان موجودا في الحيوان البالغ بنفس طريقة الخبرة الطبيعية، وبالنسبة له تشير كلمة فطري إلى الحتمية، فلذلك كان لورينز دائما مهتما بالسبب أكثر من الكيفية.

قام تينبيرجن بحل هذا الموضوع مما أرضى الكثيرين عنه، وذلك عندما قال: إن الطالب الذى يدرس سلوك الحيوان يجب عليه أن يسال أربعة أسئلة عن سلوك معين وهى: ما الآليات التى تتسلب فى السلوك؟ كيف يتطور السلوك فلى الفرد (سؤال ليرمان)؟ كيف ينشأ السلوك ويتطور؟ وما وظيفة أو قيمة السلوك (سؤال لورينز)؟ (٤)

قطعت وفاة ليرمان في عام ١٩٧٢هذا الجدل، لكن في الأحقاب الأخيرة أصبحت مناقشة ليرمان للتطور شيئا معياريا لتحدى كل من يعتقد أن أصحاب نظريات جينات السلوك التقليدية أو علم النفس التطوري حققوا نجاحا كبيرا، فقد أخذ الجدل حول التطور العديد من الأشكال، لكن يتمركز هذا الجدل حول أن الكثير من علماء الأحياء المعاصرين يتحدثون كثيرا وبشكل عفوى عن "جينات خاصة" بالسلوك، غير مكترثين بالشك والتعقيد وأيضا الشكل الدوري للنظام الذي من خلاله تؤثر الجينات على السلوك، وطبقا للفيلسوف كين شافنر، هناك بيان عام لهذا الجدل حول التطور مكون من خمس نقاط: (١) تستحق الجينات أن تجمع مع الأسباب الأخرى، (٢) هذه الجينات لا تتبع نظرية الخلق المسبق لنشأة الإنسان (٢) يعتمد معناها على السياق بشكل كبير، (٤) تأثير الجينات والبيئة يعد كاملا ولا يتجزأ، وأخيرا (٥) تنبعث الحالة النفسية من عملية النمو بشكل غير متوقع (٥).

قدمت عالمة الحيوان مارى جان ويست ايبرهارد تحديا يعد الأقوى من ناحية الشكل، وهو يقدم "استدلالا ثانيا متطورا" سوف يتسبب فى الإطاحة بالأول – وهو الخلط بين كل من ميندل وداروين الذى ظهر فى الثلاثينيات من القرن العشرين – وذلك من خلال إعطاء الأولوية لآليات التطور بالتوازى مع الآليات الوراثية (١)، وعلى سبيل المثال من اختيارى الخاص – إذا نظرت فى آلية الأوعية الدموية الموجودة بظاهر كفيك، فعلى الرغم من وصول العروق إلى النهايات نفسها فى كلتا الكفين، فإنها تصل إلى هناك من خلال طرق مختلفة اختلافا بسيطا، وهذا ليس بسبب وجود برامج

وراثية مختلفة للكفين المختلفتين، بل بسبب أن البرنامج الوراثى مرن، فهو ينقل التدفق الداخلى إلى الأوعية ذاتها بطريقة ما، فالنمو يتكيف طبقا للبيئة، وهو قادر على التكيف مع الظروف المختلفة، ويظل يحقق نتيجة مرضية، وإذا كان هذا النمو هو نتيجة المجموعة نفسها من الجيئات، فلسوف تكون الجيئات المختلفة قادرة أيضا على تحقيق النتيجة نفسها، أو باللغة الفنية، فإن النمو يكون "معزولا" عن التغيرات الوراثية الصغيرة، وهذا قد يوضح ظاهرتين متضادتين، الأولى أن السلالات البرية مثل الذئاب تكون أقل حساسية للتغيرات الجيئية القردية من الأشكال المولدة مثل الكلاب الأصيلة، فهى معزولة بواسطة التغيرات الجيئية التى تحدث لها، وبالمثل قد يوضح هذا الحقيقة المحيرة التى تقول بأن هناك العديد من النسخ المختلفة لكل جين في الإنسان والحيوان، فالعديد من الجيئات تكون في صورتين مختلفتين اختلافا بسيطا، كل جين يكون على كروموسوم مكافئ، مما قد يساعد في مرونة التطور للجسم في البيئات المختلفة.

لا يعد التطور السلوكي أقل مرونة وانعزالا من التطور التشريحي (١)، وفي أضعف صوره، يكون تحدى التطوريين مجرد تذكرة لعلماء الوراثة السلوكية بأن لا يقدموا على النهايات البسيطة، وبأن لا يشجعوا كتبّاب عناوين الصحف بالصديث عن جينات المثليين أو جينات السعادة ، فالجينات تعمل في فرق ضخمة وتبنى الكائن الحي وغرائزه ليس بطريقة مباشرة بل من خلال عملية تطور مرنة، وهؤلاء الذين يدرسون الجينات والسلوك – في الفئران والذباب وأيضا الديدان – يقولون بأنهم على دراية كاملة بأخطار التبسيط المفرط، وأنهم بعض الأوقات يصيبهم القلق من أصحاب نظرية التطور، وكلما أكدوا على التعقيدات والمرونة الخاصة بالتطور، فإن التطور ما زال عملية جينية في الأصل، فالتجارب تؤكد على التعقيد والمرونة، وأيضا الشكل الدوري للنظام، لكن توضح أيضا تأثير كل شيء حتى إن البيئة تؤثر على التطور من خلال تنشيط أو تثبيط الجينات فقط – خاصة الجينات التي تتبح المرونة والتعلم، وقال رالف جرينسبان رائد دراسة المغازلة بين ذباب الفاكهة:

إن قدرة القيام بالمغازلة توجهها الجينات مثل قدرة التعلم أثناء الخبرة، وساندت دراسات هذه الظاهرة احتمالية أن السلوك تتحكم فيه الكثير من الجينات النشطة المتفاعلة، وكل منها يقوم بمهام مختلفة في الجسم (^).

### في المطبخ

بمجرد محاولة التفكير في البعد الرابع للكائن الحي، هناك العديد من الأمثلة المفيدة التي نفكر فيها، وكلها واضحة وضوح الشمس، فالاستعارة في رأيي هي شريان الحياة بالنسبة للنثر العلمي الجيد، ولذلك سوف أشرح مثالين من هذه الأمثلة باستفاضة.

المثال الأول هو الإدارة من خلال تحديد قنوات الاتصال، وهو مصطلح ابتكره عالم الأجنة كونراد وادينجتون في عام ١٩٤٠(١)، فإذا فكرنا بكرة موجودة على قمة تل، تدحرجت إلى الأسفل، فسوف يكون التل ممهدا في البداية، لكن بعد ذلك تبدأ الأخاديد في الظهور على السطح، وسرعان ما تتدحرج الكرة قبل أن تهبط في قناة ضيقة، وفي بعض التلال تتحد هذه القنوات في قناة واحدة، وتتفرق إلى عدة قنوات في بعض التلال الأخرى، فالكرة هي الحيوان، وتطور أكثر أنواع السلوك من الناحية الفطرية هو التل ذو القنوات المتحدة، وهذا السلوك سوف يكون تقريبا السلوك نفسه مهما كانت تجربة الكائن الحي، ويمثل التل نو القنوات المتفرقة السلوك الذي تحدده البيئة، ولكن ما زال كلا نوعي السلوك في احتياج إلى الجينات والخبرة وأيضا النمو من أجل الظهور، ولذلك تعد قواعد اللغة على سبيل المثال ذات قنوات، بينما المفردات ليست كذلك، فأغنية طائر النمنمة المتميزة –التي سمعتها منذ قليل عبر النافذة – تعد ذات قنوات أكثر من الأغنية المحكية والمبتكرة لطائر السمنة المغرد، والتي أستطيع أنضا أن أسمعها أن أسمعها أن أسمعها أن

تعد معادلة السلوك الفطرى بالتطور ذى القنوات فكرة مفيدة، وهذه القناة تشق طريق الاختلاف بين الجينات والبيئة بشكل واضح إذا تم تحديدها، وهو شيء يمكن تحديده من خلال الجينات لكنه ما زال ملقى فى قناة البيئة المختلفة، فإذا كانت الشخصية ومقياس الذكاء قابلين للوراثة فى معظم أنواع المجتمع (انظر الفصل الثالث)، فهذا يشير إلى أن تطورهما يسير بالكاد فى قناة – فقد نحتاج إلى بيئة مختلفة من أجل إلقاء الكرة بعيدا عن مسارها من أجل أن تنتهى فى قناة مختلفة، ولكن هذا لا يعنى أن البيئة ليست مهمة، وما زالت الكرة تحتاج إلى تل من أجل أن تتدحرج.

أما بالنسبة للمثال الثانى، فسوف استفيض فى مثال مختلف، وهو يرجع إلى عام ١٩٧٦، وكان من ابتكار عالم الحيوان البريطانى بات باتسون، وقد تأثر تأثرا كبيرا بليرمان، وهذا هو مثال المطبخ:

العمليات الخاصة بالنمو السلوكي والنفسى تشبه الطبخ بطرق رمزية معينة، فيعد كل من المكونات الخام والطريقة التي تمتزج فيها هذه المواد أمرا مهما، والوقت أيضا يعد مهما، وبالمقارنة بالطبخ نجد أن المواد الخام هي التأثيرات الجينية والبيئية العديدة، بينما عملية الطبخ نفسها تمثل عمليات النمو البيولوجي والنفسي(١١).

أثبتت المقارنة بالمطبخ شهرتها مع كلا الطرفين في قضية الطبع والتطبع، فقد استخدم ريتشارد داوكينس استعارة عمل الكيك في عام ١٩٨١، وهو يؤكد على دور الجينات، واستخدم ناقده ستيفن روز الاستعارة نفسها بعد ذلك بثلاث سنوات وهو يناقش قضية أن السلوك ليس في الجينات الخاصة بنا (١٢١)، إن مثال الطبخ ليس استعارة كاملة – فقد يفشل في فهم كيمياء النمو بين مكونين التي تؤدى آليا إلى إنتاج طرف ثالث وهكذا – لكنها تستحق الشهرة التي حققتها، وذلك لأنها تعبر جيدا عن البعد الرابع للنمو، وكما لاحظ بياجيه أن نمو سلوك معين في الجنس البشري يأخذ وقتا

معينا ويحدث في ترتيب معين، مثل طبخ السوفليه (\*) الذي لا يتطلب المحتويات فقط بل أيضا يتطلب طبخا وتنظيما جيدين.

وبالمثل توضح استعارة الطبخ في الحال قدرة عدد قليل من الجينات على تكوين كائن حي معقد، وقد أرسل لي دوجلاس أدامز كاتب الخيال العلمي رسالة الكترونية قبيل وفاته المفاجئة، منتقدا الجدل الذي يقول بأن ٢٠٠٠٠ جين يعد عددا قليلا جدا من أجل تحديد الطبع البشري، واقترح أن مخطط إعداد الكعكة يحتاج لما يحتاجه المهندس المعماري، فهو وثيقة معقدة الغاية بالفعل، ويتطلب موضعا معينا لكل حبة من الزبيب، ووصفا دقيقا لكل قطعة صغيرة من كعكة الشكولاتة سواء شكلها أو حجمها، وهكذا، ولو كان الجينوم البشري كالمخطط، فلن يكفي ٢٠٠٠٠ جين من أجل تحديد الجسد ومثال ذلك الناحية النفسية، ومن جانب آخر فإن وصفة الكعكة تعد نصا بسيطا، ولو كان الجينوم مثل الوصفة – أي عبارة عن مجموعة من التعليمات لطبخ المواد الخام بطرق مختلفة لمدة معينة – فلسوف يصبح ٢٠٠٠٠ جين مساحة واسعة. فلا يستطيع بطرق مختلفة لمدة معينة – فلسوف يصبح ٢٠٠٠٠ جين مساحة واسعة. فلا يستطيع الفرد أن يتخيل مثلا عملية نمو طرف من أطراف الجسم، ويستطيع الآن أن يرى بالفعل كيف يعمل هذا الطرف، جينا جينا، وكيف يظهر في الأدب العلمي.

لكن هل يمكنك أن تتخيل شيئا خاصا بالسلوك؟ فعقول معظم الناس تحيرها فكرة الجزيئات التى هى من صنع الجيئات، والتى تولد الغريزة فى مخ الطفل، ولهذا فأولئك الناس يستسلمون ويقولون بأن هذه العملية لا يمكن اختراقها، وقد صنعت لنفسى تحديا كبيرا، وهو شرح كيف تسبب الجيئات النمو السلوكى، وحتى الآن قمت فى هذا الكتاب بعرض كيفية وضوح الغريزة الثنائية فى الجيئات المستقبلة لهرمون الأوكسيتوسين، وكيف تؤثر جينات BDNF على الشخصية، وهذه نظم مفيدة القيام

<sup>(\*)</sup> السوفليه soufflé: نوع من الوجبات الخفيفة المكونة من صفار البيض وبياضه المخفوقين مع مكونات أخرى. (المراجع)

بتحليلها، لكنها تطرح سؤالا ضخما وهو كيف يُبنى العقل بهذه الطريقة في أول الأمر؟ ويمكن القول بأن مستقبلات هرمون الأوكسيتوسين الموجودة في اللوزة الوسطية، تقوم بإشعال نظام الدويامين بأحاسيس عاطفية شخصية تجاه المعشوق، لكن من قام بصنع هذه الآلة الجهنمية بهذه الطريقة؟ وكيف؟

فكر في الجينوم بأنه الجهاز المنظم مثل الطباخ الماهر، الذي يقوم بإعداد طبق السوفليه وهو المخ، والسؤال هنا كيف يقوم بهذه المهمة؟

## اللافتات الموجودة في المخ

فكر أولا بحاسة الشم، فمن الناحية الإدراكية يعد الشم من الحواس التى تحركها الجينات، فالجين الواحد يعنى رائحة واحدة، والفأر يوجد لديه ١٠٣٦ قرنا استشعاريا مختلفا خاصا بالرائحة فى أنفه، وكل منها يعبر عن جين مستقبل رائحة مختلفة، أما الجنس البشرى فيعد فقيرا من هذه الناحية مثل بقية النواحى، فلدى الجنس البشرى ٢٤٧ جينا مستقبلا للرائحة، بالإضافة إلى العديد من الهياكل الرثة لجينات قديمة (تسمى أشباه جينات)(١٠٠)، وفى الفأر ترسل كل خلية ليفة عصبية واحدة (أكسون) إلى وحدة مختلفة داخل أنبوب الرائحة فى المخ، ويشكل ملحوظ نجد الخلايا التى تعبر عن واحد من الجينات المستقبلة، ترسل أليافها العصبية إلى وحدة أو وحدتين.

وعلى سبيل المثال تقوم الخلايا العصبية P2 في أنف الفار - تصل إلى مئات عديدة - بالتعبير عن الجين المستقبل وتستخدم الناتج الكهربي عنها من أجل تحفيز بؤرتين في المخ فقط، فهناك تغير ثابت في الخلايا العصبية التي تعيش لمدة ٩٠ يوما فقط، وينشأ هذا الإحلال في المخ ويصل إلى البقعة نفسها بالضبط الخاصة بالخلايا العصبية السابقة. قام فريق بالطرق فوق فكرة متداعية تقول بقتل كل خلايا P2 (من خلال جعلها هي فقط دون غيرها تعبر عن سم الديفتريا)، ثم فحص ما إذا كانت

الخلايا التى تحل محلها ما زالت تستطيع أن تجد طريقها بمفردها دون أن يكون معها "زملاؤها" ليصحبوها عبر الطريق كله، واستطاعوا ذلك، وكان هذا الفريق فى معمل ريتشارد أكسل فى جامعة كولومبيا(١٤).

قد يوضح هذا السبب في أن الروائح دائما تكون مثيرة جدا، فدائما ما تكون الضلايا العصبية للشم مخلصة جدا للبؤرة نفسها في المخ حتى وإن ذهبت الخلايا العصبية للطفولة منذ فترة بعيدة، فالبدائل في فترة البلوغ تتبع النهج نفسه في المخ، فعندما قام اكسل وزملاؤه بإزالة جين مستقبل الرائحة من خلايا P2، لم تعد تنمو ولكن سبحت بلا هدف في المخ، وعندما قام اكسل بإبدال جين مستقبل الرائحة في خلايا P2 بواحد من P3، فإن المحور العصبي وجد طريقه مباشرة إلى P3(١٠٠)، وهذا يثبت أن النمو المحدد لحاسة الشم يتطلب جينا يوجد في الأنف، وآخر في المخ يناسبه، وأيضا محاور عصبية تنمو من أجل حلقة الاتصال بينهما.

وتأتى وجهة النظر الأولى التى توضح كيفية حدوث ذلك، من عمل معاصسر رومانسى للاثنى عشر رجلا أصحاب الشعر<sup>(\*)</sup>، فكان سانتياجو رامون ى كاجال (١٨٥٢–١٩٣٤) بطلا إسبانيا بكل ما تحمله الكلمة، وكما يجب أن يكون، فكان فنانا، ومزخرفا، وأيضا رياضيا لا يكل ولا يمل، واستطاع كاجال إقناع العالم بأن المخ ليس مصنوعا فقط من شبكة مستمرة من ألياف عصبية متشابكة، لكن أيضا من العديد من الضلايا المنفصلة، كل منها تلمس الأخرى ولا تتحد معها، واكتسب تأييدا بسيطا لاكتشافه أكثر مما يستحق، حيث إنها كانت وجهة نظر يشترك فيها خمسة علماء أخرين على الأقل، ومن بينهم المكتشف ورجل الدولة النرويجي فريدجوف نانسن، وكان النانسن قدر كاف من الشهرة يتمتع به، لكن ما يهمني هو حدث كاجال الآخر، فقد اقترح أن الجهاز العصبي مبنى من خلال الخلايا العصبية التي تنمو نحو المواد

<sup>(\*)</sup> يرجى الرجوع للفصل الأول. (المراجع)

الكيميائية التي تجذبها، وقد شك في أن الخلايا العصبية تنجذب إلى قبلتها من خلال مكونات بعض المواد المعينة، وكان محقا تماما في هذا الشك.

يجب على الآن أن أضيف إلى وصفتى عين الضفدعة، متلما فعلت إحدى الساحرات في مسرحية مكبث، فالضفادع لديها رؤية عينية مزدوجة، تستطيع النظر إلى الأمام من خلال العينين، من أجل زيادة المدى والأبعاد للبحث عن الحشرات الطائرة، لكن الشراغف لها عينان على جانبى الرأس، وبما أن الشرغوف ينمو ليصبح ضفدعا، فعلى العينين أن تتحركا إلى أماكنهما الجديدة في المنتصف خلال دورة الحياة، والمشكلة الآن هي أن مجال العينين يتداخل عند ذلك فتريان المشهد نفسه، وعلى مخ الضفدع أن يأخذ المدخلات من النصف الأيسر لكل عين ويرسلها إلى الجزء نفسه من المخ من أجل أن يعالجا معا، ومن ثم لا بد من تحليل في مكان مختلف للنصف الأيمن من مجال الرؤية لكل عين، والقيام بذلك يجب أن يقوم الجهاز المنظم للجينوم بتغيير الوصلة من العين إلى المخ، ولذلك يجب على الخلايا العصبية من نصف كل عين أن تعبر الجزء المقابل من المخ، وأما الخلايا العصبية من النصف الأخر فيجب على عن أن تعبر الجزء المقابل من المخ، وأما الخلايا العصبية من النصف الأخر فيجب على مل كريستين هوات وشن إيشي ناكاجاوا(٢١).

تنمّى كل خلية فى شبكية العين ليفة عصبية تجاه "المستقيم البصرى" للمخ، وفى طرف الليفة العصبية يوجد شىء يسمى مخروط النمو، يبدو أنه يقوم بنوع من وسيلة النقل إلى الليفة العصبية، وهو قادر على شد طرف الليفة العصبية فى خط مستقيم، أو لفه أو إيقافه، وهو يقوم بكل هذه المهام استجابة للمواد الكيميائية التى تجذبه أو تدفعه، وعند وصول مخاريط النمو من عين الشرغوف إلى التقاطع العصبى البصرى، وهو نوع من مفترق الطرق أو نقاط الربط، فإن هذه المخاريط تعبر بعضها البعض، ولذلك فإن النصف الأيمن من مخ الشرغوف يستجيب إلى النصف الأيسر للعين والعكس، ولكن حينما يصبح الشرغوف ضفدعا، يحدث تغير فى التصالب العصبى،

فالآن الخلايا العصبية النصف الأيسر من العين اليمنى، والخلايا العصبية الموجودة فى النصف الأيسر للعين اليسرى يجب أن تنتهى فى المكان نفسه، والأنصاف اليمنى يجب أن تنتهى فى مكان آخر، بحيث يستطيع الضفدع أن يرى الصورة مجسمة، ويقدر أفضل المسافة بينه وبين الذباب الطائر. تنمو الخلايا العصبية الجديدة من كل شبكية إلى المخ، لكن فى هذه المرة يجتاز نصف الخلايا العصبية التقاطع العصبي بينما يستمر النصف الآخر فى الجانب نفسه من المخ، وقد اكتشف كل من هولت ونكاجاوا كيف يتأثر هذا التغير، فينشط جين داخل التصالب العصبي، وهو جين بروتين يسمى إيفرين ب (ephrin B)، وهو يرفض نمو مخاريط النمو، ويطرد فقط مخاريط النمو التي تأتى من أحد نصفى كل عين، وذلك يرجع إلى أن نصف الخلايا فقط تعبر عن الجين المستقبل لإيفرين ب، ومخاريط النمو المرفوضة تستمر فى الجانب نفسه من المخ مثل العين التي أتت منها، أما الخلايا في النصف الآخر من العين فلا تعبر عن المستقبل، وتتجاهل الإشارة من إيفرين ب، وتعبر الجانب المقابل من المخ، والتأثير يكون من أجل منح الرؤية العينية الثنائية الضفدع، ولذلك يستطيع أن يحدد مدى المسافة بينه وبين الذباب.

وباستخدام جينين فقط وهما ايفرين ب ومستقبل ايفرين ب، اللذان نجد تعبيرهما في نسق ومكان وأيضا زمان صحيح، يكتسب الضفدع الرابطة التي تمنحه الرؤية العينية، والجينات نفسها بالضبط تعبر عن نفسها في الأماكن المتشابهة بالضبط في جنين الفأر، بينما نجد في السمك أو الدجاج أن الجينات تظل صامته ولا تتحقق أي رؤية عينية – وهو المطلوب تحققه بالضبط بسبب أن السمك والدجاج لديهما العين على جانبي الرأس وليس في الأمام.

يعد إيفرين ب موصل ألياف عصبية، ومن المدهش أنه يضم عددا صغيرا من هذه النوعية من البروتينات، فتوجد أربع عائلات مشتركة من بروتينات موصل الألياف (netrins, ephrins, se-العصبية، وهي نيترين، إيفرين، سيمافورين، وأيضا سليتس

(maphorins, and slits) وتقوم بروتينات النيترين عامة بجذب الألياف العصبية، بينما تطردها البروتينات الأخرى، ويعض من الجزيئات الأخرى تقوم أيضا بدور دليل الألياف العصبية، لكن عددها ليس كبيرا، ولكن يعد ذلك مقدمة إذا اعتبرنا أن هذا العدد القليل يكون تقريبا كافيا لبناء المخ، وذلك لأن الأنواع الأربعة نفسها من موصلات المحاور العصبية قد تطرأ أينما نظر العلماء، وتجذب أو تطرد مخاريط النمو- تقريبا في معظم الحيوانات ومن بينها أقل الديدان مرتبة، ويعد هذا نظاما مذهلا وفي غاية البساطة، لكنه يبدو قادرا على إنتاج المخ البشرى وبه ترليون من الخلايا العصبية، كل خلية تقوم بعمل ألف وصلة عصبية (۱۷).

اسمح لى أن أقدم سجلا لقضية أخرى من موصلات المحور العصبى فى علم الأحياء الجزيئي، وذلك قبل أن أسمح لك بالرجوع إلى علم النفس من أجل استنشاق بعض الهواء، ففى ذباب الفاكهة، كما هو الحال فى الضفادع يتطلب الأمر من بعض المحاور العصبية أن تعبر خط الوسط فى الحيوان، وتتجه إلى الجانب الآخر من المغ، ولفعل ذلك يجب على هذه المحاور أن تقوم بقمع حساسيتها تجاه سليت slit، وهو محور عصبى طارد يتمركز فى خط الوسط، وعلى المحور العصبى الذى يرغب فى عبور خط الوسط أن يقوم بقمع تعبيره لجين يسمى "روبو" robo، وهو يقوم بحبس المستقبل البروتين سليت، ويجعل هذا القمع المحور العصبى غير حساس للسليت، ويسمح له بالعبور المجانى عبر نقطة تفتيش خط الوسط، وبمجرد عبور المحور العصبى، يقوم جين الروبو باستعادة نشاطه مرة أخرى، ويمنع إعادة العبور، وقد يقوم المحور جين الروبو باستعادة نشاطه مرة أخرى، ويمنع إعادة العبور، وقد يقوم المحور والتى تحدد المسافة التى يقطعها المحور العصبى بعد عبوره خط الوسط، وكلما قام المحور العصبى بتثبيط عدد أكبر من جينات روبو، زادت المسافة التى يقطعها بعد عبور

وعلى الرغم من وجود هذه الجينات فى الذباب، فإنه لا عجب أن نجد سمك الحمار الوحشى غريب الأطوار سرعان ما يصبح بمعادل مكافئ بالضبط لجين روبو لا يعمل، وبه مشكلات فى عبور خط الوسط العصبى، وبعد ذلك تأتى ثلاثة بروتينات من سليت واثنان من جين روبو فى الفئران، تقوم بالوظيفة نفسها، وهى توجيه المرود فى خط الوسط العصبى أثناء تكوين الجزء الأمامى من المخ، لكن قد تفعل بروتينات سليت أكثر من ذلك فى الفئران، فقد تقوم بالفعل بتوجيه المحاور العصبية تجاه مناطق معينة من المخ (۱۸)، ويبدو أن جينات سليت وروبو تقوم بعمليات تنشيط وتثبيط لنشاطها فى مناطق مختلفة فى مخ القوارض لفترة طويلة بعد الولادة، وتوجه المحاور العصبية إلى قبلتها فى ضوء مثل هذه الجينات، يعد الإنسان مجرد فأر كبير، وهذا يعد الكتشافا فى فهم كيفية بناء الشبكات العصبية البشرية.

قد تعتقد أن هذا يعد بعيدا عن السلوك، وبالتأكيد هو كذلك، وحتى الآن هدفى هو مجرد عرض مخطط عام لكيفية قيام الجينات ببناء المخ طبقا لوصفة معقدة للغاية، لكن لها قواعد بسيطة وقليلة – وأيضا عرض البعد الرابع من الهندسة الوراثية، وهو البعد الزمنى، ولا أعنى أن أشير إلى أن نمو المخ يعد الآن مفهوما تماما وأن العلماء يقومون فقط بمجرد ذكر التفاصيل، ولكن الأمر بعيد، وكما هو الحال دائما فى العلوم، كلما زادت معرفة العلماء، زاد إدراكهم بأنهم ما زالوا جهلاء، وحتى الآن ما زال الضباب يحجب عنا الرؤية، وكل ما حدث يتلخص فى اكتشاف جزئى لنمو المخ يوضح بعض الله حات وسط هوة من الجهل، فعلى سبيل المثال لا أستطيع أن أشرع فى إخبارك بكيفية تأثر كل من نيترين وإيفرين بالخبرة، أو حتى كيف يكون مخ الوقواق مجهزًا بموصلات المحاور العصبية بالإضافة إلى غريزته إلى الغناء، لكن هناك بداية قد تمت موصلات المحاور العصبية بالإضافة إلى غريزته إلى الغناء، لكن هناك بداية قد تمت معددًا الاختزائية فى علم الوراثة، وإذا حاولنا فهم بناء المخ دون أخذ الجينات الفردية مبدأ الاختزائية فى علم الوراثة، وإذا حاولنا فهم بناء المخ دون أخذ الجينات الفردية مبدأ الاختزائية فى علم الوراثة، وإذا حاولنا فهم بناء المخ دون أخذ الجينات الفردية

المشتركة في توجيه المحور العصبي في الاعتبار، فسوف يكون الأمر مثل محاولة عمل غابة دون زراعة أشجار فيها.

#### فائدة وإحدة من عدة محاولات

تقف موصلات المحور العصبى فى نقطة إرشادها، وتوجه مرور مخاريط النمو طبقا لمستقبلاتها، وتعد هذه الموصلات جزءا فقط من القصة كلها، فهى توضح كيف تصل الخلايا العصبية إلى الجهة التى تريدها، لكن لا تستطيع توضيح كيف تعمل هذه الخلايا العصبية كروابط صحيحة عندما تصل إلى هذه الجهة، وهذا هو وقت سرد مثال الخلايا العصبية كروابط صحيحة عندما تصل إلى هذه الجهة، وهذا هو وقت سرد مثال أخر، افترض أن امرأة من لندن عُرض عليها وظيفة تجارة السندات فى نيويورك، وهاجرت إلى هناك عن طريق الاستجابة لإشارات معينة فى نقط الإرشاد الموجودة عبر الطريق (محطة القطار، موقف الأتوبيس، نقطة وزن الأمتعة، البوابة، صالة الوصول، موقف التاكسى، الفندق، أو مترو الأنفاق، وهكذا)، وذلك حتى تصل إلى مكان عملها الجديد، وهنا تتحول فجأة إلى نوع مختلف من الإبحار، حيث تقوم بعمل رابطة بينها وبين رئيسها الجديد، وبين زملائها الجدد، حيث قام البعض منهم أيضا بالسفر من مكان بعيد حتى هذا المكتب، وقد وجدتهم من خلال المفاتيح التوجيهية وليست المفاتيح الشخصية، وهي الاسم والوظيفة. وبالطريقة نفسها يقوم الجهاز المنظم للجينوم بتوجيه المحور العصبي إلى قبلته، ويجب أن يربطه مع الضلايا العصبية الأخرى المناسبة عند المصبي إلى قبلته، ويجب أن يربطه مع الضلايا العصبية الأخرى المناسبة عند الموصول، وهنا لم تعد المفات الهوية.

حصل العلماء بالصدفة على أول مثال من الجين الذى يخبر عن محور عصبى مهاجر عند وصوله إلى قبلته، وكان ذلك فى أواخر الثمانينيات من القرن العشرين، وبدأت القصة فى عام ١٨٥٦، عندما قام طبيب إسبانى يسمى أورليانو مايستر دى سان جوان بعملية تشريح لجثة رجل عمره أربعون عاما، كان يعانى من عدم وجود

حاسة الشم، وقضيب صغير، وخصية صغيرة جدا، ولم يجد سان جوان البصلات الشمية في مخ هذا الرجل، وبعد مرور عدة سنوات، ظهرت حالة أخرى في النمسا، وبدأ تساؤل الأطباء عن وجود حاسة الشم في الرجال أصحاب القضيب الصغير، وبدأ علماء الجنس المتحمسون أخذ هاتين القضيتين كدليل على أن كلا من الأنف والقضيب يشتركان في عدة أشياء، وفي عام ١٩٤٤ قام فرانز كالمان –عالم نفسي قد ذكرته في الفصل الرابع – بوصف أعراض الغدد التناسلية الصغيرة وغياب حاسة الشم كاضطراب وراثي نادر، تتوارثه العائلات لكنه يؤثر بصفة أساسية على الرجال، وهذه الأعراض تسمى باسم كالمان –وهو ما يعد نوعا من الظلم إلى حد ما – إذ لم تسم باسم ذلك الإسباني ذي الاسم الطويل، وهذا ما تحصل عليه عندما تكون صاحب اسم طوبل.

أسفر البحث في الجينات الخاصة في أعراض كالمان عن الكروموسوم اكس (حيث لا توجد نسخة احتياطية من هذا الكروموسوم عند الرجال بسبب أن وراثتهم لهذا الكروموسوم تأتى عن طريق الأم فقط)، وسرعان ما تركز البحث حول جين يسمى كال-١ (١-١٨)، وهناك في حكم المؤكد تقريبا جينان أخران على كروموسومات أخرى ممكن أن تتسبب أيضا في أعراض كالمان، لكنها تظل غير معروفة، وفي السنوات الأخيرة أصبح سهلا معرفة كيف يعمل كال-١، وماذا يحدث عند انقسامه، وتم تنشيط الجين بعد حوالي خمسة أسابيع من التخصيب ليس في الأنف أو في الغدد التناسلية، الجين بعد حوالي خمسة أسابيع من التخصيب ليس في الأنف أو في الغدد التناسلية، بل في جزء من مخ الجنين المفترض أن يصير بصلة شمية، ويقوم بإنتاج بروتين يسمى أنوسمن (anosmin)، ويقوم هذا البروتين بدور الجزيء اللاصق للخلية، أي أنه يعمل على التصاق الخلايا بعضها ببعض، ويكون للأنوسمن أثر مأساوي على مخاريط النمو الخاصة بالمحاور العصبية الشمية المهاجرة، المتجهة إلى البصلة الشمية، وعند وصول هذه المخاريط إلى المخ في الأسبوع السادس من الحمل، يتسبب وجود الأنوسمن في تمدد هذه المخاريط، وتفرقها وأيضا خروجها عن مسارها، ويترك كل محور عصبي

مساره ويتوقف، ويرتبط مع الخلايا المجاورة، وفي الأفراد الذين لا يملكون نسخة نشطة من كال-١، ولا يملكون أيضا أنوسمن، لا تقوم المحاور العصبية بأي نوع من الربط مع البصلة الشمية، وبعد الشعور بعدم الترحيب بها، تضمحل (٢٠).

نتيجة اذلك هناك نقص في حاسة الشم في الأفراد الذين يعانون من أعراض كالمان، لكن ماذا عن القضيب الصغير؟ من المذهل أنه يتضح أن الخلايا الضرورية لتنشيط النمو الجنسي تبدأ أيضا حياتها في الأنف، في مستقبل الفيرمون القديم المتطور، والذي يسمى بالعضو الميكعي الأنفي (وهو حفرة صغيرة على كل من جانبي الحاجز الأنفي، وهو مبطن بمستقبلات كيميائية لا تعمل، أو غير معروفة)، وهذه الخلايا العصبية تهاجر بنفسها إلى المخ، على عكس الخلايا العصبية الخاصة بالشم، التي تقوم فقط بإرسال المحاور العصبية إلى المخ، وبالفعل تقوم بذلك من خلال المحاور العصبية عبر الحزم أو المسارات التي سبق أن أرستها اكسونات الشم، وفي غياب الأنوسمن، لن تصل أبدا إلى هدفها أو حتى تستطيع بدء مهمتها الأساسية، وهي إفراز هرمون يسمى هرمون الجونادوتروبين، ودون ذلك الهرمون، لا تحصل الغدة النخامية إطلاقا على التعليمات من أجل الشروع في إفراز الهرمون اللوتيني في الدم، ودون الهرمون اللوتيني في الذكر، وينتج عن ذلك انخفاض الشهوة الجنسية لدى الرجا، ويظل غير مكترث من الناحية الجنسية بالمرأة حتى بعد مرحلة البلوغ (١٢).

أخيرا وجدت طريقة من أجل تتبع الطريق من الجين إلى السلوك من خلال بناء جزء من المخ، واستشهد بات باتسون بأعراض كالمان من أجل التأكيد على أنه على الرغم من تأثير الجينات بالفعل على السلوك، فإن الروابط تكون متشابكة وغير مباشرة، وإذا أطلقنا على كال-١ جين التعطيل الجنسى فإننا سوف نحيد عن طريق الصواب، بسبب أنه يقوم بتثبيط الوظائف عند تعطله فقط، وبالإضافة إلى ذلك قد يكون للأنوسمن عدة وظائف أخرى في الجسم، فتأثيره على النمو الجنسى يعد تأثيرا غير

مباشر، وهناك العديد من الجينات الأخرى التي تخطئ، وتسبب بعض تلك الأعراض أو كلها، وقد تكون تعمل في نقاط أخرى عبر سلسلة السبب والأثر الممتدة، وفي الواقع تكون معظم الحالات الموروثة لأعراض كالمان ناتجة عن تغيرات في الجينات بخلاف كال-١(٢٢).

وعلى الرغم من عدم وجود صلة فردية ووحيدة بين الجينات والسلوك، حيث إنها صلة جماعية، لكن لا يزال كال-١ أحد جينات الجزء المسئول عن السلوك الجنسى، ومثل ما ذهب كل من ليرمان وبياجيه فى جدلهما، فهو يوضح تأثيره السلوكى من خلال النمو الجسدى النظام العصبى، فالجين يحدد كيف يحدث النمو، وبالتالى يحدد كيفية حدوث السلوك، وبذلك تخيم الحقيقة المخيفة على العلماء، وهى أنه يمكنهم اعتبار السلوك كشكل غير مألوف النمو، فعش العصفور يعد منتجا الجينات مثل جناحيه، وفى حديقتى وأيضا فى شتى أنحاء بريطانيا تقوم طيور السمنة بتخطيط عشها بالطين، وطائر الشحرور بالعشب، وطائر أبى الحناء بالشعر، وأيضا طائر الشرشور بالريش، والأجيال تتعاقب، وذلك بسبب أن بناء العش يعد تعبيرا عن الجينات، وقد صاغ ريتشارد داوكينز عبارة "النمط الظاهرى المتد" لهذه الفكرة (٢٣).

لقد ذكرت أن الأنوسمن يعد جزيئا لاصقا للخلايا، وهذا يجعله أحد العناصر المحيرة في ملف جهاز تنظيم الجينوم الذي ينتج الجينات، لكن ما زال الأمر مبكرا لفهم الدور الذي تلعبه الجزيئات اللاصقة للخلايا، لكن قد يبدو الأمر مقنعا أن هذه الجزيئات بمثابة البطاقات التي تتعرف الخلايا العصبية من خلالها على زملائها عند اكتمال الشبكة العصبية في المخ، فهي المفاتيح التي من خلالها تجد الخلايا بعضها البعض في الزحام. وأحاول أن أقدم الدلائل على هذا التأكيد التأملي انطلاقا من التجربة التالية، وقد تكون هذه التجربة أبدع ما وجد في دراسة الجينات والمخ.

لارى زبرسكى هو راعى هذه التجربة، وموضوعها هو ذبابة فاكهة بسيطة، والذبابات عيونها مركبة، أى أن هذه العيون مقسمة إلى ٦٤٠٠ أنبوب صغير سداسى

الشكل، وكل منها يركز على جزء صعير من المشهد، وكل من هذه الأنابيب يرسل ثمانية محاور عصبية بالضبط إلى المخ من أجل أن يقدم تقريرا حول ما يرى، وبشكل جوهرى حول الحركة، وتستجيب ستة من هذه المحاور العصبية بشكل جيد للون الأخضر، أما السابع فيستجيب إلى الضوء فوق البنفسجي، والثامن للضوء الأزرق، وتتوقف المحاور العصبية الستة الأولى في طبقة مبكرة من المخ، أما المحور السابع والثامن فيخترقان إلى حد أعمق من ذلك، ويذهب المحور السابع إلى أعمق نقطة في المخ (٢٤)، وأوضع زبرسكى أنه أولا لكى تصل تقريبا كل هذه الخلايا الشمانية إلى أهدافها، يجب تنشيط جين ن-كادهرين (N-cadherin) في الخلايا الثمانية وأيضا في أهدافها، وهو بروتين يقوم بلصق الخلايا. وما استطاع فريقه إنجازه بشكل رائع بعد ذلك كان عبارة عن هندسة النبابة وراثيا من أجل أن يقوم القليل من الخلايا السابعة بالتعبير فقط عن نسخة غريبة الأطوار من جين ن-كادهرين، وتقوم هذه الخلايا وحدها بتحويل الضوء الأخضر، وتسمح بالتمييز بين نمو الضلايا الطبيعية والشاذة في الحيوان نفسه، وتفاصيل كيفية تحقيق ذلك تعد مذهلة، فهي تعكس أن العلم ما زال حقلا للإبداع والبراعة، وبدون ن-كادهرين ينمو المحور العصبي السابع بشكل طبيعي، ويصل إلى هدفه، لكنه يفشل بعد ذلك في عمل وصلة عصبية، ولذلك يتراجع ويصبح بلا توجيه. أعاد زبرسكي التجربة بالخلايا العصبية الست الأولى، ولم تستطع أيضا أن تصل إلى هدفها، وذلك عند تعطل جين ن-كادهرين، واستنتج أن جين ن-كادهرين (وأيضًا جينًا آخر يسمى لار (LAR)، وهو جين لاصق للخلايا أيضًا اكتشفه في تجربة مشابهة) يعد ضروريا من أجل أن يقوم المحور العصبي بتمييز هدفه في المغ(٢٥).

تعد بروتينات الكادهرين وجميع أنواعها من أكثر الجزيئات إشراقا في علم الأحياء حاليا، واكتسبت هذه السمعة من الدور الذي يُعتقد أنها تلعبه في تمكين الخلايا العصبية من العثور على بعضها البعض أثناء عملية بناء المخ، وهي تبرز من سطح الخلايا العصبية مثل سعفات عشب البحر في قاع البحر، وفي وجود الكالسيوم،

تتصلب فى شكل قضيب، وتتمكن من التحكم فى بروتينات الكادهرين المشابهة من الخلايا المجاورة، وإذلك يبدو أن وظيفتها هى لصق عصبين معا، لكنهما سوف يقومان بالالتصاق فقط إذا كانت أطرافهما ملائمة، ويبدو أن جهاز منظم الجينوم يذهب إلى مسافات بعيدة من أجل تنوع طرف السعفة بين الخلايا المختلفة، ويرجع هذا جزئيا إلى وجود العديد من جينات الكادهرين المختلفة، لكنه يرجع جزئيا إلى ظاهرة مختلفة كليا تسمى الربط البديل. أرجو منك الصبر عندما أصطحبك معى فى رحلة اكتشاف عمل الجينات، فالجين عبارة عن امتداد من أحرف الحمض النووى الذى يشفر الوصفة من أجل البروتين، لكن فى معظم الحالات يتكسر الجين إلى امتدادات متعددة وقصيرة من "الحاسة"، تقطعها امتدادات طويلة من الفوضى والاضطراب، وتسمى القطع المرتبطة بالحاسة الاكسونات، أما القطع المرتبطة بالاضطراب والفوضى فتسمى الانترونات، وبعد نسخ الجين إلى نسخة فعالة من الحمض النووى (RNA)، وقبل ترجمته إلى بورتين، يتم إزالة الانترونات فى عملية تسمى الربط أو الجدل.

اكتشف كل من ريتشارد روبرتس وفيليب شارب هذا في عام ١٩٧٧، وحصلا على جائزة نوبل لهذا الاكتشاف، وأدرك والتر جيلبرت بعد ذلك أن هناك المزيد حول الربط أكثر من مجرد إزالة الفوضى والاضطراب، ففي بعض الجينات يوجد العديد من النسخ البديلة المتعددة لكل اكسون من الأنف إلى الذيل، ويتم اختيار إحدى هذه النسخ، ويتم ترك النسخ الباقية، ويعتمد الأمر على النسخة المختارة، ويمكن للبروتينات المختلفة أن تنتج من الجين نفسه، ولكن في السنوات الأخيرة فقط ظهرت أهمية هذا الاكتشاف، فالربط البديل ليس نادرا أو حدثا عارضا، ويبدو أنه يحدث تقريبا في نصف الجينات البشرية كلها(٢٦)، وقد يتضمن الربط للاكسونات من الجينات الأخرى، وفي بعض الحالات الأخرى تنتج المئات أو حتى الآلاف من النسخ المختلفة من الجين نفسه وليس شخة واحدة أو نسختين فقط.

وفي فبراير ٢٠٠٠ طلب لاري زبرسكي من أحد طلابه المتخرجين ويسمى هيدي شو أن يفحص جزيئا يسمى دسكام (Dscam)، وهو منتج جيني تمت تنقيته في الذبابة بواسطة جيم كليمنس، وبين ديتمار شموكر أنه يعمل على توجيه الخلايا العصبية لذبابة الفاكهة إلى أهدافها في المخ، ويبدى جزء واحد من جين الذبابة مختلفا بشكل كبير في مساحة صغيرة عن جين الإنسان، وهو جين قد يتسبب في بعض من أعراض نمط داون (Down)، بواسطة ألية غير معروفة، (دسكام اختصار لعبارة جزىء لاصق الخلايا لنمط داون)، وبدأ شو في البحث عن أشكال بديلة من دسكام قد تحتوي على مناطق متسلسلة تشبه الجين البشري، ولم يحصل على مثل هذا التسلسل، وكان كل واحد من أشكال دسكام الثلاثين التي تتبعها شو مختلفا بشكل مذهل، وفجأة ولأول مرة أصبح جينوم نبابة الفاكهة الكامل متاحا عبر الانترنت من خلال مؤسسة سليرا، وفي نهاية ذلك الأسبوع استخدم كل من شو وكليمنس قاعدة البيانات من أجل قراءة جين الدسكام، ولم يصدقا أعينهما عندما توصلا إلى نتيجة البحث، فلم يكن هناك اكسونات بديلة قليلة، بل كان عددها ٩٥ اكسونا، ٢٤ اكسونا في الجين، أربعة تكررت بنسخ بديلة، فكان للأكسون الرابع ١٢ نسخة مختلفة، والاكسون السادس ٤٨ نسخة، والاكسون التاسم ٣٣ نسخة، وأيضا الاكسون السابع عشر في نسختين، وهذا يعنى أنه إذا كان الجين يرتبط بكل تجمع محتمل من الاكسونات، فيمكنه إنتاج ٣٨,٠١٦ نوعا من البروتينات من جين وإحد (٢٧).

انتشرت الأخبار بسرعة حول اكتشاف دسكام فى مجتمع علماء الوراثة، لكن وجدها بعض الخبراء أخبارًا محبطة، لأنها جعلت الموقف فجأة أكثر تعقيدا، فإذا كان بإمكان جين واحد عمل آلاف من البروتينات، فإن محاولة حصر الجينات البشرية فى قائمة قد يكون البداية فقط لمهمة حصر عدد البروتينات التى تستطيع هذه الجينات أن تنتجها، ومن ناحية أخرى، هذا التعقيد قد جعل كل هذا الجدل هراء، والجدل يقول بأن الجينات القليلة نسبيا فى الجينوم البشرى تعنى أن الجينوم كان بسيطا للغاية الشرح

الطبع البشرى، ولذلك لا بد أن يكون للإنسان بدلا من ذلك نتيجة للتجربة، وهؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا الاعتقاد، قد دمرتهم عبوتهم هم الناسفة، فقد قالوا: إن الجينوم به تعبن، ويعد هذا العدد قليلا للغاية ليحدد تفاصيل الطبع البشرى، عليهم أن يعترفوا بأن الجينوم ينتج المئات من آلاف أو حتى ملايين البروتينات المختلفة، وله قدرة تجميعية ليحدد الطبع البشرى بتقصيل كبير دون حتى الاكتراث باستخدام التطبع.

يعد أمرا مهما أن لا نجعل هذا الأمر يأخذنا بعيدا ويشغل جل وقتنا، فبعض الجينات البديلة المرتبطة والقليلة الأخرى توضح مثل هذا التنوع القوى، وأثناء كتابتى هذه لم تثبت أى من النسخ البشرية العديدة لدسكام أنها مترابطة على الإطلاق، بغض النظر عن درجة الترابط، وليس أيضا معروفا أن ذباب الفاكهة يقوم بإنتاج ٢٨٠٨٦ من البروتينات التى تأتى من دسكام، ويظل احتمال أن كل ال ٤٨ نسخة من الاكسون السادس تبقى فى حالة تبادل وظيفى، لكن زيرسكى عرف بالفعل أن بدائل اكسون المختلفة موجودة فى أنسجة مختلفة، ويشك أن الأمر نفسه قد يكون صحيحا بالنسبة للاكسونات الأخرى، وهناك شعور محير بين العلماء الذين يعملون فى هذا الموضوع، وهو شعور أنهم يطرقون باب حجرة الأسرار، فالطريقة التى ترتبط بها الجينات والطريقة التى يتصرف بها حمض (RNA) فى الخلية قد تحمل مفتاح بعض مبادئ

وعلى أية حال يأمل زبرسكى أنه قد توصل إلى قاعدة جزيئية لمعرفة الخلية، وهى كيف تصل الخلايا العصبية إلى بعضها البعض فى المخ المزدحم، ودسكام يشبه الأجسام المضادة (أو الغلوبولينات المناعية) فى البناء، وهى عبارة عن بروتين متغير يستخدم فى النظام المناعى من أجل التعرف على العديد من الأسباب المرضية المختلفة، والتعرف على الأسباب المرضية قد يشبه إلى حد ما التعرف على الخلايا العصبية فى المخ وبروتين الكادهرين مثله مثل البروتوكادهرينات (protocadherins)، من الجزيئات اللاصقة للخلايا المستخدمة فى المخ، وله صفات تشبه الأجسام المضادة

المناعية، وتستخدم الربط البديل الذي يمكنها من الحصول على بطاقات هوية عالية الخصوصية، وبالإضافة إلى ذلك تقوم البروتينات المنتجة بلصق الخلايا، حيث تحرك ذيولها المختلفة، وتلتصق بعضها ببعض من خلال التوفيق بين هذه الذيول، وبمجرد الالتصاق مع بعضها البعض ببروتين مشابه من خلية أخرى، تكون الذيول جسرا قويا، وهذا يبدو بشكل كبير مثل نظام شبيه يبحث عن شبيهه، فالخلايا تعبر عن الأكسونات نفسها وتكون روابط متشابكة.

ويصفه خاصة يبدو أن البروتوكادهرينات محيرة للغاية، فجيناتها مرتبة من الرأس إلى الذيل فى شكل ثلاثة تجمعات على الكروموسوم البشرى الخامس، ويصل عددها الكلى تقريبا إلى ٦٠ جينا، يحتوى كل جين على خيط من الاكسونات المتنوعة التى يختار منها، وكل اكسون يتحكم فيه منتج مختلف(٢١)، وقد تقوم البروتوكادهرينات بإعادة تنظيم الرسالة الوراثية من خلال الربط البديل بين عدة نسخ من الجينات المختلفة، وليس داخل جين واحد، وهذا يعطى المخ قدرة تكمن فى الملايين وليس الآلاف من البروتوكادهرينات المختلفة، أما الخلايا المجاورة فى مخ الأنواع المتشابهة فتنتهى بالتعبير البسيط عن البروتوكادهرينات المختلفة، وطبقا لاثنين من علماء هارفارد، فإن البرتوكادهرينات قد تقدم التنوع فى اللصق بين الخلايا والشفرة الجزيئية لتحديد الروابط العصبية الخاصة فى الم

قام عالم الخلايا العصبية روجر سبيرى بقلب الإجماع السائد الذى قاده مشرفه منذ أكثر من أربعين عاما، وهذا الإجماع خاص بأن المخ نشأ من خلال التعلم والخبرة من خلال شبكة مجهولة أو تقريبا عشوائية من الخلايا العصبية، فعلى عكس ذلك، وجد أن العصب يحصل على هويته مبكرا أثناء النمو، وليس من السهل إعادة برمجته، ومن خلال القطع وإعادة إنشاء الخلايا العصبية في السلمندر، أثبت أن كل عصب يجد طريقه إلى المكان نفسه مثل أسلافه، وعند إعادة توصيل المخ في الفئران والضفادع، أثبت أن سهولة تشكيل مخ الحيوان ليست مفتوحة، بل محدودة، فتم إعادة توصيل مخ

فأر، وأصبحت قدمه اليمنى متصلة بالخلايا العصبية في قدمه اليسرى، فهو يحرك اليسرى إذا تم استثارة القدم اليمنى، ومن خلال تأكيد الحتمية في النظام العصبي، استطاع سبيرى تحقيق ثورة عن القطرية في علم الخلايا العصبية موازية لثورة تشومسكي في علم النفس، وقال سبيرى: إن كل عصب قد يكون له ميل كيميائي نحو هدفه، وإن المخ تم بناؤه بواسطة عدد ضخم من الجزيئات المختلفة، وقد سبق عصره في هذه الناحية (على الرغم من أن جائزة نوبل التي حصل عليها كانت الأعمال أقل من هذا العمل).

#### الخلايا العصبية الجديدة

يبدو أن قصة النمو تؤدى فى بادئ الأمر إلى نهاية مختلفة عن تلك التى توقعها كل من بياجيه وليرمان، وهى مثل دراسة التوائم حيث ظن البعض أنها سوف تكشف الدور الكبير للبيئة والدور الصغير الذى تلعبه الجينات، لكن تم اكتشاف العكس، ولذلك يبدو أن النمو يعد عملية محددة ومخططة وأيضا محسوبة من قبل الجينات، هل يجب على أن أختم بالقول بأن الطبع يكسب هذا الجزء من الجدل، وأن تحدى أنصار التطور قد فشل؟

الإجابة لا، فمثلا الآلة المصنوعة ببراعة يمكن تعديلها، فالحاسب الآلى الخاص بى به مجموعة من الدوائر الالكترونية الخاصة والدقيقة، لكن هذا لا يمنعه من تعديل نشاط روابطه استجابة لبرنامج جديد، وبالإضافة إلى ذلك، عادت المرونة العصبية إلى العصرية منذ زمن سبيرى، ويرجع هذا جزئيا إلى العودة إلى الحالة الطبيعية أو الارتداد، الذى يعد سمة رئيسية في موضوع الطبع عبر التطبع، والعلماء في الوقت الحاضر يتفاعلون مع ما يرون أنه فطرية مفرطة، مثلما كان يتفاعل سبيرى مع ما رأى أنه ناحية تجريبية مفرطة، لكن هناك المزيد لمناقشته في هذا الصدد، ولعدة سنوات كان

هناك فكر متحجر لدى عالم الخلايا العصبية باسكو راكيك بأن الخلايا العصبية الجديدة لا تنمو في طبقة الخلايا العصبية الموجودة في مخ الحيوان بعد مرحلة البلوغ، واكتشف فرناندو نوتبوم بعد ذلك أن خلايا عصبية جديدة تنمو في الكناري عندما تتعلم أغاني جديدة، ولذلك قال راكيك: إنه لا تنمو خلايا عصبية جديدة في الثدييات على الرغم من نموها في الطيور، ويعد ذلك اكتشفت إليزابث جولد أن الخلايا العصبية الجديدة تنمو في الفئران أيضًا، ولذلك ارتد راكيك إلى دراسة الرئيسيات، ووجدت جولد خلايا عصبية جديدة في الحيوان الثديي الذي يسمى بالزبابة(\*)، ولذلك أطلق عليها راكيك أنها قرود من الفصيلة العليا، ووجدت جولد أيضا الخلايا العصبية الجديدة في القشة وهو قرد أمريكي، ولذلك فلقد كانت قردة العالم القديم هي التي لم تستطع امتلاك خلايا عصبية جديدة، ووجدتها جولد في القرد الأسيوى المكاك، والأن أصبح من المؤكد أن كل القردة وتشمل الإنسان أيضا يمكنها أن تجعل خلايا عصبية جديدة تنمو في طبقة الخلايا العصبية استجابة للخبرات الغنية، وتفقد الخلايا العصبية أيضا في حالة إهمالها(٢١)، وهناك دليل كبير وواضح بالنسبة للحتمية في أمر التوصيل الأولى للمخ، وهو أن الخبرة تعد جوهرية بالنسبة لتنقية هذا التوصيل، وفي أعراض كالمان تضمحل البصلات الشمية بسبب قلة الاستخدام، ومبدأ العامة القديم لاستخدام منحة الحكومة هو "استخدمها أو اخسرها"، ويبدى أن هذا المبدأ ينطبق أيضا على المخ.

يجب ملاحظة الميل إلى تأكيد الجانب السلبى، وأفضل طريقة لإثبات أهمية الخبرة هي حرمان الحيوان منها، ففي طبقة الخلايا المرئية، عندما يكون الحيوان معصوب العين عند ولادته، يفقد مباشرة مجال الاستقبال في المخ للعين الأخرى (التفاصيل في

<sup>(\*)</sup> زبابة الأشجار Tree shrew: حيوان ثنيى صغير شبيه بالسنجاب يعيش بين الأشجار في جنوب أسيا، وله صلة باكلات الحشرات والثبيبات الرئيسية. (المراجع)

الفصل السادس)، لكن قامت هوليس كلين حديثا بتقديم أول دليل عملى على التأثير الإيجابى للخبرة على نمو المغ، ودرست سلوك العصب من هذه العين عندما يكون بالقرب من هدفه فى المخ، ويدلا من التوجه إلى الهدف بطريقة محددة، يرسل العصب مجموعة كاملة من اللوامس، ينسحب العديد منها، ويبدو أنها تبحث عن روابط فعالة، روابط بين الخلايا العصبية التى تشبه العقل وتنشط معا. عقدت كلين مقارنة بين الخلايا العصبية فى الجهاز العصبي لشرغوف فى مرحلة النمو بعد أربع ساعات من التحفيز الخفيف أو أربع ساعات فى الظلام، وأوضحت أن الخلية قامت بإرسال لوامس أكثر للبحث عن وسائل الاتصال فى الضوء، فالعصب يصيح قائلا "لدى خافز، وأريد أن أشارك فى الأخبار"، وهذه قد تكون الطريقة التى تؤثر بها الخبرة بالفعل على نمو المخ، مثلما قال بياجيه، وقد شاهد كاريل سفوبودا زميل كلين من خلال نافذة بالجمجمة تشابكات بين خلايا المخ للفأر تتكون وتتفكك نتيجة للخبرة (٢٢).

وبالطبع يعد الهدف الكلى من التعلم تدريب هذه الدوائر المخية التى قد تكون مهمة فى الحياة، أكثر من حشو المخ بالحقائق، ومع التدريب، نجد ازدهارا فى هذه الدوائر، وبشكل مذهل نجد أن الإنسان يشارك الديدان المجهرية هذا الأمر، والدودة الخيطية التى تسمى بالربداء الرشيقة تعد نوعا من السرور لمعتنق الاختزالية، فلا يوجد بها مخ، وبها ٣٠٠ عصبا بالضبط، متصلة طبقا لبرنامج صارم، وتبدو أقل الأنواع من ناحية الشكل البسيط قابلية للتعلم، حيث تتميز بالمرونة فى النمو والسلوك الاجتماعى، ويكمن السلوك فقط فى الالتواء إلى الأمام وإلى الخلف، لكن إذا وجدت مثل هذه الأنواع من الديدان الطعام بشكل متكرر فى درجة حرارة معينة، فإنها تقوم بتسجيل هذا الواقع، وتعرب عن تفضيلها لمثل هذه الدرجة من الحرارة، وإذا لم يتم منحها بعض الجوائز، فلسوف تفقد هذا الحب تدريجيا، ومثل هذا التعلم المرن يكون تحت تأثير جين يسمى 1-NCS.

ولا تستطيع الديدان الخيطية التعلم فقط، بل أيضا تكوين شخصيات مختلفة أثناء البلوغ طبقا لخبرتها الاجتماعية أثناء مرحلة الطفولة، وقامت كاثى رانكين بإرسال بعض من هذه الديدان إلى المدرسة (أى جعلتها معا في طبق بترى، وهذا الطبق يستخدم لاستزراع الكائنات الدقيقة)، واحتفظت بالبقية في المنزل (أى بمفردها في طبق)، ثم قامت بعد ذلك بالطرق على جانب الطبق، مما تسبب في قيام الديدان بعكس اتجاه حركتها، وبالنسبة للديدان الاجتماعية، التي كانت تسابق بعضها البعض، فكانت أكثر حساسية واستجابة لهذا الطرق من الديدان الوحيدة.

وقامت رانكين بهندسة بعض الجينات داخل الديدان من أجل دراسة التشابك المحدد بين الخلايا العصبية المسئولة عن الاختلاف بين الديدان الاجتماعية والوحيدة، وأوضحت الاختلافات تشابكات جلتاميت ضعيفة بين بعض الخلايا العصبية المسئولة عن الإحساس وبين خلايا عصبية بينية، وبشكل محير وجدت أن التشابكات العصبية نفسها يمكن أن تتبدل أثناء التعلم، وبعد القيام بالطرق حتى ثمانين مرة، أصبح كلا النوعين من الديدان متأقلما على حقيقة أنها تعيش في بيئة مهتزة، وفقدت بالتدريج ميلها نحو عكس اتجاهها، ولذلك فقد تعلمت، وكان لكل من التعلم والإرسال إلى الدرسة أثره على التشابكات العصبية نفسها، وقد فعلت ذلك من خلال تغيير تعبير الجينات نفسها

يثبت ذلك أن نمو السلوك في الديدان المتواضعة يعد مرنا من الناحية البيئية، وهذا يؤكد على تحدى مؤيدى نظرية النمو، وإذا كان الكائن الحي بلا مخ وبه فقط عدد من الخلايا العصبية يصل إلى ٢٠٢ فيمكنه أن يستفيد من ذهابه إلى المدرسة، فإذن ما مدى تأثير مثل هذه الحالات الطارئة على تربية الإنسان، مما يعد جليا للغاية أن الثراء الاجتماعي المبكر له تأثيره على سلوك الثدييات، وهذا التأثير طويل المدى وغير قابل للنقض، وفي الخمسينيات من القرن العشرين اكتشف هاري هارلو (أتناوله بالتفصيل في الفصل السابع) بالصدفة أن أنثى القرد التي نشات في قفص بمفردها مع نموذج

سلكى يمثل الأم، دون أقران للعب معهم، سوف تكون نفسها أما جاهلة، وقد تعاملت مع أطفالها كما لو كانوا براغيث كبيرة، فقد كان لها خبرة فقيرة في طفولتها، مررتها للأجيال الأخرى (٢٠٠).

وبالمثل كانت الفئران التى فصلت عن أمها أو تم التعامل معها بواسطة الإنسان، إذ تأثرت بشكل دائم بالخبرة، فالنشء الذى يعزل وينمو يكون قلقا، وعدوانيا وأيضا معرضا بدرجة خفيفة لإدمان المخدرات، فالفئر الذى قامت أمه بلعقه كثيرا وهو طفل، كان عنده ميل للعق صغاره كثيرا، ويوضح التبنى المعاكس أن هذا يعد شيئا وراثيا غير جينى، فالفأر المتبنى سوف يتشابه سلوكه مع أمه الراعية أكثر من سلوك أمه البيولوجية، وهناك شك قليل فى أن هذه التأثيرات مرت من خلال الجينات فى طفل الفأر (٢٦).

عندما تقدم بعض الفنران الصغار إلى أنثى الفار فسوف تتجاهلها فى بادئ الأمر، لكنها بعد ذلك تشعر بالأمومة تدريجيا نحوهم، وتختلف سرعة الاستجابة نحو الصغار بشكل كبير بين الفئران، ومرة أخرى سوف يستجيب الفار الذى تم لعقه كثيرا وهو طفل بشكل أسرع، وتقترح الدراسة التى قام بها مايكل مينى أن الجينات المسئولة عن هذه العملية هى مستقبلات الأوكسيتوسين، والتى تنشط بسهولة أكثر فى الفئران التى تم لعقها وهى صغار، وإلى حد ما يغير اللعق المبكر حساسية هذه الجينات إلى الاستروجين، ولا يُعرف كيف يحدث ذلك، ولكن قد يتضمن نظام دوبامين المخ، والدوبامين يعد صورة مشابهة للاستروجين، وهذا الأمر يتفاقم بسبب التجاهل الأمومى مما يغير بالتأكيد تعبير الجينات المسئولة عن نمو نظام الدوبامين، ومن الواضح أن هذا النظام مسئول عن حقيقة أن الحيوانات التى نشأت فى بيئة محرومة تكون أسهل عرضة لإدمان بعض العقاقير، والعقاقير هنا تعد بمثابة جائزة للمخ من خلال نظام الدوبامين.

قامت داران فرانسيس في معمل توم انسل بأخذ سلالتين من الفئران، وقامت بتبديلهما قبل الولادة ويعدها، والفئران من سلالة C57 تمت زراعتها مباشرة بعد عملية التخصيب في رحم فنران من سلالتها أو من سلالة BALB، ثم نشأت بعد ذلك مع أمهات من سلالة BALB أو أمهات من سلالة C57، وبعد كل هذا التبني المعاكس، تم اختبار مهارات الفئران من خلال اختبارات قياسية مختلفة المستوى تتم على كل الفئران التي تعيش في المعامل، وأحد هذه الاختبارات هو التوصل إلى لوحة مخبأة الوقوف عليها في بركة من اللبن، ثم تذكر مكان هذه اللوحة، واختبار أخر يتضمن استجماع الشجاعة عند السقوط في منتصف فضاء مفتوح، واختبار ثالث يتضمن اكتشاف متاهة متداخلة الشكل، وبها ذراعان مغلقان وأخران مفتوحان. اختلفت سلالات الفئران المولدة بين الأقارب بشكل كبير في أدائها في هذه الاختبارات، مما يوضع أن الجينات هي التي تحدد سلوكها، أما فئران سلالة BALB فاستغرقت وقتا أقل في منتصف المجال المفتوح، ووقتا أطول في الذراعين المغلقين من المتاهة، وتذكرت أسرع مكان اللوحة المخبأة أكثر من فئران سلالة C57، ففي تجرية التبني المعاكس، نجد أنه تم تنشئة فنران سلالة C57 مع أمهات C57 قبل أو بعد الولادة، وهذه الفئران سلكت سلوك فنران C57 الطبيعي، لكن فنران C57 التي تم تبنيها بشكل معاكس مع أمهات من سلالة BALB بعد عملية التخصيب مباشرة، وتريت مع أمهات BALB سلكت سلوك فشران سلالة BALB، ومثل فشران ميني، قامت أمهات سلالة BALB بلعق صغارها ولكن على نحو أقل من أمهات سلالة C57، وبالتالي تبدو أنها تقوم بتغيير طبع الصغار، ولكن هذا التأثير الناتج من سلوك الأم يعتمد على النمو في رحم سلالة BALB، أما صغار سلالة C57 من رحم سلالة C57 التي تم تبنيها بشكل معاكس من أم تابعة لسلالة BALB بعد الولادة، فبدت مثل الفئران الأخرى من سلالة C57، وليس مثل فنران سلالة BALB على الإطلاق، وكما وضعها انسل: طبع الأم يوافق تطبع الأج(٢٨). تعد هذه اكتشافات مذهلة، فهى تتطرق إلى الحساسية الكبيرة فى نمو مخ الشييات، وكيف يعالج صاحب هذا المخ فى الرحم وبعد الولادة مباشرة، وتتطرق أيضا إلى الاقتراح بأن هذه التأثيرات تعد من خلال جينات الحيوان، وقد ضرب ليرمان مثالا واضحا يبين أن النمو شيئ مهم بالنسبة للناتج فى مرحلة البلوغ، وفى الواقع، فالأمر أكثر مما ذهب إليه ليرمان إذ أوضح كيف تكون الجينات تحت رحمة سلوك الحيوانات الأخرى الموجودة فى البيئة المحيطة خاصة الآباء، وكالعادة فهذا لا يدعم الجدل المتطرف من أنصار التطبع، لأن هذا يعد ظاهرة صنعتها أفعال الجينات، ولا يدعم أيضا الجدل المتطرف من أنصار الطبع، لأن هذا يوضح مدى مرونة تعبير الجينات، بل هذا يؤكد رسالتى التى تقول إن الجينات هى خادمة التطبع بقدر ما هى خادمة الطبع، فذا يعد مثالا جميلا للطريقة التى يقدم بها الجهاز المنظم للجينوم التحذير التالى: وهذا يعد مثالا جميلا للطريقة التى يقدم بها الجهاز المنظم للجينوم التحذير التالى: أثناء عملية النمو يجب عليك أن تكون مستعدا فى كل الأوقات لتلقى المعلومات من البيئة الخارجة عن أبوى الكائن الحى، وقم بتكييف نشاطك تبعا لها.

#### اليوتوبيا الحاضنة

هل خطر ببالك من قبل أن جنين ابسلون يجب أن يكون لديه بيئة ابسلون ووراثة ابسلون أيضا؟ هكذا قال مدير المفاقس والتكيف في رواية الدوس هكسلى عالم جديد شجاع في عام ١٩٣٢، وقدم لطلابه حجرات المصير المسبق والتصفية في المفاقس، حيث توجد الأجنة البشرية الملقحة صناعيا، وتربى في ظروف مختلفة من أجل إنتاج طوائف مختلفة من المجتمع، تتراوح من أصحاب الذكاء الشديد إلى العاملين في مصانع العلف.

لم يلق كتاب ظلما مثل الظلم الذى واجهته رواية "عالم جديد شجاع" من ناحية التقديم، وفي الوقت الحاضر يؤخذ هذا الكتاب اليا كرواية ساخرة عن علم الوراثة

المتطرف، أى هجوم على الطبع، لكنه فى الواقع يدور حول التطبع. وفى مستقبل هكسلى المتخيل، فإن الجنين البشرى الذى تم تلقيحه صناعيا أو استنسخ فى بعض الأحيان، يتطور إلى أعضاء من فئات مختلفة عن طريق المواد الغذائية، والأدوية وأيضا الأوكسجين المخصص، ويلى هذا أثناء فترة الطفولة، التدريس المستمر أثناء النوم (وهى عملية غسيل مخ أثناء النوم)، وعوامل تكيف جديدة ذات صلة بإيفان بافلوف، حتى يخرج كل شخص وهو على يقين بالاستمتاع بالحياة المخصص لها، فعلى سبيل المثال الذين يعملون فى الغابات الاستوائية قد تكيفوا على الحرارة، وهؤلاء الذين يقودون طائرات قد تكيفوا على الحركة.

تعودت البطلة لينينا -من خلال ما فعل بها في المفقس والمدرسة، وليس من خلال الجينات على الاستمتاع بالطيران، ومقابلة مساعد المشرف، وممارسة الجنس العرضي، وتلقى دورات من الجولف، وجرعات من عقار السعادة السوما، واحتج معجبها ماركس على مثل هذا النظام بسبب إضافة الكحول بالخطأ إلى بديله قبل الولادة، واصطحب لينينا في رحلة لقضاء الإجازة في محمية للمتوحشين في نيو مكسيكو، وقابلا هناك امرأة من المتوحشين البيض، تدعى لندا، وابنها جون الذي احضراه إلى لندن لمواجهة والد جون، الذي اتضح أنه مدير المفاقس والتكيف نفسه، وتعلم جون بشكل تقليدي على إحدى مجلدات شكسبير، وكان متعطشا لرؤية العالم المتمدن، لكنه سرعان ما اكتشف خداع هذا العالم، وانسحب إلى فنار في سيرى، حيث تعقبه هناك مخرج أفلام، واضطر إلى شنق نفسه، حيث كان مجبرا من قبل المشاهدين المتطفلين (٢٩).

وعلى الرغم من وجود العقاقير التى تجعل الناس سعداء، وأيضا بعض الملامح من الوراثة، فإن تفاصيل رواية "عالم جديد شجاع" وصفاتها التى تجعل منها مكانا بشعا للحياة، هى التى تعد بمثابة المؤثرات البيئية التى تمارس وتؤثر على نمو جسد السكان والمخ أيضا، فقد كانت جحيما من التطبع وليس من الطبع.

# الهوامش

- Dawkins, 1981. http://www.world-of-dawkins.com/DawkinsfWork Reviews/ 1985 -01 -24notinourgenes.htm.
- (2) Singer, D.G. and Revenson, T.A. 1996. A Piaget Primer: How a Child Thinks 2<sup>nd</sup> edition. Plume.
- (3) Lehrman, D.S. 1953. A critique of Konrad Lorenz's theory of instinctive behavior. Quarterly Review of Biology 28: 337- 63.
- (4) Tinbergen, N. 1963. On the aims and methods of ethology. Zeitschrift f
  Ur Tierpsychologie 20:410-33.
- (5) Schaffner, K.F. 1998. Genes, behavior, and developmental emergentism: One process, indivisible? Philosophy of Science 65:209-52.
- (6) West-Eberhard, M.J. 1998. Evolution in the light of cell biology, and vice versa. Proceedings of the National Academy of Sciences 95: 84 17- 19.
  - Oyama, S. 2000. Evolution's Eye. Duke University Press على سبيل المثال (٧) على سبيل المثال
- (8) Greenspan, R.J. 1995. Understanding the genetic construction of behavior. Scientific American, April: 72-8.
- (9) Waddington, C.H. 1940. Organisers and Genes. Cambridge University Press
- (10) Ariew, A. 1999. Innateness is canalization: In defense of a developmental account of innateness. In Biology Meets Psychology: Conjectures, Connections Constraints (ed. Hardcastle, V.). MIT Press.
- (11) Bateson, P. and Martin, P. 1999. Design for a Life: How Behaviour Develops Jonathan Cape.

- "Not in Our Genes" by Richard Dawkins, in New Scientist, 24 Jan- انظر مقالة بعنوان (۱۲) uary 1985. Available online at http://www.world-of-dawkinscom/DawkinsjWork/ Reviews/ 1985 -01 -24notinourgenes.htm.
- (13) Zhang, X. and Firestein, S. 2002. The olfactory receptor gene superfamily of the mouse. Nature Neuroscience 5: 12 4-33.
- (14) Gogos, J.A., Os borne, J., Nemes, A., Mendelson, M., and Axel, R. 2000 Genetic ablation and restoration of the olfactory topographic map. Cell 103:609-20.
- (15) Wang, F., Nemes, A., Mendelsohn, M., and Axel, R. 1998. Odorant receptors govern the formation of a precise topographic map. Cel193:47-60.
- (16) Holt, C. Lecture to Society for Neurosciences meeting, San Diego November 2001; Campbell, D.S. and Holt, C.E. 2001. Chemotropic responses of retinal growth cones mediated by rapid local protein synthesis and degradation. Neuron 32: 101 3-26.
- (17) Tessier-Lavigne, M. and Goodman, C.S. 1996. The molecular biology of axon guidance. Science 274:1123-33; Yu, T.W. and Bargmann, C.I. 2001. Dynamic regulation of axon guidance. Nature Neuroscience 4 (Supplement):11 169-76.
- (18) Richards, L.J. 2002. Surrounded by Slit-How forebrain commissuralaxons can be led astray. Neuron 33: I 53-5.
- (19) Marillat, V., Cases, O., Nguyen-Ba-Charvel, K.T., Tessier-Lavigne, M., Sotelo, C., and Chedotal, A. 2002. Spatiotemporal expression patterns of slit and robo genes in the rat brain. Journal of Comparative Neurology 44 2: 130-55; Dickson, B.J., Cline, H., Polleux, F., and Ghosh, A. 2001. Making connections: Axon guidance and neural plasticity. Embo Reports 2:1 82-6.
- (20) Soussi-Yanicostas, N., Faivre-Sarrailh, C., Hardelin, J.-P., Levilliers, J., Rougon, G., Petit, C. 1998. Anosmin-I underlying the X chromosome-linked Kallman syndrome is an adhesion molecule that can modulate neurite growth in a cell-type specific manner. Journal of Cell Science 111: 295 3-65.

- (21) Hardelin, J.-P. 2001. Kallmann syndrome: Towards molecular pathogenesis. Journal of Molecular Endocrinology 179:75 -8 1.
- (22) Oliveira, L.M., Seminara, S.B., Beranova, M., Hayes, F.J., Valkenburgh S.B., Schiphani, E., Costa, E.M., Latronico, A.C., Crowley, W.F., and Vallejo, M. 2001. The importance of autosomal genes in Kallmann syndrome: Genotype-phenotype correlations and neuroendocrine characteristics. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 86: 1 532-8.
- (23) Dawkins, R. 1982. The Extended Phenotype. Oxford University Press.
- (24) Braitenburg, V. 1967. Patterns of projection in the visual system of the fly. I. Retina-lamina projections. Experimental Brain Research 3:271-98.
- (25) Lee, C.H., Herman, T., Clandinin, T.R., Lee, R., and Zipursky, S.L. 2001. N -cadherin regulates target specificity in the Drosophila visual system Neuron 30:437-50; Clandinin, T.R., Lee, C.-H., Herman, T., Lee, R.C., Yang A.Y., Ovasapyan, S., and Zipursky, S.L. 2001. Drosophila LAR regulates RIR6 and R7 target specificity in the visual system. Neuron 33: 2 37-48. Also Zipursky, L. interview with the author, and talk to Society for Neuroscience San Diego, November 2001.
- (26) Modrek, B. and Lee, C. 2002. A genomic view of alternative splicing Nature Genetics 3 0: 13-19.
- (27) Schmucker, D., Clemens,) .C., Shu, H., Worby, C.A., Xiao,)., Muda, M., Dixon,).E., and Zipursky, S.L. 2000. Drosophila Dscam is an axon guidance receptor exhibiting extraordinary molecular diversity. Cell 0 1:67 1-84.
- (28) Serafini, T. 1999. Finding a partner in a crowd: Neuronal diversity and synaptogenesis. Cell 98: 133-6.
- (29) Wang, X., Su, H., and Bradley, A. 2002. Molecular mechanisms governing Pcdh-gamma gene expression: Evidence for a multiple promoter and cisalternative splicing model. Genes and Development 16: 1890-905.
- (30) WU, Q., and Maniatis, T. 1999. A striking organization of a large family of human neural cadherin-like cell adhesion genes. Cell 97:779-90; Tasic, B., Nabholz, C.E., Baldwin, K.K., Kim, Y., Rueckert, E.H., Ribich, S.A., Cramer, P., Wu, Q., Axel, R. and Maniatis, T. 2002. Promoter choice determines splice site selection in Protocadherin alpha and gamma Pre-mRNA splicing. Molecular Celll 0:2 1-33.

(31) Specter, M. 2002. Rethinking the brain. In Best American Science Writing 2002 (ed. M. Ridley), Harper Collins.

(٢٢) مقابلة مع هـ. كلين.

- (33) Gomez, M., De Castro, E., Guarin, E., Sasakura, H., Kuhara, A., Mori, I., Bartfai, T., Bargmann, C.!., and Nef, P. 2001. Ca2+ signalling via the neuronal calcium sensor- 1 gene regulates associative learning and memory in C. elegans. Neuron 30:241-8.
- (34) Rankin, C., Rose,). and Norman, K. 2001. The use of reporter genes to study the nematode C effects of experience on the anatomy of an identified synapse in the elegans. Paper delivered at the I BAN G S conference, San Diego, November 2001.
- (35) Harlow, H. and Harlow, M. 1962. Social deprivation in monkeys. Scientific American 207: I 36-46.
- (36) Meaney, M.J. 2001. Maternal care, gene expression, and the transmission of individual differences in stress reactivity across generations. Annual Reviews of Neuroscience 24: 116 1-82.
- (37) Champagne, F., Diorio, J., Sharma, S., and Meaney, M.J. 200 I. Naturally occurring variations in maternal behavior in the rat are associated with differences in estrogen-inducible central oxytocin receptors. Proceedings of the National Academy of Sciences 9 8: 12 73 6 -4 1.
- (38) Francis, D.D., Szegda, K., Campbell, G., Martin, W.D., and Insel, T.R (unpublished). Epigenetic Sources of Behavioral Differences: Mother Nature Meets Mother Nature.
- (39) Huxley, A. 1932. Brave New World. Chatto and Windus.

#### الفصل السادس

#### سنوات التكوين

"على درب الطفولة تسير الرجولة، كما يسير النهار على درب البكور".

# جون ميلتون (الفردوس المستعاد)<sup>(۱)</sup>.

إذا كان التطبع قابلا للانعكاس فإن الطبع ليس كذلك، وهذا هو السبب الرئيسى في مكوث المفكرين المهتمين بذلك الأمر ردحًا من الزمن وهم يفضلون الاعتقاد الإصلاحي للبيئة المقبول على الاعتقاد الكلفيني المقوت للجينات، ولكن ماذا لو كان هناك كوكب به اتجاه آخر؟

هب أن بعض العلماء اكتشفوا عالمًا أخر تعيش عليه مخلوقات ذكية، لا يعرف العلماء عن بيئتها التى تطبعت فيها أى شىء، وأن جيناتها شديدة الحساسية للعالم الذى تعيش فيه.

ولا يوجد أى افتراضات أخرى، فهدفى من هذا الفصل البدء فى إقناعكم أنكم تعيشون على مثل هذا الكوكب لدرجة يمكن القول معها بأن الناس هم نتاج لعملية التطبع أو بمعنى أكثر عمقًا هم نتاج للأحداث الغابرة فى العصور السحيقة، وبتعمق أكثر للحد الذى يمكن القول معه أنهم نتاج للجينات، فهم يظهرون آثارًا ونتائج جديدة حتى مرحلة البلوغ، وغالبًا ما تقع هذه التأثرات أيضًا تحت رحمة الطريقة التى يعيش

بها هؤلاء الناس. وهذا القول يعد من الأقاويل المعارضة لمقولة إن العلوم تسعد بما تتلقاه من المفاجئت التى تعد غير معروفة بالقدر الذى ينبغى ولكنها من أهم الاكتشافات فى الأعوام الحديثة. حتى إن أصحاب الاكتشافات ممن تشربوا بفكرة يسودها الاعتقاد بأن الطبع يخالف التطبع كانوا يعلمون بمدى الإبداع الذى وصلت إليه هذه الاكتشافات.

فى الجانب الشرقى من النمسا وبالقرب من التنبرج فى مستنقعات نهر الدانوب فى عام ١٩٠٩ أعطى الجيران لطفل يدعى كونراد فى السادسة من عمره وصديقة له تدعى جرتل اثنين من أفرخ البط فقستا حديثًا وقد تأثرت هاتان البطتان بالطفلين وتعقبتاهما فى كل مكان يذهبان إليه معتقدتين أنهما والداهما.

وقال الراحل كونراد بعد أربع وستين سنة من عمره ما لم نلاحظه هو أن صورتى قد انطبعت لدى البطتين خلال ذلك... والمساعى الدءوية طوال الحياة تؤكدها تجربة حاسمة فى باكورة الشباب (٢). وبعد فترة من زواج كونراد بجرتل وذلك فى عام ١٩٣٥، وصف كونراد فى صيغة أكثر عملية كيف يحملق الفرخ بعدما يفقس فى أول شىء متحرك أمامه ويتبعه، وعادة ما يكون هذا الشىء هو الأم، ولكن جرت التجربة هذه المرة على أستاذ ذى لحية صغيرة. غير أن كونراد أدرك أن الوقت لن يسعفه حيال عملية التَّعلُم بالطبع التى تجرى. ولن تتأثر أو تتطبع هذه البطة بالطباع المحيطة إذا كان عمرها أقل من ١٥ ساعة أو أكثر من ثلاثة أيام، وحالما تأثرت وتطبعت فإنها لا تتبع ولا تخالف المُربِّي (٢).

ولم يكن لورنز هو أول من وصف فعليًّا التَّعَلَّم بالانطباع فمن قبل ذلك باكثر من ٦٠ عامًّا كان هناك عالم الطبيعة الإنجليزى دوجلاس الكسندر سبولدنج الذى تحدث عن تجربة سابقة عن التَّعَلَّم بالطَّبْعِ والتطبع تناولت عقل حيوان صغير بالوصف نفسه في التجربة السابقة. وعلى الرغم من ضيق شهرة سبولدنج فإن تجربته أحاطها شيء من الإبداع والحداثة. وفي مدينة أفيجنون تقابل جون ستيوارت ميل مع سبولدنج

ليرشحه للعمل كمعلم للأخ الأكبر لبرتراند راسل، وظن والدا راسل الفيكونت أمبرلى وزوجته أن هذه المسألة فيها ظلم لسبولدنج المريض بالسل، ولكنهما ظنا أن الظلم نفسه يقع على الإنسان عند تجاهل غرائزه الجنسية الفطرية، ومن ثم توصلا إلى ضرورة حل المشكلة بطريقة واضحة على يد السيدة أمبرلى شخصيًا، وقامت هى بهذا بدافع من الواجب إلا أنها ماتت في عام ١٨٧٤ ومن بعدها زوجها في عام ١٨٧٦ وكان قد قام بتعيين سبولدنج كواحد من الأوصياء المعينين على برتراند راسل. وأثار إعلان هذا الأمر هلع الإيرل راسل الجد كبير السن الذي تولى أمر الوصاية على الصغير برتراند على وجه السرعة وذلك قبل وفاته في عام ١٨٧٨. وفي تلك الأثناء توفّى سبولدنج في عام ١٨٧٧ وهو يعاني من السل.

ويظهر البطل الغامض لهذه التراجيديا الإغريقية في أعماله الأدبية القليلة التي تنبأت بالكثير من الأفكار العظيمة في السينكولوجيا في القرن العشرين بما في ذلك المذهب السلوكي، كما وصف كيف أن الفرخ الصغير يتبع أي كائن متحرك وليس لديه سوى غريزة تجعله لا يفرق بين اتباع دجاجة أو اتباع بطة أو اتباع كائن بشرى... إنها الغريزة أساس الاتباع، والسمع الذي يهدى إلى الأمر الصحيح مقدم على التجرية. كما وصف سبولدنج كذلك حال الفرخ الذي ظل مغطى الرأس طوال الأيام الأربعة الأول من حياته ثم هرب منه عندما أصبح غير مغطى الرأس، بينما لو كان في اليوم السابق غير مغطى الرأس لكان قد فر اليه الهده الدي الدي السابق غير مغطى الرأس لكان قد فر الهده الدي الدي السابق غير مغطى الرأس الكان قد فر الهده الدي الدي السابق غير مغطى الرأس لكان قد فر الهده الدي الدي المنابق غير مغطى الرأس لكان قد فر الهده الدي السابق غير مغطى الرأس لكان قد فر الهده الدي الدي المنابق غير مغطى الرأس لكان قد فر الهده الدي المنابق غير مغطى الرأس لكان قد فر الهده الدي المنابق غير مغطى الرأس لكان قد فر الهده المنابق المنابق غير مغطى الرأس الكان قد فر الهده المنابق غير مغطى الرأس الكان قد فر الهده المنابق المنابق غير مغطى الرأس الكان قد فر الهده المنابق المنابق غير مغطى الرأس الكان قد فر الهده المنابق المنابق غير مغطى الرأس الكان قد فر المنابق المنابق

ولم ينتبه أحد إلى سبولانج، وفي المقابل نجد أن كونراد قد اعتلى بالتّعلّم بالانطباع أعلى الخريطة العلمية، كما أن كونراد هو الذي صاغ مفهوم الفترة الحرجة وهي النافذة التي تؤثر من خلالها البيئة بثبات على تطور السلوك. وتكمن أهمية التّعلّم بالانطباع عند كونراد في كونها هي نفسها غريزة فطرية. والميل للتطبع بالأبوين ليس إلا شيئًا فطريًا في الأوزة الصغيرة، فدون أدنى شك لا يمكن إكسابها بالتعليم، وذلك لكونها التجربة الأولى عند ذلك الطائر. وعندما هيمنت الطرق المعتادة في التفكير

والسلوك وتداعيات الأفكار على دراسة السلوك، ارتأى كونراد أن دوره يكمن فى إعادة إصلاح فكرة الفطرة. وقضى نيكو تينبرجن ربيع عام ١٩٣٧ مع كونراد لورنز فى التنبرج فابتكرا سويًا علم الإيثولوجيا وهو علمُ السلوك (عند الحيوانات) أى العلم الذى يدرس غرائز الحيوان، وقد ظهرت فى تلك الآونة عدة مفاهيم منها التنحية (عمل شىء ما أخر عند الاعتراض على عمل ما هو مستحب)، والمُطلقات (المثير البيئي للغريزة)، ونماذج السلوك المحددة (البرامج الفرعية للغريزة). وقد حصل كل من نيكو تينبرجن وكونراد لورنز على جائزة نوبل فى عام ١٩٧٧ على هذا العمل الذى بدأه فى ربيع

غير أنه هناك طريقة أخرى لعرض التَّعلَّم بالطَّبْعِ من منطلق أنه منتج من منتجات البيئة، ورغم ذلك أن تتبع الأورة الصغيرة شيئا ما لم يكن هناك ما يُتَبع، وما أن تتبع ما يمثل لها رمزًا لحنان الأم فإنها تُؤثر اتباع هذا الكائن الذى يشبه الأم شبهًا كبيرًا، ولكن قبل هذا فإن لديها القابلية لاتباع كل ما يشبه الأم، ومن منظور آخر اكتشف أورنز كيف تشكل البيئة الخارجية السلوك الذى يشبه إلى حد كبير حال الدوافع الداخلية تمامًا. ويمكن استخدام التَّعلَّم بالطَّبْع لنصرة قضية التطبع على هذا النحو الذى أسلفناه في استخدام التَّعلُم بالطَّبْع لنصرة الطبع والطبيعة، فيمكن لبطة صغيرة أن تتعلم اتباع أي شيء متحرك(٥).

ويختلف سلوك فرخ البط عن ذلك تمامًا، فلم يكن بالسهل على لورنز كونراد وهو في أوج شبابه، على الرغم من النجاح الذي أدركه في صغره مع البط، أن يجعل بطة برية تتأثر به إلا عندما أتقن صنع الأصوات نفسها التي تشبه صوت البط البري، ثم تبعه البط بعد ذلك بحماس، حيث إن فرخ البط في حاجة إلى شيئين أساسيين لاتباع الأم وهما الرؤية والسمع. وقام جيلبرت جوتليب في مطلع الستينيات من القرن العشرين بسلسلة من التجارب ليتبين حقيقة هذا الأمر، فتبين له أن فرخ البط الصغير سواء البري أو الذي يعيش بين الأشجار والذي ليس له أية دراية بشيء عن البيئة

المحيطة يُميِّز نداءات نفس أبناء جنسه، على الرغم من عدم سماعه أو معرفته بمثل هذه الأداءات من قبل، فإنه عرف الصوت المناسب عندما تعرف بسمعه على هذه الأصوات، وفي وقت لاحق حاول جوتليب أن يعقد الأمر على هذا الطير إلا أن النتيجة كانت مذهلة، حيث إنه بطريقة ما أسكت هذا البط من خلال العمل على تشغيل أحباله الصوتية فقط وهي لا تزال داخل البيض، الآن وقد وصل البيض إلى مرحلة الفقس إلا أنه ليس لديه أي تمييز لأمه أو لأبناء جنسه، وكانت النتيجة التي توصل إليها جوتليب أن البط يعرف فقط النداءات المناسبة ليس إلا لأنه سمع نداءاته هو الصوتية قبل أن يفقس من طور البيضة، ويتبين من ذلك أنه قلب فكرة الغريزة رأسًا على عقب، وذلك بإحضار حافز أو مؤثر توصل إليه وهو المثير البيئي قبل الملاد (١٠).

# ندبات الحمل

إن البيئة لتبدو أشد صرامة بل وتشبه القدر المحتوم شبهًا كبيرًا، حيث إن تأثيرها بشكل ما يكون سابقًا للولادة، فهل يكون هذا من قبيل السمات الخاصة لدى البط والأوز، أو أن البشر قد تطبعوا كذلك بطباع ثابتة بفعل التأثير المبكر للبيئة بفضل مجموعة متنوعة ومحددة من السمات والخصائص؟ سيتضح هذا الأمر من خلال البدء بالقرائن الطبية، حيث قام عالم في علوم الطب يسمى ديفيد باركر في عام ١٩٨٩ بفحص مصير أكثر من ١٩٠٠ رجل ولدوا في الفترة ما بين عامي ١٩١١ و ١٩٣٠ في ست مقاطعات مختلفة في هيرتفوردشاير في المنطقة الجنوبية من إنجلترا، وكانت النتيجة أن أولئك الذين كان وزنهم أقل عند ميلادهم وكذلك كان عندما بلغوا عامهم الأول كانت معدل وفياتهم أعلى بسبب مرض القلب الإسكيمية (\*)، وكانت خطورة هذا

<sup>(\*)</sup> الإسكيمية ischemia: هو فقر دم موضعي احتباسي. (المراجم)

المرض في من خف ورنهم من الأطفال تعادل ثلاثة أضعاف هذه الخطورة فيمن ثقل ورنهم من الأطفال(٧).

أثارت هذه النتيجة التى توصل إليها باركر اهتمامًا عظيمًا، ولم يكن بالغريب أن من ثقل وزنهم من الأطفال يجب أن يكونوا فى أفضل صحة، بل الأمر المثير الدهشة أنهم أقل عُرضَة لأمراض الشيخوخة، والأكثر إدهاشًا أن هذه الأمراض معروف مسبباتها أيضًا. وهذا هو الدليل الذى يؤكد أن أمراض القلب لا تتأثر بدرجة كبيرة بمقدار ما يأكله الشاب من القشْدَة، ولكن بالمدى الذى وصلت إليه نحافتك فى عامك الأول بعد ميلادك، وكان الشغل الشاغل لباركر هو تأكيد النتيجة نفسها مدعمة بالبيانات التى تخص مرض القلب والسكتة القلبية وداء البول السكرى فى شتى أنحاء العالم، والمثال الشاهد على ذلك عينة من ١٩٠٠ رجل ولدوا فى مستشفى هيليسنكى الجامعى فى الفترة ما بين عامى ١٩٣٤ و١٩٤٤ ممن كانوا أرفع حجمًا أو أخف وزنًا عند ميلادهم وكان احتمال وفاتهم بالنوبة القلبية فى عامهم الأول لميلادهم أكثر بكثير من غيرهم، وهذا ما توصل إليه باركر لرفع كفاءة الصحة العامة بأنه ما لم يكن هناك فرد من هؤلاء الأشخاص كان رفيعًا وخفيف الوزن وهو رضيع، فإن احتمال الإصابة فرد من هؤلاء الأشخاص كان رفيعًا وخفيف الوزن وهو رضيع، فإن احتمال الإصابة بأمراض النوبات القلبية بعد ذلك يهبط النصف.

يزعم باركر أن أمراض القلب لا يمكن تقبلها فكريًا على إنها تراكمات للمؤثرات البيئية خلال حياة الإنسان. "وتتضمن هذه الآثار فترة زمنية من مرحلة الطفولة، كما تعتمد نتائج هذه الآثار على الأحداث التي جرت في المرحلة الحرجة المبكرة من مرحلة التطور، وهذا القول يجسد مفهوم التغيرات التطورية التي تحدثها البيئة (^). توصل باركر إلى تكيف مع البيئة مع مشكلة المجاعة من خلال رأى علمي عن فكرة النمط الظاهري الناجحة والتي اكتملت تمامًا بفضل هذا العمل. فأجساد الأطفال ممن لديهم سوء تغذية تأثرت بما يسمى بالتجربة السابقة للولادة ويولد هؤلاء الأطفال ومن المتوقع لهم أن يعيشوا في ظروف من الحرمان من الطعام مدى الحياة والأيض أو التحول

الغذائى الكامل لهذه الأجساد يتماشى مع قلة احتياجات هذا الجسد، وتخزين الاحتياطى لها من السعرات الحرارية، والامتناع عن أداء التمارين المبالغ فيها، ويخلاف ذلك فعندما يجد الطفل نفسه فى وفرة من الطعام، فإنه يعوض ذلك بالنمو السريم ولكن بطريقة ترهق وتجهد القلب،

ولفكرة المجاعة تضمينات خفية عجيبة وكان خير مثال على ذلك "التجربة العرضية" التى جرى تنفيذها على نطاق عظيم إبان الحرب العالمية الثانية، وقد بدأت في سبتمبر من عام ١٩٤٤ وقتما وقع المتعاونان السابقان كونراد لورنز ونيكو تينبرجن في الأسر، فتم الإيقاع بكونراد والزج به في معسكر روسي لأسرى الحرب، وبعدما قضى حليفه الآخر تينبرجن عامين في المعتقل التابع للمعسكر الألماني تم إطلاق سراحه، وتم اعتقاله كرهينة بعد إدانته بتهديد بالموت نتيجة للأنشطة والمقاومة الهواندية المعادية للألمان، وقامت قوات المظلات البريطانية باحتلال مدينة أرنهم الهواندية في ١٧ سبتمبر من عام ١٩٤٤ وكان الهدف من ذلك الاستيلاء على جسر إستراتيجي على نهر الراين، وعقب ذلك بثمانية أيام أجبرت القوات الألمانية القوات البريطانية على الاستسلام، بعدما قاومت القوات البرية التي جاءت لتحريرها، ولم يقم الحلفاء بأي محاولة بعدها لتحرير هولندا إلا بعد مرور فصل الشتاء.

وقام عمال السكك الحديدية الهواندية بعمل إضراب محاولة لمنع التعزيزات الألمانية من الوصول إلى مدينة أرنهم، وردًا على هذا بالمثل فقد فرض مفوض الرايخ أرثر سيس إنكوارت الحظر على كل تنقلات المدنيين في البلاد، وكانت النتيجة مجاعة مُهلكة استمرت قرابة سبعة أشهر، أطلقوا عليها "شتاء الجوع "، وهناك أكثر من ١٠٠٠٠ نسمة ماتوا جوعًا، إلا أن تأثير تلك المجاعة المفاجئة التي كان لها عظيم الأثر على الأجنة قد حاز مؤخرًا على تفكير الباحثين في المجال الطبي، وتم تسجيل بيانات قرابة الخبنة قد حاز مؤخرًا على تفكير الباحثين في المجال الطبي، وتم تسجيل بيانات قرابة عند ميلادهم أثناء المجاعة وحالاتهم الصحية بعد ذلك، وشرع فريق من جامعة كولومبيا في الستينيات من القرن العشرين في دراسة

وتحليل هذه البيانات، ليتوصلوا إلى الأثار المتوقعة نتيجة سوء تغذية الأمهات وهى:
أطفال مشوهون، وزيادة معدلات وفيات الأطفال وزيادة فى معدلات ولادة أجنة ميتة،
كما أنهم توصلوا إلى أن هؤلاء الأطفال ممن كانوا فى مرحلة الثلث الأخير من فترة
الحمل فقط عانوا من نقص فى أوزانهم عند الولادة، وكان نموهم طبيعيًا بعد ذلك إلا
أنهم فى مرحلة لاحقة عانوا من داء البول السكرى، وعلى الراجح أن السبب وراء ذلك
هو سوء التوافق بين النَّمَطِ الظَّاهِرِيّ المتأثر بالمجاعة ووفرة الطعام فى أعقاب الحرب
العالمية.

فالأجنة التي كانت في الأشهر الستة الأولى من فترة الحمل في أثناء المجاعة صيار وزنها طبيعيًا عند الولادة، وعندما وصلوا إلى مرحلة النضيج رزقوا على غير المتوقع بأطفال صغيرى الحجم، ويصعب تفسير هذا التأثير الغريب على الجيل الثاني الناشيء عن فكرة النُّمُط المتقشف المتأثر بالمجاعة، لذلك لاحظ بات باتسون أن حشرة الجراد تمضى عدة أجيال لتتحول من طور العزلة والتقوقع بنظام غذائي خاص إلى طور الأسراب والجماعات بنظام غذائي شائع وعام وهكذا، ولو كانت هذه العملية تمضى في عدة أجيال من البشر للتحول ما بين النمط المتقشف المتأثر بالمجاعة والنمط الظاهري المتأثر بحالات رغد العيش، فإن ذلك قد يوضح السبب في أن فنلندا تضاعفت بها معدلات الوفيات بسبب أمراض القلب أربع مرات مقارنة بفرنسا، إذ بدأت الحكومة الفرنسية في السبعينيات من القرن التاسع عشر في أعقاب الحرب الفرنسية ـ البروسية عام ١٨٧٠ في تحسين حصة الطعام للحوامل من الأمهات، أما الشعب الفنلندي فقد عاش في ظروف المجاعة نفسها حتى قرابة ٥٠ عامًا مضت، وبرجح أن أول جيلين هما فقط اللذان كابدا الظروف السيئة للفقر وأمراض القلب ومن بعدها رغد العيش، وربما يكون هذا الطريق هو نفسه الذي تنتهجه الولايات المتحدة الأمريكية فيما يجرى بها من تدنى معدلات الوفيات بها بسبب أمراض القلب، أما في بريطانيا التي تحسن فيها نظام التغذية منذ فترة وجيزة فقد تأخر طُوْر تحسن هذه المعدلات بها(١).

## إصبع الحياة الطويلة

وقد يكون لحدث ما سابق للولادة آثار بعيدة المدى يكاد يكون مؤكداً أنها تتمكن من التغلب على ظروف الحياة المقبلة، وتؤثر الفروق الدقيقة بين الأفراد الأصحاء تأثيراً سلبيا على التَّعلَّم بالطَّبْع بالتجربة السابقة للولادة، فطول الإصبع مثال ينطبق على ذلك؛ ففى السواد الأعظم من الرجال يُلاحظ أن البنصر أطول من السبابة، أما فى النساء فيلاحظ أن الإصبعين عادة ما يكون لهما الطول نفسه، فتبين لجون مانينج بناء على هذا أن فى ذلك دلالة على مستوى هرمون التستوستيرون فى الفترة السابقة للولادة والذى يتعرض له الجنين فى الرحم، فكلما ازداد التعرض لهذا الهرمون فى الرحم ازداد طول البنصر، وهناك سبب بيولوجى معقول للربط بين مفردات هذه التجربة، وجينات هوكس التى تتحكم فى نمو الأعضاء التّاسليّة ناهيك عن تحكمها فى نمو الأطراف، ويمكن القول بأن الاختلاف البيّن فى توقيت الأحداث داخل الرحم يؤدى على الأرجح إلى اختلاف دقيق فى طول الأصابع.

لقد قدمت المعايير التى اتخذها مانينج لقياس البنصر معيارًا غير متقن التعرض لهرمون تستوستيرون قبل الميلاد، فما يُبنَى على ذلك؟ حسنًا، دعنا من فن قراءة خطوط الكف؛ فهذا هو التكهن بعينه. فالرجال ذوو البنصر الطويل إلى درجة غير عادية (بسبب زيادة هرمون التستوستيرون لديهم) عرضة للإصابة بمرض التوحد وخلّل القراءة والتَّأْتَأة في الكلام والخلّل الوَظيفيّ، كما أنهم ينجبون أولادًا أكثر نسبيًا من غيرهم (۱۱). أما الرجال ذوو البنصر القصير إلى درجة غير عادية فيكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والعُقْم، يُذكر كذلك أن "مانينج أدلى بنبوءة على شاشات للإصابة بأمراض القلب والعُقْم، يُذكر كذلك أن "مانينج أدلى بنبوءة على شاشات التلفاز بدون روية أو تبصر حمن واقع أن عضلات الذكور إلى حد ما تتشكل بصفة أساسية من هرمون التستوستيرون— وهي أن الرياضي صاحب أطول بنصر هو الذي السباق فيما بين مجموعة من الرياضيين على وشك أن يبدءوا سباق الجري (۱۱). وهي النبوءة التي سرعان ما تحققت.

وقد أقر فى الأرحام طول البنصر وبالطبع البصمة التى عليه، فهما نتاج التطبع وبكل تأكيد فإن الرحم هو التجسيد الحقيقى لكلمة التطبع، ولكن هذا لا يجعل هاتين السمتين مرنتين، ويعتمد الرأى المقبول الذى يرى أن التطبع أكثر مرونة من الطبع إلى حد ما على التصور الخاطئ عن التطبع بأنه كل ما يحدث بعد مرحلة الولادة، أما الطبع فهو كل ما يحدث قبل مرحلة الولادة، فذلك هو الوهم بعينه.

من المكن لك أن تلقى نظرة خاطفة على توضيح المفارقة الموجودة فى الفصل الثالث: يقتصر الدور الذى يقوم به علم الوراثة السلوكى على توضيح دور كل من الجيئات والبيئة غير المشتركة، وعلى الجانب الآخر فليس لها أى دور يذكر فى تأثيراتها على البيئة المستركة. فلا يتشارك الأشقاء فى البيئة السابقة للولادة (يستثنى من ذلك التوائم)؛ فتعد تجربة الحمل تجربة فريدة لكل طفل؛ فيتوقف كل ما يتسبب فى أذى المطفل بعد ذلك، من سوء تغذية أو أنفلونزا أو هرمون التستوستيرون، على ما حدث للأم حينذاك، وليس ما حدث لكل الأسرة، وكلما ازدادت أهمية التطبع السابق للولادة، قلت أهمية التطبع التابع للولادة.

## الجنس والرحم

هناك شىء ما يعتبر إلى حد بعيد ذا نزعة فرويدية بشأن كل هذا التَّعلُّم بالطَّبْع، أمن فرويد بأن العقل البشرى يحمل العلامات الخاصة بتجربته الأولى، وأن كثيرًا من هذه العلامات يظل دفينًا فيما دون الوعى، غير أنها حتى الآن موجودة هناك. وإعادة اكتشافها مرة أخرى كانت من مداخل البهجة على المحللين النفسيين، وواصل فرويد اقتراحه بأنه بعد عملية إعادة الاكتشاف هذه، يمكن للفرد بأن يعالج نفسه من أمراض العُصاب المختلفة. وبعد مرور قرن صدر حكم واضح تمامًا بشأن هذا الاقتراح! من تشخيص جيد وطب نفسى هائل، فالمحللون النفسيون كان لهم أثر ودور سيء في تغيير

الناس، وهذا ما جعل هذا العبارة الآتية اقتراحًا مفيدًا للغاية "أراكم الأسبوع القادم". هذا الاقتراح على درجة من الصحة فقط فى المقدمة المنطقية بأن هناك أشياء يطلق عليها تخبرات التكوين"؛ التى تظهر مبكرًا؛ ولا تزال توجد بقوة فيما دون الوعى لدى البالغين، وعلاوة على ذلك أيضا فبهذه العلامة إذا ما ظلت هذه التجارب موجودة وما زالت مؤثرة فإنها بكل تأكيد من الصعب عكسها، وبكل تأكيد فإن خبرات التكوين لا ممكن تغييرها طالما أنها مستمرة.

و قد لا يكون فرويد بالشخص الأول الذي يضع في اعتباره الرغبات الجنسية الصبيانية، ولكنه وبكل تأكيد كان أكثرهم تأثيرًا، وكان في رأيه هذا شيء من التضاد. فبالنسبة لملاحظ غير متحيز، ليس هناك شيء أكثر وضوحًا من أن بلوغ السلوك أو الإثارة الجنسية يبدأ في سن المراهقة، وحتى سن الثانية عشرة تقريبًا لا يبالي البشر بالعرى أو الجنس، ويضيقون ذرعًا بالعلاقات الغرامية، ويرتابون نوعا ما في بعض حقائق الحياة، أما ببلوغ سن العشرين فنجد أن البشر يفتنون بالعلاقات الغرامية إلى درجة الولع، فثمة شيء قد تغير بكل تأكيد، أما فرويد فقد اقتنع تمام الاقتناع بوجود شيء ما يرتبط بالغريزة الجنسية يحدث داخل عقل الطفل، بل وقبل ذلك بكثير في عقل الرضيم.

عودة إلى فرخ الأوز مرة أخرى، فقد لاحظ لورنز أن فرخ الأوز المتطبع (وأنواعًا أخرى من الطيور) لم تعامله كأب فقط، ولكن ثبتت نظرها عليه جنسيًا كذلك. كما أنها كانت تتجاهل أبناء جنسها أنفسهم، وتحاول اكتساب رضا البشر. (وتوصلت أنا وأختى إلى النتيجة نفسها، فعندما كنا طفلين صغيرين قمنا بتربية حمامة برقبتها طوق منذ أن كانت فرخًا صغيرًا وحتى بلوغها مرحلة النضج، وقد أغرمت غرامًا شديدًا بأصابع يد وقدم أختى، والراجح في ذلك قد يرجع إلى أن أختى كانت تطعمها بأصابعها من لحظة أن فتحت عينها على الدنيا، فكانت تتعامل مع أصابع يدى وقدمى تمامًا كما لو كانت غريمًا لها في صلة غرامية.) ولقد كان هذا مثيرًا للاهتمام بصورة تمامًا كما لو كانت غريمًا لها في صلة غرامية.)

ملحوظة أكثر من اللازم لأنه يشير إشارة خفية إلى أن عنصر الجذب فى العلاقة الغرامية على الأقل فى الطيور يمكن تحديد شكله النهائى من بعد الولادة مباشرة أو يتشكل بصورة متزامنة غالبًا مع أى كائن حى آخر، وأظهرت سلسلة كاملة من التجارب التى أجريت على طيور فى الحبس وطيور فى البرية أن العديد من أنواع الطيور خاصة الذكور من الأفراخ التى تقوم على تربيتها غير أمها من نوع آخر من الكائنات تتأثر جنسيًا بكل تأكيد بهذا النوع الآخر من الكائنات، ومن هنا تظهر فترة حرجة ينشأ خلالها هذا الإعجاب الجنسى (١٢).

هل يمكن أن يكون الشيء نفسه صحيحًا مع البشر؟ الجواب الذي يتلج الصدور أن السواد الأكبر ممن عاشوا في القرن العشرين استسلموا لفكرة أنه لم يكن لديهم هذه الغرائز، فلذلك لم يكن هناك داع لظهور هذا السؤال. ولكن انظر إلى ماذا يسوقك هذا الأمر! فلو كانت الغريزة شيئا ما مرنًا فيجعل الأوزة قد تُقتتن برجل، فهل لدى الكائنات البشرية غريزة أقل مرونة؟ أم هل عليهم أن يتعلموا بدأب ماذا يحبون؟ وردًا على أي من السؤالين فإن افتخار البشر بأن افتقارنا إلى الغريزة هو ما يجعلنا قابلين للتكيف بات بعض الشيء لا قيمة له.

على أى حال وضع هذا منذ وقت طويل من التجارب على اللوطيين، التى أظهرت أنه لا يصعب فقط تغيير الأولويات الجنسية للبشر، بل وأنها راسخة منذ زمن مبكر جدًا، ولا يوجد أحد من العلماء اليوم يؤمن بأن التوجه الجنسى تتسبب فيه أحداث تجرى في سن المراهقة. فسن المراهقة يُظهر أثرًا سلبيًا فحسب، وهذا الأثر السلبي قد سبق التعرض له من قبل، وليتسنى فهم السبب وراء انجذاب السواد الأعظم من الرجال للنساء على الرغم من أن هناك بعض الرجال ممن ينجذبون لأبناء جنسهم من الرجال فمن الجليً الواضح أنه لإدراك ذلك يجب أن تنظر إلى طفولتهم، بل من الجائز أن الأمر قد يعود إلى مرحلة تكوين الجنين.

ولقد شهدت حقبة التسعينيات من القرن العشرين سلسلة من الدراسات التى استرجعت وأحيت فكرة الشذوذ الجنسى كشرط بيولوجى أكثر منه سيكولوجى، وكقضية حتمية أكثر منها اختيارية، وتُظهر دراسات أخرى أن من يصيرون شواذًا فى المستقبل ارتبطوا بنزعات سلوكية وعاطفية مختلفة فى الطفولة؛ كما أظهرت الدراسات أن اللوطيين أو الشواذ من الرجال بهم فروق فى تُشريح المخ عن الرجال المتعلقين بالجنس المُغاير؛ وإردافًا لذلك فقد أظهرت العديد من الدراسات على التوائم أن الشذوذ الجنسى انتقل بالوراتة لدرجة عالية جدًا فى المجتمع الغربى؛ وجاحت التقارير المشتملة على حكايات عن اللوطيين لتخبر عن إحساسهم بأنهم مختلفون منذ الصغر(٢٠). ولم تكن أى من هذه الدراسات ذات أثر بذأتها، ولكنها عند تكاملها مع بعضها البعض كانت تامة القوة وبالغة الأثر، إذ ظلت صامدة عبر مرور الأيام والسنين كدليل على الفشل الذريع لمعالجة السلوك فى مداواة الأشخاص من أصحاب الغرائز الشاذة أو الظيعة، والشذوذ هو اختيار مبكر لا انعكاسى وأزلى، وحسب الظاهر أنه سابق الولادة (١٤). والمراهقة ببساطة تزيد النار اشتعالا.

فما هو الشنوذ بحق؟ القول الفصل في ذلك إنه مجموعة متكاملة من الصفات السلوكية المختلفة، في بعض من هذه الصفات يُظهر الشواذ من الرجال علامات أقرب للأنوثة: فهؤلاء الشواذ يفتنون وينجذبون أكثر للرجال، وينصب كل اهتمامهم على الملبس، ويكون ولعهم بالناس أكثر من أي شيء آخر ككرة القدم مثلاً، ومع ذلك فهم يشبهون شبها كبيرًا الرجال المتعلقين بالجنس المُغاير، ولكن ذلك في سلوكيات أخرى: منها على سبيل المثال شراء الصور الإباحية والسعى للجنس المؤقت. (وصفحتا الوسط في مجلة بلاي جيرل لرجال عُراة كان من المفترض أنهما صممتا خصيصا لجذب النساء، ولم يكن في الحسبان أنها ستجذب وبشدة الشواذ من الرجال.)(١٥).

إن البشر مثله مثل باقى الثدييات، يكون بحكم الطبيعة أنثى ما لم تظهر عليه علامات الذكورة، إن النساء هن "الجنس الافتراضى" للبشرية (والأمر خلاف ذلك تمامًا

مع الطيور). ويبدأ الجين المفرد الذي يطلق عليه SRY والذي يوجد على كروموسوم (الجنس) ص سلسلة من الأحداث في ترتيب تتابعي في مرحلة نمو الجنين فينشأ عنها نماء السلوك والمظهر الذكوري، فلو نُحى هذا الجين، فإنه ينجم عن ذلك جنين أنثى، وبناء عليه فقد كان من التفكير الصائب الافتراض بأن الشذوذ في الرجال ينجم عن الفشل النسبي أثناء حدوث عملية الإذكار السابقة للولادة في المخ، وليس كما يُعتقد في الجسد (انظر الفصل التاسع).

و إلى حد بعيد فإن نظرية راى بلانشارد عن (ترتيب الولادة الأخوى) الهى من أكثر الاكتشافات التى يمكن الوثوق بها بشأن الأسباب المتعلقة بالشنوذ فى السنوات الأخيرة، ففى منتصف التسعينيات من القرن العشرين قام بلانشارد بإحصاء عدد الإخوة والأخوات ممن يكبرون الشواذ من الرجال ومقارنة ذلك بمعدل السكان، فكانت النتيجة أن الشواذ فى الغالب يكون لديهم إخوة ذكور يكبرونهم، وليس أخوات من الإناث يكبرنهم وكان ذلك أكثر بكثير من الحال مع الشواذ من النساء (المساحقات) أو عتى الرجال المتعلقين بالجنس المُغاير، وجاء تأكيده على ذلك فى أكثر من ١٤ عينة مختلفة ومتباينة الاختلاف فى العديد من النواحى، إذ يزداد احتمال ظهور أخ شاذ لكل أخ كبير بفارق ظاهر بنسبة الثلث، (وهذا لا يعنى مطلقًا أن الرجال ذوى الإخوة الأكبر الكثيرين يُفترض مستقبلاً أن يكونوا شواذًا فالزيادة السكانية إذا ارتفعت من ٣٪ إلى الكثيرين يُفترض مستقبلاً أن يكونوا شواذًا فالزيادة السكانية إذا ارتفعت من ٣٪ إلى

وتوصل بلانشارد إلى أنه على الأقل هناك شاذ يمكن إرجاع التوجه الجنسى لديه إلى ما يسمى بتأثير ترتيب الولادة الأخوى، وذلك فيما بين سبعة أفراد أسوياء أو يزيد (١٧). فليس بكل هذه البساطة يمكن أن نرجع ذلك إلى ترتيب الولادة، والسبب فى ذلك أنه فى وجود أخوات أكبر سنًا فلا عاقبة لذلك، إذن فلابد أن هناك شيئًا ما يخص الإخوة الأكبر سنًا قد يكون هو السبب فى الشنوذ لدى الرجال. إن بلانشارد يؤمن أن سر طريقة العمل المسببة فى ذلك مرتبطة بالرحم أكثر من ارتباطها بالأسرة، وأحد هذه

القرائن الطبية يكمن في وزن الرضيع الذكر عند الولادة والذي سيصير بعد ذلك شاذًا، وفي الغالب ما يكون الطفل الثانى أثقل وزنًا من الطفل الأول إذا ما كانا من النوع نفسه، وبصفة خاصة يكون الذكور من الأطفال أثقل وزنًا إذا ما ولدوا بعد أخت أو أكثر، أما الذين يولدون من الذكور من بعد أخ فيكونون أثقل وزنًا نوعًا ما من الذكور الذين ولدوا من قبل، وعادة فالذين يولدون من الذكور من بعد أخوين أو أكثر يكونون أقل وزنًا عند الولادة من المولود الأول والذي يليه. وبتحليل نتيجة الاستبيانات التي جرت على الشواذ والأسوياء من الرجال وأهليهم، كان بلانشارد قادرًا على إظهار أن الشواذ كانوا أقل وزنًا من إخوانهم الأصغر سننًا الذين صاروا من الرجال المتعلقين بالجنس المغاير بما يعادل ١٧٠ جرامًا عند الولادة (١٨٠). وفي عينة تتكون من ٢٥٠ ولدًا إليها من قبل في العلاقة بين ترتيب الولادة المرتفع وانضفاض الوزن عند الولادة مع مراعاة بعض الضوابط، وأظهرت هذه العينة الكافية المختلطة الجنس أنه من الأفضل أن تعرض على طبيب نفساني، أما سلوك هذه الفئة المختلطة الجنس في الطفولة فمعلوم أنه ينبيئ بشذوذ فيما بعد (١١).

وعلى نهج باركر جاء من بعده بلانشارد الذى أمن بأن الظروف المحيطة فى الرحم تسم الطفل بسمات معينة فى حياته القادمة. وزعم فى هذه المسألة أن شيئًا ما بالرحم هو الذى تسبب فى نقصان حجم ووزن الأولاد عند الولادة، وزيادة احتمال حدوث الشنوذ، وكبر حجم المشيمة (فعلى ما يبدو يكون هذا عوضاً عن الصعوبة التى يعانيها الرضيع عند كبره). وبادرته الشكوك فى وجود تفاعل مناعى من ناحية الأم. ويزداد التفاعل المناعى من ناحية الأم قوة مع كل حمل إذا كان الجنين ذكرًا، ويتم تهيئته لذلك تهيئة كاملة بفضل الأجنة الأولى من الذكور، وإذا كان التفاعل المناعى من ناحية الأم في قالوزن عند الولادة، أما إذا كان التفاعل التفاعل ناحية الأم هيئًا فإنه يسبب انخفاضاً طفيقًا فى الوزن عند الولادة، أما إذا كان التفاعل

المناعى من ناحية الأم قويًا فإنه يسبب انخفاضًا ملحوظًا في الوزن عند الولادة، علاوة على احتمال متزايد لحدوث الشنوذ.

ماذا يمكن للأم أن تفعله حيال ذلك؟ يوجد العديد من الجينات التى تظهر فى الذكور فقط، وبعضها معروف عنه بالفعل أنه يعمل على ظهور وزيادة التفاعل المناعى لدى الأمهات. وبعض منها يظهر فى المخ فى المرحلة السابقة للولادة، وهناك احتمال جديد ومثير للاهتمام بصورة ملحوظة وهو عبارة عن جين يطلق عليه اسم PCDH 22, وموضع هذا الجين على كروموسوم الجنس ص، وهو مخصص للرجال من أجل ذلك، كما يحتمل أنه منوط ببناء المخ(٢٠). وهو للوصفة الطبية لبروتين البروتوكادهيرين (انظر الفصل الخامس)، هل يمكن أن يكون هو الجين الذى يزود الوحدة المركزية فى المخ بما هو شاذ للذكور؟ قد يكون التفاعلُ المناعى من ناحية الأم كفيلاً بمنع تزويد هذه الوحدة مما يشجع فى النهاية على الافتتان بالنساء.

وفصل القول: إن كل أنواع الشذوذ لا تحدث بهذا الشكل، فبعضها قد يحدث بصورة مباشرة بواسطة الجينات فى الشخص الشاذ ودون أى تدخل من التفاعل المناعى من ناحية الأم، وقد توضع نظرية بلانشارد لماذا كان من الصعوبة بمكان تأكيد وجود "جين الشنوذ"، فمقارنة الواصمات الموجودة على الكروموسومات للشواذ من الرجال مع إخوانهم المغايرين جنسيًا هى الطريقة الرئيسية للعثور على مثل هذا الجين، ولكن لو أن الكثير من اللوطيين إخوة أسوياء أكبر منهم ؛ فإن هذه الطريقة تعمل بكفاءة سيئة، ناهيك عن أن الاختلاف الرئيسي فى الجينات قد يوجد على كروموسومات الأم، حيث إنها تتسبب فى التفاعل المناعى، وقد يوضح ذلك السبب وراء ظهور الشواذ جنسيًا كما لو كان ذلك الأمر موروبًا من الجانب الأنثوى، إن الجينات الخاصة بالتفاعل المناعى القوى للأم يمكن أن تظهر فى صورة جينات للوطيين، وعلى الرغم من ذلك قد لا يظهر هذا فى اللوطيين وإنما يظهر فى الأم فقط.

تجدر الإشارة إلى أثر ذلك على المسألة الخلافية لموضوع الطبع عبر التطبع، فلو تسبب التطبع في حدوث بعض من الشذوذ الجنسي، فإن أثر ذلك يظهر في التفاعل المناعي، الذي يعد عملية تتوسط فيها مباشرة الجينات، فهل هذا بيئي أم جيني؟ كل هذا لا يهم وذلك لأن هذا التمييز السخيف بين التطبع الانعكاسي والطبع الحتمى قد تم دفنه حقيقة. ويبدو التطبع في هذه الحالة غير قابل للانعكاس، مثله مثل الطبع، بل ربما بصورة أكبر.

فيما يبدو من الناحية السياسية أن الصراع كبير والخلاف على أشده، فالغالبية العظمى من الشواذ رحبوا بهذه الأخبار في منتصف التسعينيات من القرن الماضى، حيث بينت الأبحاث أن توجههم الشذوذي سببه بيولوجي. لذلك فالأمر قدري ليس لهم خيار فيه، لذلك فهذه قضية لا يجب أن ينظر إليها على أنها قضية أخلاقية خلافية. فكيف يكون شيء اقتضته الطبيعة محل خلاف؟ (مكذا كان تبريرهم). فكانت استجابتهم عقلانية ولكنها كانت في غاية الخطورة. فالميل للعنف كذلك أمر غريزي في الذكور البشرية، ولكن ذلك لا يعطيهم الحق في ممارسة هذا العنف ولا يؤكد صحة هذا الأمر لأنه من وحي الطبيعة والغريزة. فهذا التبرير محض خيال طبعاني. فوضع أي الأمر لأنه من وحي الطبيعة والغريزة. فهذا التبرير محض خيال طبعاني. فوضع أي النطبع هو بمثابة البحث عن المشاكل. ففي جملة الأخلاقيات التي أعيش بها وأمل أن يعيش الناس بها بالمثل هناك بعض الأمور السيئة ولكنها طبيعية، مثل العنف والخيانة وصفات أخرى محمودة ولكنها أقل طبعانية مثل الكرم والإخلاص.

# إلقاء التبعة على المخ

من السهل استنتاج وجود الفترات الحرجة التي يمكن التحكم في الشخصية خلالها (كالتحكم في الأسمنت الرطب قبل تصلبه) ولكن الأقل سهولة إدراك كيفية عمل

هذه الفترات على هذا النحو، وما يمكن حدوثه حقًا داخل المخ هو جعل فرخ من الأوز يتطبع بأستاذ بمجرد أن يفقس؟ حتى طرح هذا السؤال يظهرنى كاحد أصحاب المذهب الاختزالى، وأصحاب هذا المذهب ليسوا شرفاء بالمرة. فيجب أن نفخر بتجربة رؤيتنا الكلية لتناول الأمور، وليس محاولة تبعيض الأشياء وتجزئتها. ويمكننى الرد بأن هناك فى التجربة ما يشجع الاهتمام بالجمال والشعر والغموض فى تصميم دائرة الرقائق المصغرة أو الإبداع فى صناعة مكنسة كهربائية جيدة أكثر بكثير من ملء غرفة من الفن المفاهيمى، ولكن لا أود أن يطلق على الشخص الذى تعوزه المعرفة أنه مادى النزعة. ولكن سأطلق على صاحب المذهب الاختزالى أنه لا يأخذ شيئا من الفكر الكلى؛ بل يضيف طبقات جديدة من التعجب لهذه التجربة. وينطبق هذا سواء كان المصمم لهذه الأجزاء هو الكائن البشرى أم هو الله.

فكيف يمكن لمخ فرخ الأوز أن يتطبع بأستاذ؟ حتى وقت حديث كان هذا ضربًا من المستحيل تمامًا. ولكن وفي غضون السنوات القليلة الماضية انكشف النقاب لتظهر الحقيقة الجديدة أسفله. وكان أول ما اتضح من خلال ذلك هو أي جزء بالتحديد في المخ مسئول عن هذا الأمر، ومتى يتطبع الفرخ بوالديه، لقد أوضحت التجارب أن الأحداث الموجودة بالذاكرة تقع وتستقر أول الأمر وبسرعة في جزء من المخ يطلق عليه الجزء الأيسر من القشرة المخية الأمامية الإنسية المتوسطة، وفي هذا الجزء من المخ وعلى وجه الخصوص الجزء الأيسر منه يصحب عملية التَّعَلُّم بالطَّبْع كم هائل من التغيرات؛ مثل تغير شكل الأعصاب وتغير حال الجينات وشكل مشابك الكروموسومات، وفي حالة تلف الجزء الأيسر من القشرة المخية الأمامية الإنسية المتوسطة يفشل الفرخ في التَّعَلُم بالطَّبْع من أمه.

يكشف النقاب الثانى فى عملية التَّعلَّم بالطَّبْع عن الكيماويات التى لها ضرورة فى هذا النوع من التَّعلَّم بالطَّبْع البنوى (الابن بأمه)، ولقد اكتشف بريان باكيب بعد فحص المخ فى الأفراخ الصغيرة التى تأثرت أو لم تتاثر بشىء – أن الناقل العصبى الذى

يطلق عليه حمض الجاما أمينوبوتيريك يتم إطلاقه من خلايا المنح من القشرة المخية الأمامية الإنسية المتوسطة في الجزء الأيسر خلال التَّعَلُّم بالانطباع، حيث لاحظ من قبل أن الجين الذي يعمل كمستقبل لحمض الجاما أمينوبوتيريك لا يعمل طيلة عشر ساعات بعدما يتم تدريب الفرخ على التَّعلُم بالانطباع من شيء ما (٢١).

لذلك يحدث شيء ما في جزء وحيد من الجانب الأيسر من المخ في الفرخ أثناء التُّعَلُّم بالانطباع؛ فالحدث الأول هو إطلاق حمض الجاما أمينوبوتيريك والحدث الثاني هو تقليل الحساسية لحمض الجاما أمينوبوتيريك عند نهاية الفترة الحرجة، بمعنى أكثر تفصيلاً في هذه القصة فإن هذا يعني أن ذلك هو الوقت المناسب لترك صغار الطيور هذه لنوع أخر من الفترة الحرجة، فترة أسهل قليلاً للدراسة وهي تطور الرؤية بكلتا العينين. ومن وقت لآخر تولد الصغار وهي مصابة بالكاتاراكت في كلتا عينيها مما يؤدي إلى العمى بعد ذلك، وحتى في الثلاثينيات من القرن العشرين كان الجراحون يعتقدون أنه ليس من الحكمة إجراء عملية جراحية للتخلص من الكاتاراكت إلا بعد تجاوز سن العاشرة وذلك لما تسبيه الجراحة من مخاطر على الأطفال الصغار، ولكن اتضح أن مثل هؤلاء الصبية عجزوا عن تمييز الأبعاد والأشكال جيدًا حتى بعد إزالة الكاتاراكت ويكل بساطة كان هذا سبب تأخر كبير للنظام البصري ليعرف كيفية الرؤية"، وعلى نحو شبيه بذلك فإن القردة التي نشئت وتريت في الظلام خلال الأشهر الستة الأولى من حياتها تستغرق شهورًا لكي تمين الدوائر عن المربعات، وهو الشيء الذي يمكن لقرد طبيعي أن يتعلمه في أيام، فدون التجرية البصرية خلال الأشهر الأولى من الحياة لا يمكن للمخ أن يفسر ما تراه العين، فالفترة الحرجة قد تم احتبازها ،

هناك طبقة واحدة من القشرة البصرية الأولية ويطلق عليها ٤ سى، ويتمثل دورها فى تلقى المدخلات من كل عين على حدة، وللاستفاضة فى ذلك يمكن القول إن هذه المدخلات يتم توزيعها عشوائيا ولكن قبل

الولادة تصبح هذه المدخلات مرتبة نوعًا في صورة شرائط، وكل شريط يستجيب بشكل رئيسي لعين محددة، وخلال الأشهر القليلة الأولى من الحياة أي بعد الولادة مباشرة، يتزايد هذا الفصل بشكل ملحوظ، لذلك تصبح كل الخلايا المستجيبة للعين اليمني مجتمعة في شرائط العين اليمني بينما تتجمع الخلايا المستجيبة للعين اليسرى في شرائط تلك العين، ويطلق على هذه الشرائط أعمدة النطاق العيني، ومن المدهش أن هذه الخطوط التي تنفصل داخل مخ الحيوان تخلو من الإبصار خلال الأشهر الأولى من الحياة.

توصل كل من ديفيد هوبل وتورستن ويسل إلى كيفية تلوين هذه الشرائط بالوان مختلفة من خلال حقنها بالأحماض الأمينية الصبغية في عين واحدة فقط، فتسنى لهما بعد ذلك إبصار ما يحدث حين يتم إغلاق عين من العينين تمامًا، أما في حالة حيوان بالغ، فلا يكون لذلك أي تأثير فعلى على الشرائط، ولكن إذا تم إغلاق عين من العينين لفترة محدودة (نحو أسبوع مثلاً) في غضون فترة الشهور الستة الأولى من حياة قرد من القردة، فإن الشرائط المتصلة بهذه العين غالبًا ما تختفي وتتلاشي وتصاب هذه العين بالعمى التام حيث لا يكون لها أي مكان تذهب إليه بتقاريرها في المينين فالتأثير يتعذر عكسه. فهذا كما لو كانت العصبونات التي تأتي من كلتا العصبونات ذات تتبارى للحصول على مكان في طبقة ٤ سي، ويفوز بالمباراة تلك العصبونات ذات النشاط.

والتجارب التى أجريت فى الستينيات من القرن العشرين كانت بمثابة البشائر الأولى السهولة التشكل فى مرحلة نمو المخ خلال الفترة الصرجة بعد الولادة. وبهذا يمكن القول بأن المخ مفتوح للمعايرة من خلال التجربة فى الأسابيع الأولى من الولادة، التى يتصلب بعدها المخ، وهكذا من خلال خوض التجارب الحياتية من خلال العينين يمكن للحيوان فقط أن يفرز المدخلات إلى خطوط منفصلة ويبدو أن التجربة تعمل مع جينات معينة، والتى بدورها تعمل مع جينات أخرى(٢٢).

وفي أواخر التسعينيات من القرن العشرين ذهب عدد من الناس إلى البحث عن حل جزيئي لهذه الفترة الحرجة من سهولة التشكل في الإبصار، وكانت طريقة الاختيار لديهم تقوم على علم الهندسة الوراثية، وذلك من خلال التدخل في الهندسة الوراثية لفأر عن طريق جينات زائدة أو ناقصة، وكانت الفئران كالقطط والقرود على حد سواء في كونها لديها الفترة الحرجة نفسها التي يحدث خلالها تنافس بين المدخلات من كلتا العينين على مكان في المخ، وعليه فإنه لا يتم فرزها وترتيبها في أعمدة دقيقة، وذكر جوش هوانج الذي يعمل في معمل سوسومو تونيجاوا في بوسطن أن لديه فكرة عما تتبارى عليه المدخلات؛ وهو العامل التغنوي العصبي الدماغي أو (BDNF) وهو منتج من جين يبدو أن نسخة واحدة منه فقط، هي التي تتنبأ بالشخصيات العُصابية (انظر الفصل الثالث)، والعامل التغذوي العصبي الدماغي هو نوع من المواد التي يتغذي عليها المخ؛ حيث إنه يساهم مساهمة فعالة في نمو الأعصاب، وجاء في الأسباب التي ذكرها هوانج أنه من المحتمل أن الخلايا التي تحمل معظم الإشارات من العين تحصل على أكبر كم من العامل التغذوي العصبي الدماغي أكثر من الخلايا الساكنة، وبذلك فإن المدخل من العين المفتوحة يزيح المدخل من العين المغلقة، وفي البيئة التي لا يتوفر فيها كم كاف من العامل التغذوي العصبي الدماغي، فإن البقاء يكون للأعصاب الأكثر حوعًا .

لقد قام هوانج حقا بتجربة واضحة حيث إنه قام بتربية فأر من خلال إنتاج عامل تغذوى عصبى دماغى زائد من جيناته، وكان فى حسبانه أن العامل التغذوى العصبى الدماغى سيوفر غذاء وفيرًا للأعصاب، حيث يحافظ ذلك على بقاء المدخل من كلتا العينين حيًّا، ومما أثار دهشته أنه رأى أثرًا مختلفًا وغريبًا، فلقد رأى أن الفئران التى حصلت على وفرة من العامل التغذوى العصبى الدماغى مرت بالفترة الحرجة بصورة أسرع، وتهيأ المخ لذلك فى غضون أسبوعين بعد فتح العين وليس ثلاثة أسابيع، وكانت هذه أول إشارة إلى أن الفترة الحرجة يمكن ضبطها صناعيًا(٢٣).

وبعد ذلك بعام أى فى عام ٢٠٠٠ أتى إلى الوجود إنجاز علمى عظيم فى معمل العالم اليابانى تاكأو هينش، حيث اكتشف هينش أن الفأر الذى يفتقر إلى جين يطلق عليه حمض جلوتاميك دى كربوكسيلين (جى ايه دى ٦٥) يفشل فى ترتيب وفرز مدخلات العين كاستجابة إلى المنبهات البصرية، ولكن هذه الفئران قامت بنفسها بترتيب هذه المدخلات فى حالة حقنها بعقار الديازيبام (بواء مُهدًى ومُرخ للعضكلات)، وبالفعل فإن عقار الديازيبام يشبه العامل التغنوى العصبى الدماغى فى إكسابه للطبع المبكر، ولا يمكن لعقار الديازيبام استعادة المرونة الخاصة بالمخ إذا حقن بعد الفترة الحرجة، ويفضل جين حمض جلوتاميك دى كربوكسيلين (جى ايه دى ٦٥) استطاع العلماء أن يحصلوا على المرونة اللازمة للفئران التى تفتقر لهذا الحمض، من خلال عقار الديازيبام فى أى وقت حتى خلال مرحلة البلوغ، ولكن ذلك يحدث مرة واحدة فقط، وبعد عملية إعادة التنظيم التى يقوم بها عقار الديازيبام، فإن النظام فقد حساسيته تمامًا ويحدث هذا كما لو كان هناك برنامج هاجع وساكن يعمل على إعادة إرسال الإشارات المخ ويمكن تحقيق ذلك مرة أخرى ولكن لمرة واحدة فقط (٢٠).

عودة مرة أخرى إلى بوسطن، نجد أن هوانج قد أصابه الذهول مرة أخرى، حيث إنه قام بمشاركة لامبرتومافى فى "بيزا" بتربية فئران معالجة وراثيًا وتحديدًا تلك التى حصلت على زيادة من العامل التغنوى العصبى الدماغى فى الظلام، أما الفئران الطبيعية فإنها إذا ما نشأت فى الظلام افترة ثلاثة أسابيع من بعد إبصارها، فإنها تصاب بالعمى التام طول حياتها، حيث إنها تحتاج إلى تجربة الضوء لكى ينضج النظام البصرى لديها، ويحتاج مخ هذه الفئران للتطبع كاحتياجه للطبع تمامًا ليحدث ذلك، ولكن من الملحوظ أن الفئران التى حصلت على وفرة من العامل التغذوى العصبى الدماغى ونشأت فى الظلام تستجيب بشكل طبيعى للمنبهات البصرية، مع العلم بأنها مكن أن ترى جيدًا على الرغم من عدم تعرضها للضوء أثناء الفترة الحرجة. وقد عثر هوانج ومافى عرضًا على حقيقة خارقة تتمثل فى أن الجين يمكن أن يكون بديلاً لمظاهر

التجربة، فمن الأدوار المنوطة بها التجربة ليس تحسين أداء التجربة الخاصة بالمخ فقط، بل والعمل على بدء عمل جين العامل التغنوى العصبى الدماغى والذى يعمل بدوره على تحسين أداء التجربة الخاصة بالمخ. فإذا أغلقت عين فأر فإن إنتاج جين العامل التغنوى العصبى الدماغى فى القشرة البصرية الخاصة به يقل فى غضون نصف ساعة (٢٠).

على الرغم من هذه النتيجة، فإن هوانج لا يعتقد أن هذه التجربة غير ضرورية، حيث لاحظ هوانج إن النظام يبدو مصممًا خصيصا لتأخير نضج المخ إلى أن تكون هذه الخبرة متاحة. فما الشىء المشترك فيما بين جين العامل التغنوى العصبى الدماغى وجين حمض جلوتاميك دى كربوكسيليز (جى ايه دى ٦٥) والديازيبام، والذى قد يؤثر على الفترة الحرجة؟ الإجابة هى الناقل العصبى لحمض الجاما أمينوبوتيريك حيث يكونه حمض جلوتاميك دى كربوكسيليز (جى ايه دى ٦٥) ويقوم الديازيبام بمحاكاته، أما جين العامل التغنوى العصبى الدماغى فيقوم بعملية التنظيم، ومنذ أن تم إدراج حمض الجاما أمينوبوتيريك في التأثر البنوى في الفرخ الصغير، فمن المعقول أن نظام حمض الجاما أمينوبوتيريك قد أثبت أهمية دوره المحورى في الفترات الحرجة لكل الأنواع، ويعد نظام حمض الجاما أمينوبوتيريك نوعا من الأحماض العصبونية الفسدة؛ إذ إنه يمنع إطلاق الأعصاب المجاورة، فالإحساس بعدم حب الآخرين يجعل الأعصاب المكبوحة تنمحي، وحيث إن نضج نظام حمض الجاما أمينوبوتيريك يعتمد النتجربة البصرية كذلك ومأخوذ من العامل التغنوى العصبي الدماغي، تكون النتيجة أن الحلقة بينهما تبلغ مبلغ الحقيقة.

على الرغم من أن قصة حمض الجاما أمينوبوبيريك ما زالت بعيدة عن الاكتمال تمامًا، فإنها مثال جيد يوضع كيف أصبح الآن ممكنا ما كان مستحيلاً من قبل من محاولة فهم الآليات الجزيئية وراء هذه الأشياء كالتأثر مثلاً، حيث إنه تبين مدى الظلم في اتهام الاختزالية بتفريغ الحياة من الشاعرية وهو أمر يعد ضربًا من الخيال، فمن

ذا الذى يستوعب ألية مصممة بدرجة عالية في حالة رفض النظر أسفل غطاء المغ، يمكن لإنزيم أوكسيدير الجلوكور أن يجعل المخ قادرًا على الحصول على تجربة الرؤية فقط من خلال إمداده بجين العامل التغذوي العصبي الدماغي وجين حمض جلوتاميك دى كربوكسيليز (جي ايه دى ٦٥)، ويمكنك القول إن شئت بأنها جينات التطبع.

## الألسن الصغيرة

ينتشر التأثر بالفترة الحرجة بدرجة كبيرة في كل مكان؛ فهناك العديد من الطرق الطروقة والطيعة للكائنات الحية في شبابها ولكنها تستقر وتثبت في مرحلة البلوغ، تمامًا كما يتأثر فرخ الأوز بصورة لأمه في مخيلته كانت قد تكونت بعد الولادة، لذلك فإن الوليد يتأثر بكل شيء بداية من عدد الغدد العرقية في جسمه وتفضيله لأنواع معينة من أنواع الأطعمة ونهاية باحترام العادات والتقاليد الخاصة بالثقافات، فلا صورة أم فرخ الأوز ولا ثقافة الوليد تعتبر بأي حال من الأحوال ذات حس فطري، ولكنها القدرة على التشبع بهذه الثقافة.

واللكنة في اللغة خير مثال على هذا؛ فيمكن للناس أن يغيروا لكناتهم بسهولة في فترة الصغر، وهم بشكل عام يتوافقون مع لكنة من هم في أعمارهم في البيئة التي يعيشون فيها، ولكن هذه المرونة قد تتلاشى بسهولة في الفترة ما بين سن ١٥ و٢٥ عامًا، حتى فيما بعد هذه المرحلة السنية وخاصة إذا ما هاجر شخص ما إلى بلد أخر وعاش حياته هناك لسنوات طويلة فستتغير لكنته تغيرًا ملحوظًا، ويمكنه أن يكتسب بعض الأصول والعادات من العناصر اللغوية الخاصة بعالمه الجديد، ولكن ذلك لا يمثل قدرًا كبيرًا، ويمكن للبالغين أن يستعيدوا لكناتهم التي تحدثوا بها في صغرهم وهذه حقيقة معروفة عن اللكنات الأقليمية وليست الوطنية وحدها، فالصغار بإمكانهم أن يتكيفوا مع لكنة المجتمع المجيط بهم، وسنتناول مثالا آخر على ذلك وهو هنرى كيسنجر

وأخوه الأصغر والتر، حيث ولد هنرى في ٢٧ مايو من عام ١٩٢٣، بينما ولد والتر بعد أكثر من عام من ذلك التاريخ أى في ٢١ يونيو ١٩٢٤ وانتقل كلاهما إلى الولايات للتحدة كلاجئين ألمانيين في عام ١٩٣٨، والنتيجة اليوم هي أن والتر صار يشبه الأمريكان تمامًا، أما هنرى فله لكنة أوروبية، وذات مرة سأل صحفي والتر عن سبب تحدث أخيه هنرى باللكنة الألمانية، بينما لا يفعل والتر ذلك، وكان الرد الطريف السبب أن هنرى لا يسمع ، وكان الاحتمال الأكبر هو أنهما وصلا إلى أمريكا حين كان هنرى في مرحلة سنية كبيرة جعلته يفتقر إلى مرونة التأثر باللكنة المحيطة به، وبمعنى آخر أنه تجاوز الفترة الحرجة.

فى عام ١٩٦٧ نشر إيريك لينبرج -عالم سيكولوجى فى جامعة هارفارد- كتابا ذكر فيه أن القدرة على تعلم اللغة هى نفسها عرضة للفترة الحرجة التى تنتهى فجأة عند سن البلوغ، والدليل على نظرية لينبرج موجود فى شتى جوانب المعرفة وليس فقط فى ظاهرة اللغة الكريولية (\*)، واللغات المبسطة بين الشعوب الناطقة بلغات مختلفة، فاللغات المبسطة هى اللغات التى يتم استخدامها من قبل المراهقين من خلفيات لغوية مختلفة ليتواصلوا مع بعضهم البعض، فهذه اللغة تفتقر إلى التوحيد اللغوى وقواعد اللغة المتقدمة، ولكن إذا ما تعلم جيل من الأطفال فى الفترة الحرجة لهم هذه اللغة، فإنهم يصبحون كريوليين أى يتكلمون لغات جديدة ذات قواعد لغوية كاملة، وهناك حالة من الحالات فى نيكارجوا كانت لطفل أصم تم إرساله إلى مدارس الصم الجديدة للمرة الأولى فى عام ١٩٧٩، فقام هذا الطفل بابتكار لغة إشارة جديدة هى الكريولية وقد كانت ذات درجة عالية من التقدم (٢٦).

لكن أكثر الاختبارات المباشرة عن الفترة الحرجة أثناء تعلم اللغة هي أن يحرم الطفل من كل اللغات حتى سن ١٣ عامًا، ثم محاولة تعليم هذا المخلوق البسيط

<sup>(\*)</sup> اللغة الكريولية creole: هي لغة مختلطة مشتقة من خليط من لغتين أو أكثر. (المراجع)

التحدث، فالتجارب المدروسة من هذا النوع شحيحة وهناك ثلاثة ملوك على الأقل قاموا بهذه التجربة منهم الملك بسماتيك في مصر وكان ذلك في القرن السابع قبل الميلاد، والإمبراطور الروماني فردريك الثاني وكان ذلك في القرن الثالث عشر الميلادي، والملك جيمس الرابع ملك اسكتلندا وكان ذلك في القرن الخامس عشر الميلادي، حيث قيل إن هؤلاء الحكام الثلاثة حاولوا أن يحرموا أطفالا حديثي الولادة من أي اتصال بشرى باستثناء المرضعة الصامتة ليروا ما إذا كان هؤلاء الأطفال سيتحدثون العبرية أم العربية أم اللاتينية أم اليونانية عندما يكبرون أم خلاف ذلك.

أما فى حالة فردريك فقد مات جميع الأطفال، ومع إجراء تغيير وحيد فى هذه العملية، قام الإمبراطور المغولى (أكبر) بالتجربة نفسها ليكتشف ما إذا كان الناس ينشئون بالفطرة هندوسيين أم مسلمين أم مسيحيين، لكن النتائج التى حصل عليها كانت أفرادا صما بكما، فالمدافعون عن علم الوراثة واجهوا ضغطًا شديدًا عليهم فى تلك الأيام.

بحلول القرن التاسع عشر، تحولت الأنظار إلى تجارب الحرمان الطبيعى فى صورة "الطفل البرى"(\*)، ويبدو أن اثنين منهما كانا حقيقيين؛ الأول كان فيكتور وهو طفل برى من أفيرون، وقد ظهر فى عام ١٨٠٠ فى لانجودوك وقد عاش حياته بهذا الشكل البدائى معظم عمره البالغ ١٢ عامًا، وعلى الرغم من المساعى وسنوات الجهد التى بذلها معلمه معه، فإنه فشل فى أن يعلمه أن يتكلم "تركت تلميذى أبكم، بكمًا لا يُشفى منه (٧٢) أما صاحب التجربة الثانية فهو كاسبر هاوسر وكان شابا صغيرا عُثر عليه فى عام ١٨٢٨ فى مدينة نرمبرج فى ألمانيا وقد مكث أمدًا طويلاً فى حجرة

<sup>(\*)</sup> الطفل البرى Feral boy: اصطلاح يطلق على الطفل الذى يعيش معزولا عن الاتصال بالبشر من سن مبكرة جدا ويعيدا عن مفهوم الأسرة ومدلولاتها. (المراجع)

انفرادية في عزلة عن أي اتصال آدمي تقريبا طيلة معظم عمره البالغ ١٦ عامًا، وحتى بعد سنوات الرعاية التي كانت في كنف مدربه، إلا أن لغة كاسبر لا يمكن وصفها إلا بأنها ما زالت في حالة من الاضطراب الميئوس من الشفاء منه. (٢٨).

هاتان حالتان واضحتان ولكن يصعب إثباتهما، ولكن بعد أربع سنوات من نشر كتاب لينبرج، تم فجأة العثور على حالة ثالثة بالصدفة لطفل همجي، وكانت الحالة الأولى من نوعها التي يُعثر عليها بعد سن البلوغ لفتاة تبلغ من العمر ثلاثة عشر عامًا وكانت تدعى جيني وتم العثور عليها في مدينة لوس أنجلوس، وذلك بعد أن عاشت حياة من الرعب والفرع الذي لا يصدق، وكانت هذه الطفلة لأم عمياء شديدة الإيذاء، ولأب موسوس ومرتاب ومصاب بالتوحد الزائد، فظلت تلك الفتاة تعيش في صمت في غرفة فردية وهي إما موضوعة على كرسي التبول أو محبوسة في سريرها الذي يشبه القفص، ولم يكن لديها قدرة على حبس بولها كما أنها كانت مشوهة علاوة على أنها كانت تقريبًا بكماء تمامًا ولم تتجاوز مفرداتها اللغوية كلمتين هما "توقفي" و كفي"، ولقد كانت قصة إعادة تأهيلها مأساة في طفولتها، فلقد مرت بين أيدي علماء وأباء يكفلونها، وموظفين حكوميين، وأمها (حيث إن الأب كان قد انتحر بعد اكتشافها)، وانقضى تدريجيًّا التفاؤل الذي عم في البداية من جانب أولئك الذين سردناهم لرعايتها ما بين الدعاوي القضائية والمرارة والألم، أما اليوم فهي تقضى أيامها في دار للمعاقبن من الكبار وقد تعلمت هناك الكثير فلقد كان مستوى ذكائها مرتفعا حدًّا، كما كان تواصلها غير الكلامي فوق العادة علاوة على قدرتها على حل الألغاز الفراغية، فكان مستواها يفوق أقرانها في مرحلتها العمرية.

على الرغم من أن هذه الفتاة لم تتعلم الكلام، فإنها استحدثت مفردات لغوية مناسبة لها، أما القواعد اللغوية المبسطة فكانت أمرًا لا تطيقه، علاوة على أن ترتيب الكلمات من ناحية البناء اللغوى يجعلها تشعر بإنها في بلد غريب، فلم يكن بمقدورها

أن تصيغ سؤالاً بتبديل ترتيب الكلمات أو تغير ضمير المخاطب إلى ضمير المتكلم فى الإجابة (وكان كاسبر هاوسر يعانى من المشكلة نفسها) لذلك كان علماء النفس الذين قاموا بدراسة حالتها أول الأمر يرون أنها تفند نظرية الفترة الحرجة لـ (لنبرج)، ولكنهم بعد ذلك وافقوا على أن حالتها إثبات للنظرية، ولسبب يعزى إلى عدم التدريب على المحادثة فإن وحدة اللغة فى المخ لم تتطور وقد فات أوان هذا الآن(٢٩).

وإلى جانب حالات أخرى، منها حالة امرأة لم تصنف كصماء حتى بلغت الثلاثين، جاء كل من فيكتور وكاسبر وجينى بمقترح يرى أن اللغة لا تتطور حسب البرنامج الجينى فقط، بل يأتى ذلك بالتطبع عليها، كما أنها لا تستقى من الوسط الخارجى فقط، بل يأتى ذلك بالتطبع عليها، كما أنها إمكانية فطرية مؤقتة للتعلم بالممارسة فى البيئة المحيطة وهى غريزة طبيعية لاكتساب التطبع، فاجمع بين النقيضين (الطبع والتطبع) إن استطعت.

اذلك كانت اللغة هى أكبر مشكلة عند جينى لتسوية الخلافات فى العالم أجمع، ولكنها ليست الأولى أو الأخيرة، فبعد إعطائها حريتها صارت هذه الفتاة تهوى جمع الأشياء البلاستيكية الملونة، كما أنها ولسنوات عديدة كانت تخاف من الكلاب، فهاتان السمّتان تتبعان "خبرات التكوين" فى طفولتها، فمن بين الألعاب التى تمتلكها معطفان واقيان من المطر مصنوعان من البلاستيك، أما بالنسبة لأمر الكلاب، فكان أبوها ينبع كالكلب خارج حجرتها ليخيفها إذا أحدثت أى ضوضاء، فكم عدد الأشياء المفضلة والمخاوف والعادات الخاصة بشخص ما التى تنطبع فى شخصيته أثناء شبابه؟ فم عظمنا يمكنه أن يستدعى الأماكن والشخصيات فى سنوات الطفولة المبكرة التى قم عظمنا يمكنه أن يستدعى الأماكن والشخصيات فى سنوات الطفولة المبكرة التى تجرى فى خضم خبراتنا الحياتية فى شبابنا القريب، فالذاكرة لا تحتوى بكاملها على الفترة الحرجة، ولا يتوقف عملها عند عمر معين، ولكن هناك عنصرا من الحقيقة فى الفكرة القديمة التى نادت بأن الطفل هو أبو الإنسان، فكان فرويد محقًا فى التأكيد على أهمية سنوات التكوين، حتى لو أنه كان شموليًا فى بعض الأوقات عند الحديث عن على أهمية سنوات التكوين، حتى لو أنه كان شموليًا فى بعض الأوقات عند الحديث عن هذه السنوات.

# الألفة تولد اللامبالاة

تهتم هذه النظرية وهى إحدى النظريات الجدلية للتطبع البشرى بنكاح المحارم، وتترك هذه الفترة الحرجة فى تطور ما يعرف بالتوجه الجنسى شابا ينجذب إلى أفراد من الجنس المغاير(ما لم يوجه للميل إلى أفراد من الجنس نفسه)، ومن المحتمل أنها تحدد " نوع الشريك" بطريقة أكثر تحديدًا، ولكن هل هى تحدد كذلك من ينجذب بشكل إيجابي إلى التودد إلى الجنس المغاير؟

يمنع القانون زواج الأخ بأخته اسبب وجيه، حيث إن زواج الأقارب يسبب أمراضا جينية مروعة وذلك يرجع إلى أن هذا الزواج يتسبب في إظهار جينات متنحية نادرة معًا، ولكن هب أن دولة ما من الدول قامت بإلغاء هذا القانون ونادت من الآن بشرعية زواج الأخ بأخته، وأصبح هذا أمرًا مقبولاً، فماذا سيحدث؟ لا شيء، فعلى الرغم من كونهما أفضل صديقين والأكثر اندماجًا وتوافقًا فإن أغلب النساء لا يملن جنسيا إلى إخوتهم بهذه الظريق ، ففي عام ١٨٩١ كان هناك رائد فنلندى في علم الاجتماع يدعى إدوارد ويسترمارك نشر كتابًا له تحت اسم (تاريخ الزواج البشري)، واقترح فيه أن المخلوقات البشرية تتجنب زواج المحارم بالفطرة أكثر من الامتثال للقوانين المعمول بها، فالبشر بطبيعتهم ينفرون من الجنس القريب الشبه فيما بينهم، وبمهارة شديدة أدرك أن ذلك لا يتطلب من الناس أن يكون لديهم مقدرة فطرية لمعرفة أخواتهم وإخوتهم الحقيقيين، ويتطلب هذا طريقة وافية بالغرض إجمالاً وإن كان ينقصها الدقة في معرفة أولئك الأشخاص الذين يعرفهم شخص ما جيداً وهم أطفال فالراجح أنهم أقرباء، وتوقع هذا العالم أن الأشخاص الذين عاشوا معًا في طفولتهم ينفرون بالفطرة من بعضهم البعض حينما يبلغون.

فى غضون عشرين عامًا لم تكن فكرة ويسترمارك إلا أمرًا منسيًا، حيث نقد فرويد نظريته وقدم اقتراحًا بديلاً بأن المخلوقات البشرية تميل إلى زواج المحارم غير أنه محظور عليها أن تمارسه بسبب يرجع إلى المحظورات الثقافية السائدة فى

المجتمعات في صورة المحرمات، فأوديب بدون رغبته في علاقة محرمة مع أمه يشبه هاملت بدون الجنون، ولكن إذا ما نفر الناس من الزواج بالمحارم، فلن يكون لديهم الرغبة في تلك العلاقات، ولو أن شخصًا ما لديه الرغبة في فعل المحرمات، فإن ذلك يعنى أنه يجب أن يكون لديه رغبات، ودون جدوى اعترض ويسترمارك بأن نظريات التعليم الاجتماعي "تقتضى أن يكون المنزل بمعزل عن حدوث زواج بالمحارم بفضل القانون والعادات والتعليم ولكن قد تمنع المحظورات الاجتماعية حدوث زواج بين الأقرباء من الدرجة الأولى ولا يمكنها منع الرغبة في حدوث مثل هذا الزواج، فالغريزة الجنسية يصعب تغييرها بواسطة المحاذير القانونية"(٢٠٠).

توفّی ویسترمارك فی عام ۱۹۲۹، وحینها بزغ نجم فروید فی سماء العلم، ومضت تحلیلات ویسترمارك البیولوجیة إلی الزوال، واستغرق الأمر أربعین سنة أخری قبل أن ینظر شخص آخر لهذه الحقائق مرة آخری، وكان هذا الشخص هو عالم الصینیات آرثر وولف الذی قام بتحلیل السجلات الدیموغرافیة شدیدة الدقة التی احتفظ بها الاستعمار الیابانی فی تایوان فی القرن التاسع عشر، وبون وولف فی ملاحظاته أن الصینیین القدماء الذین ماتوا قد مارسوا صورتین من صور الزواج المرتب له، فی إحدی هاتین الصورتین، یتقابل الزوج مع عروسه فی یوم زفافهما، رغم أن هذا الارتباط یتم الترتیب له منذ سنوات سابقة. والشكل الآخر، یتم فیه تبنی العروس بواسطة عائلة الزوج منذ طفواتها وتقوم حماتها علی تربیتها، وفطن وولف إلی أن هذا بواسطة عائلة الزوج منذ طفواتها وتقوم حماتها علی تربیتها، وفطن وولف إلی أن هذا بواسطة النبن الصغیر (الكنات)، توقع الزواج الوهمی بإخوتهن. ولو أدت الطفولة زوجات الابن الصغیر (الكنات)، توقع الزواج الوهمی بإخوتهن. ولو أدت الطفولة المشتركة بینهم إلی نفور جنسی كما زعم ویسترمارك، فإن هذه الزیجات لن تكون ناصحة.

جمع وواف المعلومات عن ١٤٠٠٠ امرأة صينية وقام بمقارنة النوع الذي يتقابل فيه الزوج مع عروسه يوم الزفاف مع أولئك الذين يتم زواجهم من خلال تبني عائلة

الزوج العروس حيث تربى الكنة مع حماتها، وكانت نسبة الزواج الذى يتم بين رفاق الطفولة والتى تنتهى بالطلاق هى ٢, ٢ مرة مقارنة بالزواج المرتب له والذى يتم مع شريك غير مالوف المذخر، فالأشخاص الذين يعرفون بعضهم البعض فيما يتعلق بشئونهم الحياتية لم تستمر حياتهم الزوجية أمدًا طويلاً مقارنة بالأزواج الذين لم يألفوا بعضهم أو يتقابلوا قبل زواجهم، فالزيجات التى تقوم على تربية زوجة الابن فى صغرها كان نتاجها من الأطفال أقل ونتاجها من الخيانات الزوجية أكثر، وتوصل وولف إلى قاعدة أكثر وضوحًا بأن عملية التبنى تؤدى إلى مستوى متدنً من الصحة وإلى العقم على سبيل المثال، وبعيدًا عن فكرة تربية الزوجين معًا، فالعادة التى كانت متبعة فى تربيتهما المشتركة فيما يبدو كانت تعوق تطور الميل الجنسى ولم تكن هذه المعلومات سوى الحقيقة الوحيدة عن الزيجات التى تقوم على تربية زوجة الابن فى صغرها وهى فى الثالثة من عمرها أو أصغر من ذلك، بينما الذين جرى تبنيهم فى سن الرابعة أو أكثر كانت زيجاتهم زيجات ناجحة كما هو الحال مع من يتقابلون وهم بالفون (٢١).

أجرى العديد من الدراسات منذ ذلك الحين التى أكدت الظاهرة نفسها، فنادرًا ما يتزوج الإسرائيليون الذين تربوا فى المزارع الجماعية اليهودية من بعضهم البعض (٢٢)، أما المغاربة الذين ناموا فى الغرفة نفسها وهم صغار فكانوا لا يقبلون على الزواج المرتب له (٢٣)، وكان هذا النفور أشد ما يكون من جانب النساء أكثر منه من جانب الرجال، حتى إن الروايات الأدبية كانت تذكر حالات النفور كثيرًا، فشخص فيكتور فرانكنشتاين فى الرواية التى كتبتها المؤلفة البريطانية مارى شيلى، وجد أنه ينتظر منه أن يتزوج من ابنة عمه فى المستقبل، وقد تربى وكبر معها منذ صغرها ولكن (من الناحية الرمزية فى الرواية) تدخل وحشه ليقتل العروس المرتقبة قبل أن تتم هذه الزيجة (٢١).

كان اعتبار زواج المحارم من المحرمات حقيقة واقعة ولكن كان انتشاره قليلاً جداً بين أقارب الدرجة الأولى، إلا أنه شاع بين أبناء العم، (٢٥) ومن الحقيقة بمكان أنه كان هناك أشخاص مغرمون بزواج المحارم، ولعب هذا الزواج بالمحارم دوراً كبيراً في روايات العصور الوسطى مثل أساطير الفضيحة الفيكتورية وأساطير مجتمعات الحضر الحديثة، إلا أن الأشياء التي كانت تفزع الناس هي نفسها التي كانت مثار إعجابهم ودهشتهم، فالثعابين على قدر ما تثير دهشة الأشخاص إلا أنها تثير فزعهم، ومن الحقيقة بمكان أن الأشقاء من الذكور والإناث الذين تقرقوا بعد ولادتهم، ثم تقابلوا وهم بالغون تجد أنهم يميلون إلى بعضهم البعض ميلاً شديداً، (٢٦) وكان هذا يؤيد ما جاء به تأثير ويسترمارك.

من الواضح أن تأثير ويسترمارك ليس عامًا، وبالفعل توجد هذه الاستثناءات على المستويين الثقافي والفردي، وكثير من العرائس اللائي تزوجن بطريقة تبني زوجة الابن الصعيرة كن قادرات على التغلب على نفورهن الجنسي، وكانت زيجاتهن ناجحة؛ فذلك النظام وضع فطرة النفور من زواج المحارم في مواجهة غريزة أقوى هي فطرة التكاثر، كما أن هناك دليلاً قويًا على قلة حدوث زني المحارم بين الأخ والأخت اللذين تربيا معًا، بينما تزداد النسبة بين الإخوة والأخوات الذين تفرقوا وهم صغار لمدة تزيد عن عام في طفولتهم المبكرة، بمعنى أخر قد لا يؤدى الارتباط في الطفولة إلى نفور من الميل لمثل هذه العلاقة (١٧).

يبدو أن النفور من زواج المحارم لدى من تربوا فى العائلة نفسها مثله مثل اللغة هو حالة واضحة لعادة تنطبع فى العقل أثناء الفترة الحرجة للشباب، فيما يعنى أن ذلك ليس إلا تطبعًا نقيًا، فالعقل ليس لديه تخيلات مسبقة عمن سينفر منه ممن كان رفيقًا له فى طفولته، ولكن ذلك هو الطبع فى صورة تطور محتوم من خلال برنامج جينى فى عمر محدد، فرسالة المؤلف هى أنك تحتاج إلى طبع حتى تكون قادرًا على استيعاب التطبع.

فنحن نتطبع بالنفور أكثر من التودد، تمامًا مثل حالة الفرخ الصغير كما ذكرها لورنز، لذلك فهنالك شيء لطيف سوف نشير إليه ألا وهو أن كونراد لورنز قد تزوج من فتاة عرفها في طفولته وهي جريتل، وتلك الفتاة هي التي تربى معها في سن السادسة وهما صغيران، وهذه الفتاة كانت ابنة بستاني السوق في القرية المجاورة، فلماذا لم يكن هناك نفور فيما بينهما؟ ربما يكون هناك لغز ما يكمن في أنها كانت تكبره بثلاث سنوات، وهذا يعنى أنها كانت بالفعل خارج الفترة الحرجة الموجودة في تأثير ويسترمارك في الوقت الذي نضجا فيه وعرف كلاهما الآخر، أو من المحتمل أن يكون كونراد لورنز بمثابة الاستثناء لقاعدته التي وضعها هو. وذات مرة قال شخص ما: إن علم البيولوجيا هو علم الاستثناءات وليس القواعد.

#### النازيتوبيا

كانت فكرة لورنز عن التطبع بعيدة النظر جدًا بحيث إنها صمدت لاختبار الزمان، إن إنها جزء مهم للغاية من مفهوم للطبع عبر التطبع وتزاوج له قيمته بين الاثنين، إن ابتكار التطبع على اعتبار أنه طريقة لتأكيد التدريج المرن للفطرة يعد فكرة عبقرية من أفكار الانتقاء الطبيعي، فدون التطبع سنولد جميعًا ولدينا لغة ثابتة وغير مرنة على الإطلاق دون أي تغيير منذ العصر الحجري، أو ربما سنعاني في سبيل إعادة تعلم كل تركيب نحوى، إلا أن فكرة من أفكار لورنز لم يكن التاريخ رحياً في حكمه عليها، على الرغم من أن الفكرة كان تناولها ضئيلاً لمسألة التطبع، فإنه جدير بالذكر أن نسرد كيف أن لورنز مثله في ذلك مثل كثير قد وقع في الفخ المعتاد في القرن العشرين وهو امتداح نوع ما من أنواع اليوتوبيا.

ففى عام ١٩٣٧، كان لورنز عاطلاً، حيث تم تحريم الدراسات التى تتناول القطرة الحيوانية من قبل جامعة فيينا التى تسيطر عليها الصبغة الكاثوليكية والطابع الديني،

اذلك تقاعد إلى التنبرج ليواصل أبحاثه على الطيور على نفقته الخاصة، وتقدم لكثير من الوظائف للعمل في ألمانيا، فكتب مسئول نازى التعليق التالى على الطلب الذى قدمه لورنز لشغل وظيفة، جاء فيه ما يلى: "كل النقاد في النمسا يوافقون على الموقف السياسي الذى يرى أن دكتور لورنز معصوم تمامًا من الخطأ فيما رآه من جميع النواحى. إنه لا يعمل في المجال السياسي ولكنه لم يُخف في النمسا مقبوليته من النظام الاشتراكي الوطني... فكل شيء كذلك على ما يرام بالنسبة لأرومته الآرية"، وفي يونيو من عام ١٩٣٨، التحق لورنز بالحزب النازي بعد أن تم الاتحاد بين النمسا وألمانيا بفترة قليلة، وصار عضواً من أعضاء مكتب سياسة العنصرية بالحزب، وبدأ على الفور الحديث والكتابة عن تجاربه على سلوك الحيوان وإمكانية تطويعها للاستفادة منها لصالح الأيديولوجية النازية، ففي عام ١٩٤٠، تم تعيينه أستاذًا في جامعة كنيجزبرج وعلى مدار السنوات القليلة التالية لتلك الفترة وحتى وقوعه في الأسر على كنيجزبرج وعلى مدار السنوات القليلة التالية لتلك الفترة وحتى وقوعه في الأسر على الجبهة الروسية في عام ١٩٤٤، نادي كثيرًا بالمثل اليوطوباوية مثل السياسة العنصرية التي يدعمها العلم والتطور العنصري الشعب والتخلص ممن هو أدنى عنصريًا".

بعد المعاناة في السجون الروسية لمدة أربع سنوات بعد نهاية الحرب، عاد لورنز إلى النمسا مرة أخرى ونجح في أن يعلق على الأحداث النازية التي شارك فيها وتبين له أنه كان على درجة من السذاجة وعدم الخبرة، حيث إنه لم يكن ناشطًا سياسيًا، فغاية ما في الأمر أنه حاول أن يطوع عمله لخدمة طموحاته السياسية الجديدة على خلاف ما يؤمن به في الواقع، فطيلة حياته كان هذا الأمر مقبولاً، ولكن بعد وفاته ظهر رويدًا رويدًا كيفية انخداعه بالنازية، حيث شارك لورنز في عام ١٩٤٢ أثناء خدمته كأخصائي نفسي عسكري في بولندا في بحث قاد فريقه عالم النفس رودولف هيبيوس وتحت القوات الخاصة النازية، وكان هذا البحث يهدف إلى تنمية معايير تمييز سمات المواطن البوائدي بين المهجنين، وذلك حتى يتسنى مساعدة المواطن الألماني عن سمات المواطن البوائدي بين المهجنين، وذلك حتى يتسنى مساعدة القوات الخاصة النازية في اتخاذ القرارات بشئن من يتم اختياره لمساعيهم في عملية

إعادة الألمنة، وليس هناك دليل واضع على أنه اشترك بنفسه فى جرائم الحرب، ولكن من المحتمل أنه عرف أن الفريق اشترك فى مثل هذه الجرائم(٢٨).

خلال تلك الحقبة النازية كان محور أفكاره هو قضية استئناس الحيوان، حيث ازداد ازدراء لورنز للحيوانات الأليفة الداجنة، فكان يراها جشعة وغبية ويسيطر عليها الجنس مقارنة بمثيلاتها من الحيوانات البرية، وذات مرة صرخ قائلاً: "وحش قبيح" أثناء اعتراضه على التطورات الجنسية لذكر بط مسكوفي داجن، (٢٩) وبتنحية نظرته الازدرائية تلك كان له وجهة نظر في هذا الصدد مفادها أن التزاوج الانتقائي بالحيوانات الداجنة ينتج عنه حيوانات جيدة التسمين وجيدة التربية ولكنها كسولة وسهلة الانقياد، فالبقر والخنازير تمتلك مخاً حجمه ثلث أقرانها من الحيوانات البرية، أما إناث الكلاب فإن خصوبتها ضعف خصوبة الكلاب البرية، كما أن الخنازير يمكنها بكل سهولة أن يزيد وزنها مقارنة بالخنازير البرية.

بدأ لورنز في تطبيق هذه الأفكار والمرئيات الخاصة به على البشرية، وفي أطروحة عرضها في عام ١٩٤٠، تحت عنوان "الاضطرابات التي يتسبب فيها تدجين الأنواع – السلوك النوعي" زعم لورنز أن الكائنات البشرية ذات طابع داجن ذاتى، وأن هذا قد أدى بهم إلى نوع من التدهور المادى والأخلاقي والجيني، فحساسيتنا المعينة الخاصة بجنسنا تجاه الجمال والقبح في أفراد الكائنات الحية من أجناسنا نفسها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأعراض الانحطاط الفكرى والأخلاقي الذي يتسبب فيه التدجين الذي يهدد سلالتنا ... فالفكرة العنصرية التي قامت عليها دولتنا أثمرت كثيرًا في هذا الصدد بالفعل . وقد فتحت فكرة لورنز عن التدجين جبهة جديدة في الحوار الخاص بتحسين بالفعل . وقد فتحت فكرة لورنز عن التدجين جبهة جديدة في الحوار الخاص بتحسين والسلالات غير المناسبة، وفيما يبدو أن لورنز وقع في خطأ كبير في فكرته فيما يخص البط المسكوفي وأنه قد تناسل بعد أجيال من الانتقاء ليضيق المخزون الجيني، علمًا بأن

الحضارة لها أثر معاكس على الناس، من حيث إنها توسع الانتقاء وتجعله مريحًا، وتسمح بالمزيد من التغيرات للبقاء في المخزون الجيني.

ليس هناك دليل على أن ذلك كان له أى تأثير على النازية حيث كان هناك العديد من الأسباب وراءها منها ما هو عملى، بخلاف الأسباب التى تعود إلى سياسات العنصرية، والإبادة العنصرية، لذا فإن فكرة لورنز لم تلق أى اهتمام بل ربما قوبلت باستهجان من قبل الحزب، ومن الملاحظ أن فكرة لورنز عن التوطين بقيت بعد الحرب وتكررت، وقد ظهرت هذه الفكرة مرة أخرى في كتاب له تحت عنوان "الكبائر الثمانى للإنسان المتحضر" وتم نشره المرة الأولى في عام ١٩٧٧، وقام فيه لورنز بدمج أفكاره واهتماماته القديمة عن الانحطاط الفكري والأخلاقي البشري الذي نتج عن استرخاء الانتقاء الطبيعي بأفكاره عن الاهتمامات الجديدة والحديثة بحالة البيئة، علاوة على التدهور الجيني. أما باقي الكبائر الثماني فهي من وجهة نظره؛ التزايد السكاني، وتدمير البيئة، والتنافس الزائد، والبحث عن الإشباع الفوري، وأساليب غسيل الدماغ من خلال العلاج السلوكي، والفجوة بين الأجيال، والإبادة النووية.

ولم تكن الإبادة العنصرية ضمن قائمة لورنز.

#### الهوامش

- (1) Paradise Regained (167 I), Book 4.
- (2) Nisbett, A. 1976. Konrad Lorenz. Dent.

(٣) المرجع السابق

- (4) Spalding, D.A. 1873. Instinct: With original observations on young animals. Macmillan's Magaifne 27:282-93.
- (5) Bateson, P. 2000. What must be known in order to understand imprinting, in The Evolution of Cognition (ed. Heyes, C. and Huber, L.). MIT Press.
- (6) Gottlieb, G. 1997. Synthesizing Nature-Nurture: Prenatal Roots of Instinctive Behavior. Lawrence Erlbaum Associates.
- (7) Barker, D.]., Winter, P.D., Osmond, C., Margetts, B., and Simmonds, S.]. 1989 Weight in infancy and death from ischaemic heart disease. Lancet 866 3: 57780.
- (8) Eriksson, .G., Forsen, T., Tuomilehto, J., Osmond, C., and Barker, D. J. 2001. Early British growth and coronary heart disease in later life: Longitudinal Study. Medical Journal322:949-5 3.
- (9) Bateson, P. 2001. Fetal experience and good adult design. International Journal of Epidemiology 30:9 28 -34.
- (10) Manning, J., Martin, S., Trivers, R., and Soler, M. 2002. Second to 4thdigit ratio and offspring sex ratio. Journal of Theoretical Biology 2 1 7:93.
- (11) Manning. J.T. and Bundred, P.E. 2000. The ratio of 2nd to 4th digit length: A new predictor of disease predisposition? Medical Hypotheses 54:855-7; Manning, J.T., Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., and Sanders, G. 2001. The 2nd to 4th digit ratio and autism. Developmental Medicine and Child Neurology 43:160-64.

- (12) Bischof, H.J., Geissler, E., and Rollenhagen, A. 2002. Limitations of the sensitive period of sexual imprinting: neuroanatomical and behavioral experiments in the zebra finch (Taeniopygiaguttata). Behavioral Brain Research 133:317-22.
- Burr, C. 1996. A Separate Creation: How Biology Makes Us Gay. BantamPress. (۱۲) مقابلة مع بيلي م.
- (15) Symons, D. 1979. Evolution of Human Sexuality. Oxford University Press.
- (16) Blanchard, R. 200 I. Fraternal birth order and the maternal immune hypothesis of male homosexuality. Hormones and Behavior 40:105-14.
- (17) Cantor, J.M., Blanchard, R., Paterson, A.D., and Bogaert, A.F. 2002. How may gay men owe their sexual orientation to fraternal birth order? Archives of Sexual Behavior 3 1:63-7 I.
- (18) Blanchard, R. and Ellis, L. 2001. Birth weight, sexual orientation, and the sex of preceding siblings. Journal of Biosocial Science 33:451-67.
- (19) Blanchard, R., Zucker, K.J., Cavacas, A., Allin, S., Bradley, S.J., and Schachter, D.C. 2002. Fraternal birth order and birth weight in probably prehomosexual feminine boys. Hormones and Behavior 4 1: 321-7.
  - (٢٠) المرجع السابق.
- (21) Harvey, R.J., McCabe, B.J., Solomonia, R.O., Horn, G., and Darlison M.G. 1998. Expression of GABAa receptor gamma4 subunit gene: Anatomical distribution of the corresponding mRNA in the domestic chick forebrain and the effect of imprinting training. European Journal of Neuroscience 10:3024-8.
- (22) Nedivi, E. 1999. Molecular analysis of developmental plasticity in neocortex. Journal of Neurobiology 4 I: I 3 5 -47.
- (23) Huang, Z.J., Kirkwood, A., Pizzorusso, T., Porciatti, V., Morales, B., Bear, M.F., Maffei, L., and Tonegawa, S. 1999. B D N F regulates the maturation of inhibition and the critical period of plasticity in mouse visual cortex. Cell 98:79 3-5 5.

(24) Fagiolini, M. and Hensch, T.K. 2000. Inhibitory threshold for critical period activation in primary visual cortex. Nature 404: 183-6.

(٢٥) مقابلة مع هونج ج.

- (26) Kegl, J., Senghas, A., and Coppola, M. 1999. Creation through contact: Sign language emergence and sign language change in Nicaragua. In Comparative Grammatical Change: The Intersection of Language Acquisition, Creole Genesis, and Diachronic Syntax (ed. M. DeGraff). MIT Press; Bickerton, D.1990. Language and Species. University of Chicago Press.
- (27) http://www.ling.lancs.ac. uk/monkey /ihe/linguistics/LECTURE4/ 4 victor.htm. Newton, M. 2002. Savage Girls and Wild Boys: A History of Feral Coildren. Faber.
- (28) http://www.ling.lancs.ac.uk/monkey /ihejlinguistics/LECTURE4/ 4 kaspar.htm.
- (29) Rymer, R. 1994. Genie: A Scientific Tragecfy. Penguin.
- (30) Westermarck, E. 18 9 1 . History of Human Marriage. Macmillan.
- (31) Wolf, A.P. 1995. Sexual Attraction and Childhood Association: A Chinese Brief for Edward Westermarck. Stanford University Press.
- (32) Shepher, J. 197 1. Mate selection among second-generation kibbutz adolescents: Incest avoidance and negative imprinting. Archives of Sexual Behavior I:293-307.
- (33) Walter, A. 1997. The evolutionary psychology of mate selection in Morocco-A multivariate analysis. Human Nature 8:113-37.
- (34) Price, J.S. 1995. The Westermarck trap: A possible factor in the creation of Frankenstein. Ethology and Sociobiology 16: 349-5 3.
- (35) Thornhill. N .W. 1991. An evolutionary analysis of rules regulating human inbreeding and marriage. Behavioral and Brain Seroices 14:247-60.
- (36) Greenber, M. and Littlewood, R. 1995. Post-adoption incest and phenotypic matching: Experience, personal meanings, and biosocial implications. British Journal of Medical P!Jchology 68:29-44.

- (37) Bevc, 1. and Silverman, 1. 1993. Early proximity and intimacy between siblings and incestuous behavior-A test of the Westermarck theory. Ethology and Sociobiology 14: 1 7 1 -8 1.
- (38) Deichmann, U. 1996. Biologists under Hitler. Harvard University Press
- (39) Nisbett, A. 1976. Konrad Loren, Dent.

#### الفصل السابع

#### دروس للتعلم

"يتشابه البشر في الروح وفي الجسد على حدّ سواء، فكل واحد منا له عقل وقلب وطحال ورئتان في تركيبة متشابهة، علاوة على أن ما نسميه بالصفات الأخلاقية يتشابه فينا جميعًا، أما الفروق الطفيفة فليس لها أهمية تذكر، فالفساد الأخلاقي ينتج عن طريقة التربية غير الصحيحة التي قام بها أصحاب العقول المتخلفة التي امتلأت بها رءوسهم منذ الطفولة وما بعدها وذلك بسبب حالة الفوضى التي يعيشها المجتمع، فمع إصلاح المجتمع لن يكون هناك أي نوع من أنواع الفساد... ففي المجتمع المنظم بشكل صحيح لن يهم أن يكون هناك شخص غبى أو ذكى أو طيب أو شرير".

"نعم، أعلم أن لديهم طحالاً متشابهًا".

"بالضبط، يا سيدتى".

بازاروف والسيدة أودينستوف في رواية أباء وأبناء للمؤلف إيفان تورجنيف<sup>(١)</sup>.

بدأ العالم ألفريد نوبل السويدى الجنسية الذى اخترع الديناميت شعوره بشيخوخته فى عام ١٨٩٣، حيث كان قد تجاوز الستين من عمره ولم يكن بصحة جيدة، ووصلت إلى مسامعه إشاعات بأن معجزات إعادة الشباب مرة أخرى قد تتحقق بنقل دم من الزراف، فعندما يكون الأغنياء تحت تأثير مشابه لمثل هذه الحالة النفسية فإن هذا العالم الفذ يقوم بجمع التبرعات.

اقتنع نوبل تمام الاقتناع بأن يدفع عشرة ألاف روبل لإنشاء مبنى جديد وضخم لعلم النفس للمعهد الإمبراطورى للتجارب الدوائية خارج مدينة سانت بترسبرج بروسيا، وعلى أية حال فإن نوبل توفى عام ١٨٩٦ ولم يقم هذا المعمل بشراء أى زرافة على الإطلاق، ولكن المعمل استمر نحو مزيد من التقدم، وأصبح هذا المعمل بعدد موظفيه الذين يزيدون على مائة موظف يعد نوعًا من أنواع المصانع العلمية، وكان المسئول عنه شابًا طموحًا متمكنًا اسمه إيفان بيتروفيتش بإفلوف(٢).

لقد كان بافلوف أحد تلامذة إيفان ميخائيلوفيتش سيتشينوف الذي كان مشغولاً بفكرة المنعكسات بحيث اعتقد أن الفكر لم يكن سوى منعكس المحادث المفقود، حيث إنه كرس عمله كله للأسباب وراء التطبع تمامًا متلما فعل زميله المعاصر له جالتون في سعيه للبحث عن الأسباب وراء الطبع، حيث إن بافلوف أمن بأن "السبب الحقيقي وراء أي نشاط يكمن خارج الإنسان وأن ٩٩٩ من الألف من محتويات العقل تتوقف على التربية بأوسع مفاهيمها، وأن واحدًا من الألف فقط يتوقف على شخصية الفرد نفسه(٢).

إن فلسفة سيتشينوف قادت كثيرًا الكم الهائل للعمل التجريبي الذي قام على أساسه العمل في مصنع بافلوف على مدار العقود الثلاثة اللاحقة، وكانت معظم الضحايا لهذه التجارب هي الكلاب أو تقنية الكلاب كما يسمونها بدم بارد، ففي باديء الأمر ركز بافلوف على غدد الهضم عند الكلاب، ثم بدأ يتجه نحو المخ، وأعلن في مؤتمر انعقد في مدريد في عام ١٩٠٣ نتائج تجربته التي ذاع صيتها، وكان بحثه يقوم على دراسة تأثر اللعاب عند الكلاب بالطعام، حيث قام بتحويل واحدة من الغدد اللعابية عند الكلاب إلى قمع وذلك حتى يستطيع أن يقوم بقياس إنتاج اللعاب، ومع ذلك فقد بدأ لعاب الكلب يسيل بمجرد سماعه تجهيزات إعداد الطعام أو حتى عند ربطه في الجهاز وهو يتوقع إحضار الطعام.

لم يكن هذا المنعكس النفسى هو ما يسعى وراءه بافلوف، ولكن توصل بافلوف إلى هذه النتيجة فجأة وأدار اهتمامه صوبها لتكون قبلته فى البحث، فأصبح الكلب يتوقع الطعام كلما سمع الجرس أو البندول وعلى إثر ذلك يسيل لعابه بسرعة لسماع صوت الجرس فقط، وإذ قام بافلوف بتحويل غدده اللعابية إلى قمع، استطاع أن يحصى عدد نقاط اللعاب التى تسيل من فم الكلب كرد فعل لكل مرة يتم دق الجرس فيها، وأثبت بعد ذلك أن الكلب الذى ليس لديه قشرة مخية يسيل لعابه عندما يتغذى ولكن ليس مع دق الجرس، وعليه فإن المنعكس الشرطى للجرس يكمن فى القشرة المخبة ذاتها(1).

لذلك فإن بافلوف اكتشف فيما يبدو ألية يحصل المخ من خلالها على معارفه عن النظاميات المختلفة فى العالم، ولقد كان هذا بمثابة الاكتشاف المذهل، وبالطبع لم يكن الجواب الشافى الكامل، ولكن كما هو معتاد فإن بعضًا من تلامذة بافلوف ذهبوا إلى مراحل بعيدة من البحث فى هذا الشأن، وبدوا فى التأكيد على أن المخ ليس إلا جهازًا للتعلم من خلال التكيف، وازدهر هذا المنهج فى الولايات المتحدة باسم المدرسة السلوكية، وكان رائد هذه المدرسة هو جون برودوس واطسون الذى سنعرف عنه كثيرًا فيما بعد.

وقد طورت نظريات التعلم الحديث فكرة بافلوف بطريقة فاصلة حيث تزعم أن التعلم الفعال لا يحدث عندما يستمر المحفز والمكافئة في الظهور معًا، ولكن عندما يكون هناك بعض الاختلاف بين مصادفة محتملة وما يحدث بالفعل، ولو قام العقل بخطأ في التنبؤ - في أثناء توقعه لمكافئة بعد محفز ولم يحصل عليها أو العكس فإنه يتحتم على العقل أن يغير توقعه، وهنا يحدث التعلم، لذلك فعلى سبيل المثال لو أن الجرس ما زال يتوقع من خلاله الطعام، ولكن هناك وميض يمكن التنبؤ من خلاله بقدوم الطعام، فإن الكلب يجب عليه أن يتعلم من هذا الاختلاف بين توقعاته الشخصية والواقع الجديد، فالملاجئة سواء كانت سارة أم لا، هي أصدق نبأ من التوقير.

يأخذ هذا التأكيد الجديد على الخطأ في التوقع الآن شكلاً فيزيائيًا في الدماغ، وكذلك شكلاً نفسيًا في العقل. وفي سلسلة من التجارب على القردة اكتشف ولفرام شولتز أن العصبونات التي تفرز الدوبامين في جزء معين من المخ تتفاعل مع المفاجأة وليس مع الأثار المتوقعة. وتستثار هذه الأعصاب أكثر عندما يكافأ الفرد، ويخبو نشاطها عندما يحرم – على غير المتوقع – من المكافأة. وبعبارة أخرى فإن خلايا الدوبامين ذاتها تشفر القاعدة نفسها في نظرية التعلم التي يحاول المهندسون الآن بناءها في الروبوتات(0).

كان من شأن بافلوف الباحث الذي لا يكل المدقق في سلوكيات الكلاب، أن يبتهج بهذه النتيجة الاختزالية، ولكنه لم يسترح للفلسفة الساخرة التي تفضى إليها النتيجة، فقد أعد نفسه لإثبات أن مخ الكلب يتعلم موقفه من العالم الخارجي أي وطبقًا لكلمات سيتشينوف "العلة الحقيقية تكمن خارج الإنسان". لقد وقف ضمن صف طويل من التجريبيين يمتد من ميل وهيوم إلى لوك: الطبيعة الإنسانية مستقاة بدرجة كبيرة من الخبرة التي تدون بصفحة المخ البيضاء الخالية، ولكن التدوين على صفحة المخ لا بد له من عصبونات الدوبامين المصممة على وجه الخصوص للاستجابة للمفاجأة، وكيف تم تصميمها بهذا الشكل؟ الإجابة هي بواسطة الجينات. واليوم بالتحديد تجري تجرية مناظرة للتجرية التي قام بها بافلوف بصورة روتينية في كثير من معامل الهندسة الوراثية الكبري في العالم، والسبب في ذلك انشغال السلف المعاصر لبافلوف في إثبات أن الجينات تلعب دوراً في التعلم، وهنا يكمن الدليل على الفكرة الرئيسية لهذا الكتاب: وهي أن الجينات ليست موجودة فقط في الطبع؛ وإنما توجد بالدرجة نفسها في التطبع كذلك.

يتم إجراء غالبية التجارب التابعة لأتباع بافلوف المحدثين على ذباب المناكهة، ومع ذلك فإن الأصل متطابق، فالذبابة يتم إعطاؤها صدمة كهربائية عن طريق قدميها بعد فترة وجيزة من استنشاقها لرائحة مركب كيميائي يتم بخه في أنبوب الاختبار، ويعد

فترة وجيزة تتعلم الذبابة أن استنشاق الرائحة ستتبعه تلك الصدمة الكهربائية، لذلك فإنها تطير في الهواء قبل حدوث هذه الصدمة، فقد قرنت الذبابة بين الظاهرتين. وقام بهذه التجربة في بادىء الأمر تشب كوين وسيمور بنزر في السبعينيات من القرن العشرين في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، حيث أثبتت التجربة المفاجأة العالمية بأن الدباب يمكن أن يتعلم ويتذكر الارتباط بين الروائح والصدمات.

كما ثبت أنه يمكنه فعل ذلك فقط إذا كان لديه جينات محددة، فالطافرات التى تفقد جينات مهمة لا يمكن أن تصل إلى هذه النقطة، وهناك ما لا يقل عن ١٧ جينًا على قدر كبير من الأهمية فى تحديد الذاكرة الجديدة لذبابة الفاكهة، وأسماء هذا الجينات منفّرة – فمنها على سبيل المثال ما يطلق عليه الغبى وفاقد الوعى والكرنب واللفت، ونحو ذلك من الأسماء الكريهة، والتى تعتبر جائرة بعض الشيء، فالذبابة تكون غبية فى حالة فقدانها هذا الجين وليس فى حالة وجوده لديها، وتستخدم كل الحيوانات مجموعة الجينات التى تسمى بجينات "كريب CREB" بما فى ذلك الكائنات البشرية، ويجب أن تكون هذه الجينات فى وضع العمل حتى يتسنى لها أن تقوم بإنتاج ويجب أن تكون هذه الجينات فى وضع العمل حتى يتسنى لها أن تقوم بإنتاج البروتين – حتى أثناء عملية التعلم ذاتها.

يعد هذا الاكتشاف اكتشافًا مذهلاً، على الرغم من أنه كان مروعًا، وهذا ما قاله جون ب. واطسون عن التعليم الارتباطى في عام ١٩١٤:

"تحدث معظم علماء النفس عن التكوين المرتبط بالسبل الجديدة في المخ، كما لو كان هناك مجموعة من الخوادم بالغة الصغر مرتبطة بـ الفلكان (\*) الذي يقوم بفحص الجهاز العصبي بالمطرقة والأزميل لحفر خنادق جديدة ويعمق الخنادق القديمة (١).

<sup>(\*)</sup> فلكان Vulcan: هو إله النار وصناعة الأدوات المعنية في الأساطير الإغريقية. (المراجم)

لقد سخر واطسون من الفكرة، ولكن التهكم كان عليه هو نفسه، فيأخذ تكوين الترابط العقلى شكل روابط جديدة وقوية بين العصبونات، وتوجد خوادم "الفلكان" التى تصنع هذه الروابط، ويطلق عليها الجينات، فالجينات هى محرك العرائس الذى لا يهدأ ويقدر مصير المخ ويتركه ليواصل وظيفته، وليس هذا فحسب، ولكنها تقوم كذلك بالتعلم، وحتى الآن وفي مكان ما بداخل رأسك هناك جين يعمل لذلك بحيث إن سلسلة من البروتينات يمكنها أن تعمل على تغيير الترابط بين خلايا المخ وبذلك من المحتمل أن تقوم بربط قراءة هذه الفقرة طول الأبد برائحة قهوة تأتى عبر الطبخ...

لا يمكن أن أؤكد على صحة الجملة التالية تأكيدًا قويًا، فهذه الجينات تكون تحت رحمة سلوكياتنا وتصرفاتنا بشكل كبير للغاية، وليس العكس صحيحًا، إن الأشياء التي تبنى الروابط وتكونها عند بافلوف هي من المادة نفسها التي تتكون منها الكروموسومات التي تحمل الشفرة الوراثية، فالذاكرة موجودة في الجينات في إطار استخدامها للجينات، وليس في إطار وراثة الذكريات، فالتطبع يتأثر بالجينات كما يتأثر بالطبع تمامًا.

نضرب هنا مثالاً عن نوع ما من الجيئات، ففى عام ٢٠٠١، قام جوش دبناو الذى عمل مع تيم تالى بتجرية رائعة على ذبابة الفاكهة، وانغمس انغماساً شديداً فى تفاصيل الأساليب لفترة قليلة ليس إلا لتقدير قيمة الأدوات المتطورة المتوفرة من علم البيولوجيا الجزيئية الحديث (ثم توقف قليلاً ليبين فقط مدى التطور الذى وصلت إليه هذه الأدوات فى سنوات قليلة)، فقد بدأ بإحداث طفرة فى الحساسية لدرجات الحرارة فى جين بعينه من جينات الذبابة ويطلق عليه "شيبير"، فالجين المسئول عن البروتين المحرك يطلق عليه دينامين، وهذا يعنى أن الذبابة تعجز عن الحركة عند درجة حرارة ١٠٠ درجة مئوية تتعافى تمامًا، ثم قام بعمل تجاربه على ذبابة يكون بها هذا الجين الطفرة نشطًا فقط فى النتاج الخارج من جزء تجاربه على ذبابة يكون بها هذا الجين الطفرة نشطًا فقط فى النتاج الخارج من جزء

واحد من مخ الذبابة، ويسمى بالجسم الفطر، وهو ذو أهمية كبيرة فى تعلم الربط بين الرائحة والصدمة، وهذه الذبابة لا يحدث لها شلل فى حركتها عند درجة حرارة ٣٠ درجة مئوية، وإنما لا يمكنها أن تستعيد ذاكرتها. وعندما يتم تدريب هذه الذبابة حين تكون درجة الحرارة عالية على أن تربط الرائحة بحدوث الخطر، ثم يتم تدريبها عندما تكون درجة الحرارة منخفضة أن تستعيد ذاكرتها، فإن أداها يكون على أعلى مستوى من الإتقان. وفي ظروف معاكسة تمامًا لمثل هذه الظروف، وعندما يتم تدريب الذبابة على تهيئة وتكوين ذاكرتها في درجة الحرارة المنخفضة وأن تستعيد ذاكرتها في درجة الحرارة المرتفعة، فإن النتيجة أنها لا تفلح في ذلك(٧).

والخلاصة؛ إن اكتساب الذاكرة متميز عن استرجاعها، وأن الجينات المختلفة تكون مطلوبة في أجزاء المخ المختلفة، والناتج من الجسم الفطر ضروري لعملية الاسترجاع، ولكن ليس ضروريًا لاكتساب الذاكرة، وأن تشغيل الجين ضروري لهذا الناتج، ربما تمنى بافلوف يومًا ما أن يدرك شخص الشبكة الموجودة بالمخ التي توضح وتبين التعلم الترابطي، ولكنه لم يتخيل أبدًا أن يأتي شخص ويتعمق بشدة في وصف الجزيئات الحقيقية، وكان مفتاح هذه العملية تحمله جسيمات الوراثة التي تناولها جريجور مندل بالبحث والدراسة.

وهذا العلم لا يزال في طور النشأة، وكل من درس الجينات انشغل أيضًا بالتعلم والذاكرة، فعلى سبيل المثال عهد "تالى" إلى نفسه بمهمة شاقة هي معرفة الكيفية التي تغير بها جينات الذاكرة هذه بعض مشابك العصبون الرئيسي والمجاور له مع عدم المساس بالمشابك الأخرى، فكل عصبون لديه في المتوسط ٧٠ متشابكًا متصلاً بالخلايا الأخرى، ففي نواة الخلية لجين "الكريب" الموجود على الكروموسوم ١ وظيفة تشغيل الجينات الأخرى، التي بدورها يجب أن ترسل صورًا طبق الأصل منها إلى المشابك المناسبة حيث يمكن هناك استخدامها لتغيير قوة الربط، واكتشف "تالى" طريقة لفهم الكيفية التي يتم بها ذلك(٨).

على أن CREB هو فقط جزء من القصة، فقد وجد سيث جرانت الدليل على أن كثيرًا من الجينات الأخرى الضرورية للتعلم والذاكرة هى أكثر من جزء من الشبكة التسلسلية، فهى فى الواقع تكون آلة يسميها هو الهيبوسوم (ستتضع العلة فى هذه التسمية، فيما بعد)، وأحد هذه الهيبوسومات يتكون على أقل تقدير من ٧٥ بروتينا مختلفا، أى محصلة ٧٥ جينا، ويبدو أنه يعمل كالة معقدة مفردة (٩).

#### ما يبكى الأطفال

لقد وعدت أن أعود مرة أخرى إلى "جون بى واطسون"، الذى نشأ فى فقر مدقع وعزلة فى ريف ولاية "ساوث كارولينا"، فلقد كان لواطسون أم متدينة وأب يطارد النساء ويغازلهن، وقد ترك المنزل عندما كان عمره ١٣ عامًا، وهذه الخلفية التاريخية منحته سواء كان ذلك عن طريق الجينات أم الخبرة شخصية قوية وقاسية، فقد كان عنيفًا فى مرحلة المراهقة، وزوجًا خائنًا، وأبًا مستبدًا جعل ابنه ينتحر وحفيدته تدمن الخمر، كل ذلك قبل أن يتنسك وينعزل أثناء فترة تقاعده، كما أنه كان سببًا فى إحداث ثورة فى دراسة عن السلوك البشرى، ولتأثره بحشو الكلام الذى لا يجدى الذى امتلأ به علم النفس، أصدر فى عام ١٩١٢ بيانًا عن الإصلاح فى محاضرة تحت عنوان "علم النفس كما يراه السلوكيون" (١٠٠).

وأبدى أنه يجب أن يتوقف هذا التأمل الباطنى، فكل ما فى الموضوع أن واطسون كان ينفر من أن يطلب منه أن يتخيل ماذا يدور فى عقل فأر يهرب فى متاهة، كان واطسون يعانى من إحساس بالحسد تجاه الفيزياء، فيجب على علم النفس أن يُحمّل على قاعدة موضوعية، فالسلوك وليس الفكر هو ما يمكن إحصاؤه، فالموضوع الرئيسى لعلم النفس البشرى هو سلوك الكائنات البشرية، بمعنى آخر، على عالم النفس أن يدرس ما يجرى داخل الكائن الحى وما ينتج عنه، وليس العملية التى تجرى بينهما، فالأساسيات التى تسيطر على التعلم يمكن أن تؤخذ من أى حيوان ليتم تطبيقها على البشر.

لقد قدم واطسون أفكاره بعد أن استقاها من ثلاثة تيارات فكرية، وهى؛ ويليام جيمس الذى كان مؤيداً للمذهب الذى يرى أن الأفكار موجودة فى العقل من الأصل وإنما يتذكرها الإنسان، والذى أكد على دور تكوين العادة فى السلوك الإنسان، والذى أكد على دور تكوين العادة فى السلوك الإنسانى، و"إدوارد ثورندايك" الذى أكمل المشوار فى المذهب نفسه، ووضع ما يسمى بقانون النتيجة وعليه فإن الحيوانات تكرر الأفعال التى تؤدى إلى نتائج سارة، ولا تكرر الأفعال التى تؤدى إلى نتائج سارة، ولا تكرر الأفعال التى تؤدى إلى نتائج غير سارة؛ وهى الفكرة التى كانت تحمل عدة مسميات الفكر (فعلماء النفس هؤلاء يحبون اللغة الاستثابية أو الشرطية بذريعية تورندايك استخدمت قطة رافعة لفتح الباب نحو قفصها من خلال المحاولة والخطأ، وخلال بضع محاولات قليلة عرفت تماماً كيف تفتح الباب. ورغم أن أعمال بافلوف" لم وخلال بضع محاولات قليلة عرفت تماماً كيف تفتح الباب. ورغم أن أعمال بافلوف" لم على الفور أن التعلم الشرطى الكلاسيكي أو ما يسمى أيضاً بالاشتراطية البافلوفية على الفور أن التعلم الشرطى الكلاسيكي أو ما يسمى أيضاً بالاشتراطية على الماهية عن الماهية على الأقل أن عالم النفس لا يقل قسوة عن علماء الطبيعة، "لقد شاهدت الإسهامات الكبيرة التي قدمها بافلوف، وكيف أن الاستجابة الشرطية يمكن اعتبارها بسهولة كوحدة لما نسمه بالعادة (۱۱).

فى عام ١٩٢٠ قام "واطسون" ومساعدته "روزالى راينر" بتجربة أقنعته بأن ردود الأفعال العاطفية يمكن أن يتم تكييفها، كما يمكن التعامل مع الكائنات البشرية على أنها فئران كبيرة بدون شعر، إنها حقًّا تجربة مؤثرة للغاية، ولا بد أن نذكر هنا أن "راينر" كانت فتاة تبلغ من العمر ١٩ عامًا وكانت ابنة أخ لعضو مجلس شيوخ شهير كان يجرى تحقيقات في غرق السفينة "تيتانك"، ولقد كانت هذه الفتاة جميلة وثرية، وكانت تقود سيارتها بالقرب من "بالتيمور"، فوقعت عليها عين "واطسون" فأحبها وكذلك أحبته هي الأخرى، وعثرت زوجة "واطسون" على خطاب غرامي منها في معطفه، ولكنها وبعد مشورة محام لها بالبحث عما إذا كان هناك خطاب منه هو لعشيقته، وليس له منها، وذلك قبل أن تواجهه بذلك، راحت تجول حول منزل عائلة "راينر"، وادعت أنها

مصابة بصداع شديد وطلبت منهم أن تستريح بعض الشيء، وصعدت السلم لتغلق على نفسها بسرعة غرفة نوم (وزالي وأخذت تبحث عن خطاب من واطسون ، وبالفعل عثرت على قرابة ١٤ خطابًا غراميًا من زوجها لـ (وزالي ، وكلفت هذه الفضيحة واطسون وظيفته الأكاديمية، ثم طلق زوجته وتزوج من "روزالي" وترك العمل في علم النفس ليعمل في الإعلانات مع "چي والتر طومسون"، حيث ابتكر هناك حملة ناجحة لبودرة جونسون للأطفال وأقنع ملكة رومانيا أن توقع باسمها على كريم الوجه بوندز.

كانت ثمرة هذه التجربة بين الحبيبين في عام ١٩٢٠ هي طفل صغير كان اسمه "ألبرت بي"، وقد تربى منذ طفولته في مستشفى، (وقيل: إن "ألبرت" كان نتاج علاقة أثمة بين "واطسون" وممرضة، ولكن لا يوجد دليل مؤكد على ذلك)، فحينما بلغ "ألبرت" أحد عشر شهرًا، كان "واطسون" و"روزالي" يريانه أشياء كثيرة منها فئران التجارب البيضاء، ولم يظهر "ألبرت" أي خوف أو جزع من هذه الأشياء على الإطلاق، بل إنه كان يستمتع باللعب مع الفئران، ولكن حينما طرق الوالدان فجأة وبعنف بالمطرقة على قطعة من الحديد، صرخ "ألبرت" فزعًا، وأخذ العالمان في طرق المطرقة بعنف على قطعة الحديد كلما لمس "ألبرت" الفأر، وفي غضون أيام قلائل كان "ألبرت" يبدأ في الصراخ كلما ظهر الفأر متهيأ للاستجابة الفزع، فهو الآن يفزع من الفأر الأبيض أو من معطف أبيض مصنوع من جلد الفقمة، وفي الظاهر تحول الأمر إلى خوفه تجاه أي شيء أبيض مكسو بالفراء، وبتهكم شديد سرد "واطسون" مغزي هذه القصة:

لو أن أتباع فرويد منذ قرابة عشرين عامًا من الآن لم تتغير نظريتهم الافتراضية لكانوا قد حللوا خوف "ألبرت" من المعطف الأبيض المصنوع من جلد الفقمة وقالوا: إنه من المحتمل إنه حاول وهو في الثالثة من عمره أن يلعب بعانة أمه بعنف فوبخته على ذلك بشدة (۱۲).

(وفى الحقيقة أن واطسون هو من يحتاج حقًّا إلى التوبيخ).

وفى منتصف العشرينيات من القرن العشرين لم يقتنع واطسون أن الأقلمة هى جزء من طريقة تعلم البشر ومعرفتهم بالعالم المحيط بهم، وإنما هى الموضوع الرئيسى، واشترك واطسون فى زيادة الحماس الأكاديمى نحو تغلب التطبع على الطبع:

أعطونى عشرات من الأطفال الأصحاء الأقوياء ووفروا لى البيئة التى أحتاجها لتربيتهم، وسأضمن لكم من خلال اختيار عينة عشوائية من بين هذه المجموعة أقوم بتدريبها لتكون من أفضل المتخصصين فى الطب أو القانون أو الفن أو التجارة، حتى فى الشحاذة أو النصب أو السرقة حسبما اخترت مسبقًا، بغض النظر عن موهبته، وميوله، وإمكانياته، وتوجهاته، وحرفته، وسلالته التى نشأ فيها "(١٢).

## إعادة تصميم تربية البشر

قبل خمس سنوات مما نادى به "واطسون" كان هناك رجل قوى جداً له الفكر نفسه وهو "فلاديمير إيليتش لينين"، تأثر "لينين" تمامًا كما تأثر "بافلوف" بفكر أنصار البيئة خاصة فكر "سيتشينوف"، وذلك من خلال قراعه لأعمال نيقولاى تشيرنيشفسكى الأدبية، فبعد عامين من اندلاع الثورة الروسية، يقال: إن "لينين" قام بزيارة سرية للمعمل الفسيولوجى الذى يمتلكه "بافلوف"، وسئله عما إذا كان بالإمكان هندسة الطبيعة البشرية أم لا (١٠١)، "ولا يوجد أى تسجيلات تشهد على هذه المقابلة، لذلك فإن أراء "بافلوف" بشئن هذا الموضوع غير معروفة، إلا أنه من المحتمل أن كان له المتمامات قوية في هذا الشئن؛ فمع المجاعة التي صحبت الحرب العالمية، أصاب كلاب التجارب بالمعهد الجوع الشديد، ولم يستطع الباحثون أن يحافظوا على هذه الكلاب إلا عن طريق إطعام الكلاب من وجباتهم هم الضئيلة، وبدأ "بافلوف" حينها في زراعة الخضروات في المعهد، مطبقًا ما تعلمه ودافعًا تلامذته لتعلم فنون البستنة والزراعة تمامًا كما كان قائدهم في تعلم العلم (١٠)، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد أى دليل على

تشجيع "لينين" من قبل "بافلوف" للعمل في السياسة، فقد كان "بافلوف" دائم التحدث عن الثورة، ومع ذلك فقد ضاعت هيبته ومكانته بين المؤمنين به حينما ظهر الاهتمام به من جانب المسئولين عن الحزب الشيوعي.

لقد أدرك 'لينين' دون شك أن نجاح الحزب الشيوعي يعتمد على الفرضية التي تنادى بأن الطبع البشرى يمكن تدريبه على نظام جديد. فكان يقول: إن "الإنسان يمكن تقويمه، ويمكن جعل الإنسان على النحو الذي نريده"، وردد تروتسكي قائلا: "لإنتاج نسخة جديدة ومحسنة من البشر- وهذه هي المهمة المستقبلية للحزب الشيوعي (١٦). فأغلب الصبراع الماركسي كان يدور حول مسائلة ما الوقت الذي سوف يستغرق في إنتاج هذا "الإنسان الجديد". وهذا الهدف لم يكن له أي معنى ما لم تكن الطبيعة البشرية طروقة تمامًا ويسهل تشكيلها. وفي هذا الصدد، كان الحزب الشيوعي مصلحة راسخة وثابتة في الاهتمام بالتطبع على حساب الطبع، ولكن الحكومة كانت بطيئة في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ هذه الفكرة، وفي العشرينيات من القرن العشرين لحق الاتحاد السوفيتي بالاهتمام العالمي الشديد بمبحث تحسين النسل، وقام "إن. إيه. سيماشكو" بتصميم برنامج طموح في علم تحسين النسل الاجتماعي وكان ذلك في عام ١٩٢٢، مؤيدًا بذلك حقيقة علم تحسين النسل، وأنه سيضع اهتمامات المجتمع بأسره أولا وقبل اهتمامات الفرد والأشخاص في صورتهم الفردية"، فكانت الخطة المقررة هي تحسين سلالة الإنسان الجديد. ولكن الاتحاد السوفيتي شهد انهيار فكرة تحسين النسل تحت قيادة "ستالين"، وأدرك قادة الحزب الشيوعي أن هذا الأمر لن يستغرق حدوثه أجيال عديدة فحسب، بل الحفاظ على الصفوة من أهل الفكر، وبعد وصول الحرب النازي للحكم في ألمانيا، كان هناك سبب أخر لرفض فكرة تحسين النسل؛ حيث إن فكرة دراسة الهندسة الوراثية كانت تعنى الدعوة إلى المذهب المعادى ألا وهو الفاشية، وسرعان ما هوجم علماء تحسين النسل الروس لدفاعهم عن معتقداتهم في علم الوراثة، وعدم تمسكهم بالدوافع الاجتماعية(١٧). لقد أتى الشخص الوحيد الذى استطاع أن يمسك بالرافعة الاجتماعية من جهة غير متوقعة بالمرة، ففى العشرينيات من القرن العشرين وأثناء المجاعة التى سادت روسيا، اكتشفت الحكومة عجوزًا كبيرًا مصابًا بالبارانويا يُدعى "إيفان فلاديميروفيتش ميتشورين" يقوم بتهجين التفاح بالقرب من "كوزلوف"، وذهب "ميتشورين" إلى بعض الادعاءات التى لا تصدق بأنه يمكنه أن يجعل طعم الجيل الثانى من الكمثرى أحلى بكثير من الجيل السابق وذلك عن طريق ريها بماء مُحلى بالسكر، أو من خلال الشجرة المطعمة التى تنتج من ساق شجرة هجين، وفجأة انهالت عليه الإطراءات والمديح من الحكومة لتحسين إنتاج الأغذية، وتم الدفع بمذهب "ميتشورين" الجديد بدلاً من فكر "مندل".

كان المشهد يبشر بحدوث انقلاب علمى، حيث نجح شاب صغير اسمه تروفيم دنيسوفيتش ليسنكو في الاستحواذ على انتباه جريدة الحقيقة الروسية؛ بسبب إمكانياته التى بذلها في إنتاج محصول أفضل من القمح بالطرق التى ابتكرها ميتشورين وكان القمح الذى يبذر في الشتاء يموت؛ بسبب صقيع الشتاء باستثناء المحصول الذي يزرع في أقصى الجنوب من البلاد، أما القمح الذي كان يزرع في الربيع فكان أحيانا يخرج سنبلته متأخراً ثم يموت بسبب الجفاف، ذهب ليسنكو في ذلك في أول الأمر إلى أنه يجب الحصول على قمح له قدرة على احتمال الشتاء من خلال أقلمته على ذلك، وفي موسم ١٩٢٨ - ١٩٢٩ تم زراعة سبعة ملايين هكتار (\*) من الأرض بالطريقة التى نادى بها ليسنكو؛ ومات المحصول كافة، وبمنتهى الشجاعة ودون أي تردد قام ليسنكو بزراعة محصول القميح في فصل الربيع، متذرعًا بحجة أن الإشباع البسيط يجعل الإثمار عن طريق البرد أسرع في الحصول على السنبلة. واشتدت المجاعة مرة أخرى، وفشل نظام الإثمار عن طريق البرد بحلول

<sup>(\*)</sup> الهكتار: وحدة مساحة تساوى ٢,٣٨ فدان. (المراجع)

وصف "ليسنكو" أفكاره بعد أن طغت نجاحاته وازداد اهتمامه بالسياسة على حساب العلم بإنها شكل جديد من أشكال العلم وأنها تفنّد نظرية الجينات وتهدم الأفكار الدارونية تمامًا، وأضاف أن السبيل إلى الارتقاء يكمن في التعاون المشترك وليس المنافسة، وأن الجينات هي قصة غيبية، وفكرة الاختزالية كانت خطأ كبيرًا، بمعنى أنه "لا يوجد في الكائن الحي مادة معينة منعزلة عن الجسد الطبيعي... فنحن ننكر أجزاء أو جسيمات من الوراثة". (فبعد عام ١٩٦١ أتيح للعلماء الروس دراسة الحمض النووي "دنا"، ولكن "ليسنكو" بأسلوبه المشوش وضح أن اللولب المزدوج لم يكن سوى فكرة حمقاء): "فإنها تتعامل مع فكرة الازدواجية وليس انقسام شيء مفرد إلى ضدين، بمعنى أخر تتعامل مع التكرار، مع الزيادة، وليس مع التطور (١٨٠) إن الاتجاه ضدين، بمعنى أخر تتعامل مع التكرار، مع الزيادة، وليس مع التطور (١٨٠) إن الاتحاد الخاص بمدرسة "ليسنكو" كان ضربًا من العلوم الكلامية ونشيدًا من أناشيد الاتحاد الطبيعي بين البشر والبيئة التي يعيشون فيها"، إن مذهب ليسنكو يفتقر للبيانات التي الطبيعي بين البشر والبيئة التي يعيشون فيها"، إن مذهب ليسنكو يفتقر للبيانات التي التبت ادعاءاته، مفضلاً عليها الحكم الريفية الشعبية.

طوال فترة الثلاثينيات من القرن العشرين حارب أتباع وتلامذة "ليسنكو" للهيمنة على تخصص الوراثة في البيولوجيا في الاتحاد السوفيتي، وشيئا فشيئا كانت لهم اليد العليا فيما يطمحون إليه، وفي عام ١٩٤٨ حاز "ليسنكو" على دعم كامل من الدولة، وتم قمع علم الوراثة ثم القبض على المتخصصين في الهندسة الوراثية ومات العديد منهم، كما أن وفاة ستالين في عام ١٩٥٣ لم تغير شيئا من هذا الواقع. لقد كان خروشوف من أصدقاء "ليسنكو" القدامي ومؤيديه، إلا أنه اتضح للعلماء الروس وإن لم يتضح لكثير من علماء البيولوجيا الأجانب الذين استمروا في الاعتذار عن ليسنكو، الذي ادعى أنه توصل إلى جعل شجرة الزان الأبيض تنتج ثمار البندق، ما ثبت بعد ذلك من أن هذا الرجل مصاب باضطرابات عقلية.

سقط "ليسنكو" في عام ١٩٦٤ مع "خروشوف"، حيث إن الفكر الخاص بمدرسة "ليسنكو" كان على قائمة أعمال مؤتمر اللجنة المركزية التي قامت بعزل "خروشوف"،

وكساد المحاصيل الزراعية منذ عام ١٩٥٨ كان بمثابة المسئول الرئيسى عن القضاء على رائد الحزب، وانهالت الشتائم على ليسنكو"، لكن هذا النقد صمت لسنوات طوال، وانمحى علمه دون أن يبقى له أى أثر بعد ذلك(١٩).

### كل الأشياء واحدة

ظاهر القول إن هذه القصة التى كانت تدور حول الزراعة لا تمت بصلة للطبيعة البشرية، ولقد قام ديفيد جورافسكى الذى كان يؤرخ للمدرسة "الليسنكية" بطرح رؤية له بأن "أى تشابه مع الفكر العلمى الحقيقى كان من قبيل الصدفة المحضة". إلا أن هذه القصة تقدم لنا الخلفية التى عمل فيها علم البيولوجيا السوفيتى، وشاع فكر التطبع المتشدد فى روسيا فترة طويلة من القرن، حيث بدأ قبل الثورة بفترة طويلة على يد "سيتشينوف" ووصل أوجه فى ظل "ليسنكو"، ويقصد أو دون قصد انتشر صدى ذلك فى الغرب، واتخذ كثير من العلماء آراء "بافلوف" وواطسون حول كيفية حدوث التعلم كدليل قوى على أن التعلم هو الشىء الأكيد الذى يجرى للبشر، وأيدت النزعة الماركسية بوضوح النزعة الاستثنائية لدى البشر، حيث زعم مؤيدوها أن التاريخ البشرى قد تحول من علم البيولوجيا إلى الاهتمام بالثقافة فى وقت محدد من الأوقات، (وقال تيسنكو" فلولا فضل العقل لصار الإنسان حيوانًا من قديم الأزل)، كما أن ماركس كان يؤمن بتصاعد التناقض بين "يكون" و"يجب" – حيث كانت هذه سفسطة طبعانية شهيرة من فكر "ديفيد هيوم"، و"جى إي، مور". وانتشرت فى الغرب وفى المجتمع الاشتراكى فكرة أن الكائنات البشرية ليست سوى نتاج للتطبع والثقافة، على النقيض التام من الحيوانات، وأن هذه الفكرة حقيقة معنوية وعلمية على حد سواء.

كتب ستيفن جاى جولد "إذا كانت الحتمية الجينية حقيقة، فإننا يجب أن نتعايش معها تمامًا، ولكنني سأعيد كلامي عن أنه لا يوجد دليل يؤكد هذه الحقيقة، وأن أفكار

القرون الماضية الساذجة قد ثبت بطلانها تمامًا، ومسألة شعبيتها المتواصلة هي ضرب من التعصب الاجتماعي بين من يتحقق لهم مصلحة منها ليس إلا(٢٠). وهذه إشكالية علمية قديمة منذ العالم البيولوجي "إيرنست ماير" وحتى "ستيفن بينكر"، حيث زعما أنه ليس من الخطأ فحسب قيام السياسة والأخلاقيات على فرضية الطبيعة البشرية الطيعة، بل إن ذلك يعد خطرًا شديدًا. وبمجرد أن بدأ علماء البيولوجيا في اكتشاف أن هناك مستوى من التسبيب الفطري والجيني للسلوك، تم افتعال صراع علمي أخر حول الأخلاقيات. وقد زعم "بينكر": "حينما أكد علماء الاجتماع على الفكرة العقيمة حول التمييز العنصري والجنسي، والتحيز السياسي والحربي وهي أشياء لا وجود لها وعارية تمامًا من الصحة لأنه ليس هناك شيء من هذا القبيل في الطبيعة البشرية، أصبح كل اكتشاف عن الطبيعة البشرية طبقًا لتبريرهم يساوي تمامًا ما قيل عن أن التمييز العنصري الجنسي، والتحيز السياسي والحربي لم يكن رغم ذلك بهذا التمييز العنصري الجنسي، والتحيز السياسي والحربي لم يكن رغم ذلك بهذا السوء (٢١).

سأكرر ما قلته مرة أخرى حتى يكون كلامى واضحًا ولا غموض فيه، لا يكمن الخطأ حقيقة فى الزعم بأن الكائنات البشرية لديها القدرة على التعلم، أو أنها يمكن أن تتكيف مع المثير المساعد، أو أنها تتفاعل للمكافأة أو للعقاب أو أى مظهر من مظاهر نظرية التعلم، هذه حقائق لها أهميتها فى البناء الذى أقيمه، ولكن لا يتبع ذلك بالضرورة ألا يكون للكائنات البشرية غرائز، بأكثر من أن يتبع ذلك ألا تكون الكائنات البشرية غرائز، فالأمران صواب، فالخطأ يكمن فى البشرية قادرة على التعلم إذا كان لديها غرائز، فالأمران صواب، فالخطأ يكمن فى الاقتناع بما قالته الفيلسوفة مارى ميدجلى "كل الأشياء واحدة".

كان رائد أو كاهن هذه القولة هو بورهوس فردريك ستُكنر وهو من أتباع "واطسون"، وقد وصل بالنظرية السلوكية إلى مرتقى أعلى من التشدد والتعصب، قال "سكنر": إن الكائن الحى عبارة عن صندوق أسود لا داعى لفتحه، فإنه يجرى إشارات مع البيئة وبعد الاستجابة المناسبة، لا يضيف أى شىء من معرفته الفطرية.

عرَّف سكنر علم النفس- متجاوزا حتى واطسون- بما ليس حقيقيا عن الطبيعة البشرية، بل عرفه بأن البشر ليس لديهم غرائز، وحتى عندما كان في أواخر أيام حياته اعترف بأن السلوك البشري به مكون غريزي، ووضعه في كفة مساوية لكفة القدر -وأن السمات الغريزية لا يمكن التحكم فيها بعد وصول الشخص لمرحلة الإدراك" -وقد أكد هذا وجهة نظري بأن النقد الذي طال السمات الغريزية كان يتناول الجينات بشكل مبالغ فيه على أنها ذات طراز جبرى. لقد كان التطبعيون جبريين أكثر من اللازم بشأن الجينات وذلك بخلاف الطبعانيين. لقد ناضلت من أجل البقاء إيجابيًا عند القراءة لـ"سكنر"، فتجاربه عن الأقلمة الفعالة كانت ويحق متميزة، فابتكاره لصندوق "سكنر" - والذي يتم فيه مكافأة الحمامة أو معاقبتها حسب جدول تجريبي - كان بمثابة معجزة تكنولوجية، فأمانته الفكرية لم يكن فيها أي شك أو ريبة، ولم يدع أن البيئية ليست جبرية وذلك على خلاف بعض السلوكيين، واتبعت في كثير من حياتي معتقداته، حيث كنت أتخيل نفسي حمامة وأتصرف مثلها كما تتصرف هي داخل صندوق أسكنر "خاصة عندما أذهب لصيد السمك؛ كما اكتشف كذلك أتباع أسكنر " أن جدول المكافأت العشوائي وغير المتوقع يكون له كبير الأثر على الحمامة بأن تنقر العلامة، فكنت أتصرف مثل صندوق "سكنر" عندما أحاول أن أكيف أطفالي على سلوكيات وإداب المائدة من خلال استخدام الثواب والعقاب، سبوي أنني لا يعجبني الشخص الذي ألزم ابنته هو (ديبي) فيما يشبه صندوق "سكنر" في أول عامين من حياتها، وهو ما كان يسمى "بالمهد الهوائي" ويتميز بأنه صندوق عازل الصوت وبه نافذة، كما أنه مزود بهواء منقى ورطب، وتخرج منه الطفلة الصغيرة فقط لأوقات اللعب والوجبات وفق الجدول الموضوع، كما نشر "سكثر" كتابًا يهاجم الحرية والعزة باعتبارها مفاهيم بائدة. ففي عام ١٩٤٨ وهو العام نفسه الذي ظهرت فيه رائعة "جورج أورويل" رواية "١٩٨٤"، قدم قصة خيالية بشكل أخر للمدينة الفاضلة والتي تحمل درجة السوء نفسها من الجحيم الذي أشار إليه "أورويل" في روايته. وهدفي الأساسي

هنا هو الإشارة بيانيًا إلى سقوط مدرسة "سكنر"، ويرجع ذلك إلى أنها فتحت مرحلة مدهشة وجديدة في تاريخ التعلم، وكانت بداية الأمر من خلال قرد صغير في ولاية "وبسكونسن".

كان "هاري هارلو" عالما نفسانيا خفيف الظل من وسط الغرب الأمريكي وكان يهتم بالتورية والسجم في كتاباته، كما أنه ثار ضد حدود التدريب وحواجزه في إبان تدربه في المدرسة السلوكية، كان اسمه الأصلى هاري إسرائيل، وتدرب في جامعة "ستانفورد" على يد العالم النفساني "لويس تيرمان" الذي جعل "هاري" يغير اسمه إلى "هاراو" مما يجعل فرص حصوله على وظيفة أعلى بكثير إذ ليس له إيحاءات يهودية، فهو لم يؤمن بأن فكرة الثواب والعقاب فقط هي التي تحدد العقل، ولم يكن بإمكانه أن ينشئ معملا به فئران تجارب، وبدلاً من ذلك بدأ في تربية القرود الرضع في معمل داخل منزله عندما انتقل إلى جامعة "ويسكونسن" بمقاطعة "ماديسون" في عام ١٩٣٠، ولكنه سرعان ما لاحظ أن القرود الرضع التي أخذت من أبويها لكي تتربي في نظافة تامة وفي معزل عن الأمراض نشأت على الخوف ولم تكن اجتماعية ولم تكن سعيدة في حياتها مثل القرود الأخرى بل كانت تلوذ بالقماش متلما يلوذ المبحرون في عرض البحر بالطوق، وفي ذات يوم من الأيام في أواخر الخمسينيات من القرن العشرين ركب "هارلو" طائرة من "ديترويت" إلى "ماديسون" وعندما نظر إلى السحب البيضاء المنفوشة فوق بحيرة ميتشجان تذكر القرود الرضع وهي ممسكة بالقماش، كان ذلك بمثابة مشروع فكرة لتجربة جديدة يقوم بها في المستقبل، فلماذا لا يقدم للقرود الرضع هذا الاختيار فيما بين نموذج يحاكى الأمهات مصنوع من القماش لا يكافئ القرود الرضع باللبن، وأخر من محاك للأمهات مصنوع من السلك يكافئ القرود الرضع بلين الرضاعة؟ فأيهما سوف تختار؟

لقد روعت هذه الفكرة تلامذة "هارلق" وزملاءه، حيث إنها كانت بمثابة فرضية خيالية بالنسبة لعلم السلوك الذي يعد من العلوم الجامدة والصعبة، وفي نهاية المطاف

اقتنع روبرت زيمرمان بالقيام بالتجربة من خلال وعده بأن يحتفظ بالقردة الرضع للإفادة بعد ذلك في أعمال أخرى، فتم وضع ثمانية قرود رضع في أقفاص فردية ومزودة بالنموذجين السابقين من الأمهات المصنوعة من القماش والمصنوعة من السلك، وتم تجهيز النموذجين بعد ذلك بالرءوس الخشبية المحاكية للرءوس الحقيقية، والهدف الأساسى منها هو إمتاع المشاهدين من البشر، وفي أربعة أقفاص كان يوجد بالنموذج المحاكي للأم والمصنوع من القماش زجاجة لبن وشيء كحلمة الثدى حتى يشرب منها اللبن، أما في باقى الأربعة أقفاص الأخرى فكان اللبن يأتى من النموذج المحاكى للأم المصنوع من السلك، ولو أن هذه القرود الأربعة الرضع قامت بقراءة أعمال "واطسون" أو "سكنر" لكان لزامًا عليها أن تربط النموذج المحاكي للأم المصنوع من السلك بالغذاء وتبادر بحب السلك، حيث إن النموذج المحاكي للأم والمصنوع من السلك يكافئهم بسخاء شديد، أما النموذج المحاكي للأم المصنوع من القماش فيتجاهلهم تمامًا، ولكن القرود الرضع قضوا تقريبًا أغلب وقتهم مع النموذج المحاكي للأم المصنوع من القماش؛ لذا كانوا يتركون الأمان والحماية التي يقدمها لهم النموذج المحاكي للأم المصنوع من القماش فقط ليرضعوا من النموذج المحاكي للأم المصنوع من السلك، وفي صورة فوتوغرافية شهيرة كان هناك قرد رضيع متعلق من أرجله الخلفية بالنموذج المحاكي للأم المصنوع من القماش وينحني برأسه حتى يرضع من النموذج المحاكي للأم المصنوع من السلك<sup>(٢٢)</sup>.

يلي ذلك كثير من التجارب المشابهة التي اتبعت هذه الفكرة فضلت فيها الأمهات المتحركة على الساكنة، والدافئة على الفاترة، وأعلن "هارلو" نتائج تجاربه في خطابه الرئاسي الموجه إلى الجمعية الأمريكية لعلم النفس في عام ١٩٥٨، وكان حديثه تحت عنوان مستفز "طبيعة الحب"، وكان هذا بمثابة الهجوم العنيف ضد المدرسة الفكرية التي أسسها "سكنر"، والتي وضعت نفسها في مكانة محرجة بتصريحها بأن قاعدة

حب الأطفال لأمهاتهم ترجع تمامًا إلى أن الأم مصدر التغذية. فهناك مبرر آخر الحب بخلاف المكافأة والعقاب، بمعنى أن هناك شيئًا غريزيًّا، ومكافأة للذات فيما يتعلق بتفضيل الرضع لدفء الأم وحنانها، ومن نوادر "هارلو" في هذا السياق "لا يمكن للإنسان أن يعيش على اللبن فقط، ولكن الحب عاطفة لا يمكن تناولها أو شرابها عن طريق الملعقة "(٢٢).

إن هناك حدًا لقوة الارتباط، وهو حد يتوفر من خلال التفضيلات الغريزية، لقد باتت هذه النتائج واضحة في وقتنا الحالي، وكذلك لأى شخص قرأ الأعمال التى تحدث فيها "تينبرجن" عن مثيرات السلوك لدى طائر النورس والأسماك ذات الشوكة. غير أن علماء النفس لا يتبعون علم السلوك عند الحيوان، وكان هذا سر سيطرة مذهب السلوكية في علم النفس الذى تحدث عنه "هارلو" والذى أدهش الكثير من الناس، وكان هذا بمثابة الصدع في بنيان مذهب المدرسة السلوكية وهو الصدع الذى كان يتسع شيئًا فشيئًا.

خلال الستينيات من القرن العشرين أعاد علماء النفس بدأب اكتشاف فكرة الفطرة السليمة التي يمتلكها البشر والحيوانات على حد سواء وتسهل لهم التعلم أكثر بكثير من الكائنات الأخرى، فالحمام كان أفضل بكثير حال قيامه بنقر العلامات في صناديق سكنر"، والفئران جيدة في الهروب خلال المتاهات. وفي نهاية الستينيات من القرن العشرين طور "مارتن سليجمان" المفهوم الأساسي "التعلم المحضر له"، وهذا المفهوم يتناقض تمامًا مع التعلم بالانطباع، ففي التعلم بالانطباع، يتبع فرخ الأوز أول جسم متحرك يراه أمامه بعد فقسه، سواء أكان هذا الجسم لأحد أبويه أو للعالم الذي يجرى التجارب عليه، فالتعلم هنا تلقائي ويصعب عكسه، إلا أنه يمكن ربطه بمجموعة يجرى التجارب عليه، فالتعلم المحضر له" يمكن للحيوان أن يتعلم الخوف من الثعبان كبيرة من الأهداف، ففي "التعلم المحضر له" يمكن للحيوان أن يتعلم الخوف من الثعبان بسهولة جدًا، على سبيل المثال يصعب على الجانب الآخر أن تُعلّم الحيوان الخوف من

زهرة، فالتعلم مرتبط بمجموعة قليلة من الأهداف وبدون هذه الأهداف لن يحدث هذا الخوف.

تم عرض هذه الفكرة من قبل مجموعة أخرى من قرود "ويسكونسين"، من الجيل الذى أعقب "هارلو"، ويذكر أن "سوزان مينيكا" كانت من تلامذة "سليجمان"، وبعد انتقالها لـ "ويسكونسين" في عام ١٩٨٠ قامت بعمل تجربة لاختبار فكرة "التعلم المحضر له"، واحتفظت بملفات الفيديو الأصلية للتجربة التي قامت بها في صندوق من الكرتون في مكتبها حتى يومنا هذا، ومفتاح اللغز الذي مشت وراءه للوصول للحقيقة كان معروفًا منذ عام ١٩٦٤، وهو أن القردة التي تربت في معمل التجارب لم تخف من الثعابين، أما التي تربت في الحياة البرية فإنها تفزع من الثعابين حين تراها، إلا أنه لا يمكن القول بأن كل القردة التي تربت في الحياة البرية لها تجربة "بافلوفية" سيئة مع الثعابين، حيث إن خطر الثعابين عادة ما يكون مميتًا، فليس هناك فرصة للتعلم من خلال النظرية الشرطية أن الثعابين تعض عضة سامة.

وجاحت فرضية مينيكا بأن القرود يجب أن تكتسب الخوف من الثعابين عن طريق الأخرين، وذلك من خلال ملاحظة ردود فعل القرود الأخرى إزاء الثعابين، أما القردة التي تربت في المعامل ولم تحصل على مثل هذه التجربة فلا يعتريها الخوف.

قامت "مينيكا" بأخذ ستة قرود حديثى الولادة من القفص ليرضعوا من أمهات تحيا فى البرية، وتم مواجهتهم وهم بمفردهم بالثعابين، فلم يلاحظ عليهم الخوف، وعندما حصلوا على الفرصة الوصول الثعابين الحصول على بعض الطعام، أسرعت القرود المنابقة من أجل ذلك، ثم أظهرت "مينيكا" لهم الثعابين فى حضور الأم، فكان الفزع هو رد فعل الأم – وأخذت تقفز إلى أعلى القفص وتتلمظ بشفتيها، وتحرك أذنيها وهى عابسة متجهمة – وبعد ذلك صارت هذه الذرية تخاف حتى من لعبة بلاستيك تحاكى الثعبان. (ومنذ هذا الوقت قامت "مينيكا" باستخدام الثعبان اللعبة الذي كان يسهل التحكم به).

أظهرت مينيكا بعد ذلك أن هذا الدرس يمكن تعلمه بسهولة من القرد الغريب بالقدر نفسه من الأب، لذلك كان أمر المتابعة في غاية السهولة؛ حيث إن القرد يمكنه اكتساب مشاعر الخوف من الثعابين من قرد آخر اكتسب هذا الخوف بهذه الطريقة، أما بالنسبة لخدعتها التالية، فقد أرادت مينيكا أن تتبين ما إذا كان بالقدر نفسه من السهولة جعل قرد ما يعلم قردًا آخر لم يتعلم أي شيء في حياته الخوف من شيء ما مثل زهرة. وكان العائق والمشكلة التي واجهتها هي الطريقة التي تجعل بها القرد الأول يخاف من الزهرة، واقترح تشك سنودون زميل مينيكا أن تستخدم شريط الفيديو وكان أنذاك تقنية مبتكرة حديثًا، وإذا شاهدت القرود أشرطة الفيديو وتعلمت منها، فإن هذه الأشرطة ستكون بمثابة الحيلة في جعل القردة المعلمة تخاف من الزهرة، بينما هي الحقيقة تخاف من الثعبان.

ونجحت التجربة، ولم يكن هناك أى صعوبة تذكر فى مشاهدة القردة لأشرطة الفيديو وحدوث رد الفعل المطلوب منها كما حدث مع القردة فى الواقع، لذلك أعدت مينيكا "أشرطة بمشاهدة مركبة، وأظهر هذا أن القرد فى حالة هدوء أثناء ذهابه للحصول على طعامه ومروره على شكل يحاكى الثعبان تمامًا، وآخر يكون رد فعل القرد فيه وهو خائف من الزهرة، عرضت "مينيكا" هذا الأشرطة الخادعة على قردة تم تربيتها بالمعامل وليس لديها خبرة حياتية. واستجابة للشريط الحقيقى (الخوف من الثعبان، وعدم الاكتراث بالزهرة)، تبين أن الثعابين كانت مرعبة حقيقة للقردة، أما نتيجة الشريط المزيف (الخوف من الزهرة، وعدم الاكتراث بالثعابين) لم يظهر أن الزهرة كانت مرعبة القردة، أما الزهرة كانت مرعبة القردة،

فى رأيى أن هذه التجربة تعد واحدة من أقوى التجارب فى علم النفس إلى جانب الأم المصنوعة من السلك التى توصل إليها "هاراو"، لقد تكررت بكل أنواع الطرق المختلفة ولكن النتيجة لم تتغير دائمًا؛ فالقردة تعلمت بكل سهولة الخوف من الثعابين؛ ولا تخاف بهذه السهولة من الأشياء الأخرى، وهذا يبين أن هناك درجة من الفطرة

الغريزية فى التعلم، تمامًا كما يوضع الاكتساب أنه هناك درجة من خلال الفطرة الغريزية. لقد تم اختبار تجربة مينيكا أكثر من مرة من قبل المسايعين لنظرية الصفحة البيضاء لعرفة العيوب التى بها، ولكنها فى الحقيقة صمدت أمام هذه الاختبارات وأثبت صحتها.

إن القردة ليست بالبشر، ولكن مما لا شك فيه أن البشر يفزعون غالبًا من الثعابين، فالخوف من الثعابين هو واحد من أشهر أنواع الرهاب، وذكر كثير من البشر أن خوفهم من الثعابين انتقل إليهم عن طريق خبرات الآخرين، مثل مشاهدة رد فعل الأب وفزعه من الثعابين انتقل إليهم عن طريق خبرات الآخرين، مثل مشاهدة رد فعل الأب وفزعه من الثعابين (٢٥). وكثير من الناس يخافون أيضًا من العناكب، والعتمة، والمرتفعات، والمياه العميقة، والأماكن الضيقة، والرعد. كل هذه الأشياء التي ذكرناها كانت تمثل تهديدًا للبشر في العصر الحجري، أما أكثر التهديدات في العصر الحديث مثل؛ السيارات، وزلاقات الثلج، والبنادق، وفتحة قابس الكهرباء فهي لا تتسبب في مثل هذا الرهاب، إنها تتحدى الفطرة السليمة بعدم القدرة على إدراك آثار التطور هنا: فالعقل البشري مهيأ لتعلم الخوف منذ قديم الأزل حيث إن ذلك له صلة وثيقة بالعصر الحجري، والطريقة الوحيدة التي يمكن للنشوء والارتقاء من خلالها نقل المعلومات من الماضي لتصميم العقل في الزمن الحاضر هي الجين وحسب. فهذه هي الجينات: إنها أجزاء من نظام المعلومات الذي يجمع الحقائق عن العالم المنصرم ويدمجها في شكل أفضل للاستفادة منها في المستقبل من خلال الانتقاء الطبيعي.

لا يمكننى بالطبع إثبات الجمل القليلة الماضية، حيث إننى يمكننى إيجاد الكثير من الأدلة التى تؤكد أن الخوف هو ظاهرة شرطية فى الكائبات البشرية بالقدر نفسه الموجود فى الثدييات، ويعتمد بشكل كبير على اللوزة وهى عبارة عن بنية صغيرة موجودة بالقرب من قاعدة المخ<sup>(٢٢)</sup>. كما يمكننى أن أمر سريعًا على بعض النقاط التى قام بسببها خدام (فلكان) 'إله النار والمعادن عند الإغريق والرومان' بحفر الأنفاق من اللوزة وإليها وإنها كانت تشبه مشابك الجلوماتات. كما يمكننى أن أقدم لكم دراسات

توأم عن أنواع الرهاب المختلفة وكيف أنها موروثة، وأن هذا يشير ضمنًا إلى الجينات، ولكن لا يمكننى الجزم بأن كل ذلك مصمم طبقًا لخطة موضوعة فى إطار تعليمات جينية لدفع المخ نحو هذا الطريق. ولا يمكننى حتى التفكير فى حل أفضل من ذلك، فتعلم الخوف يشبه تمامًا وحدة شديدة الوضوح، كشفرة فى السكين السويسرية متعددة الأغراض، فهذا الخوف أمر ذاتى تلقائى يعمل من خلال مجموعة من الدوائر العصيبة الاختيارية.

ومع ذلك لا بد من تعلم الخوف، ويمكنك كذلك تعلم الخوف من السيارات، ومن أدوات طبيب الأسنان والمعطف الأبيض المصنوع من جلد الفقمة، فيمكن النظرية الشرطية أن توجد الخوف من أى شيء، ولكن دون شك يوجد خوف أقوى وأسرع وأطول زمنًا من الشعابين عنه من السيارات، وبهذا يمكن الإشارة إلى التعلم الاجتماعي، ففي تجربة من التجارب تم تهيئة بعض العناصر البشرية الخوف من الثعابين، والعناكب، ومنافذ التيار الكهربي، وبعض الأشكال الهندسية، والنتيجة أن الخوف من الثعابين والعناكب استمر مدة أطول بكثير من أنواع الخوف الأخرى. وفي تجربة أخرى، تم تهيئة عناصر بشرية الخوف من الثعابين والمسدسات، وكانت النتيجة تجربة أخرى، تم تهيئة عناصر بشرية الخوف من الثعابين والمسدسات، وكانت النتيجة للسدسات، وكانت النتيجة المسدسات، أن الخوف من الشعابين استمسر مدة أطول بكثير من الخوف من المناقب النتياب المسدسات، وكانت النتيجة المسدسات.

إن الخوف الذى يمكن تعلمه بسبهولة لا يعنى أن بالإمكان منعه أو صده، فالقردة التي شاهدت مقاطع الفيديو للقردة الأخرى التي كانت تتجاهل الثعابين أصبحت تقاوم تعلم الخوف من الثعابين حتى لو تعرضت من قبل لمشاهدة مقطع فيديو لقرد تم تنبيهه، فالأطفال التي تنشأ بصحبة الثعابين الأليفة تُكسب وبشكل واضح أصدقاءها مناعة من تعلم الخوف من الثعابين، لذلك فإن هذا بعيد عما ذكرته "مينيكا" عن الفطرة الغريزية، ولم يتعد سوى كونه مثالاً عن التعلم، ولكن التعلم لا يتطلب أن تقوم الجينات بضبط النظام كله وحسب استعداداً التعلم، وإنما يتطلب أن تقوم الجينات بتشغيله أيضاً.

إن أكثر الأمور إثارة في هذه القصة لهى الطريقة التي جمعت بين الفكرتين اللتين أشرت إليهما في هذا الكتاب حتى هذه اللحظة، فظاهرالأمر أن الخوف من الثعابين يشبه تمامًا الفطرة الغريزية، ولكنه في الحقيقة أمر معياري وذاتي وتكيفي، أصر وراثي بدرجة كبيرة، حيث أظهرت دراسة التوائم أن أنواع الرهاب تشبه الشخصية في كونها لا تدين بشيء إلى البيئة الأسرية المشتركة، ولكن بدرجة كبيرة إلى الجيئات المشتركة (٢٨)، ومع ذلك فإن التجارب التي قامت بها "مينيكا" توضح أن الأمر يتم تعلمه تمامًا، وإنها حالة شديدة الوضوح من الطبع عبر التطبع، فالتعلم نفسه ليس سوى فطرة غريزية.

# الأعصاب والشبكات والعقد

أصبح السلوكيون المتشددون عملة نادرة في زمننا هذا، ولكن باتت قلة منهم لم تتأثر بالثورة المعرفية وبالتجارب ومنهم على سبيل المثال تجارب "مينيكا" وأفكارها في الاعتقاد بأن العقول البشرية تتعلم ما هو صالح للتعلم، وأن التعلم يتطلب ما هو أكثر من عقل عملاق متعدد الأغراض؛ وهذا يتطلب أجهزة خاصة عند الوصول إلى المتشابهات من البيئة. فالاكتشافات التي توصل إليها "بافلوف" و"ثورندايك" و"واطسون" و"سكنر" كانت اكتشافات عظيمة القيمة في كيفية أداء هذه الأجهزة للمهام المطلوبة، ولكن ذلك لا يعنى أنها ضد الفطرة الغريزية، حيث إنها تعتمد على الكيان الفطرى والغريزي.

كما ظلت هناك مجموعة من العلماء الذين ما زالوا يعترضون على نشر وإقحام مبدأ أن المعتقدات تنبثق من تفكير الإنسان لا من خارجه بدرجة كبيرة فى نظرية التعلم، وكان يطلق عليهم "الارتباطيون"، وما ذكروه عن الكيفية التى يعمل بها المخ يتميز بدرجة واضحة عما أتى به أصحاب سياسة انبثاق التفكير من داخل المخ، ولكن

كما هو مألوف في الخلافات الدائرة حول الطبع مقابل التطبع، فإن طرفي النزاع سعيا لإظهار الطرف الآخر متشددًا ويعيدًا كل البعد عن الحقيقة، والفرق الوحيد الذي أراه بين الطرفين؛ هو أن "الترابطيين" كانوا يؤكدون على انفتاح دوائر المخ على مهارات وتجارب جديدة، أما على الطرف الآخر فكان مبدأ نبوع التفكير من العقل يؤكد على تقردهم، وإن جاز لى استخدام التعبير اللاتيني فإن "الترابطيين" يرون بأن المخ كالصفحة نصف البيضاء، أما أصحاب مبدأ الفطرية فيرون أن المخ يشبه الصفحة المكتوب على نصفها فقط.

لذا فإن الترابطية لا تتناول حقيقة المغ الحقيقى على الإطلاق، حيث إنها جاءت التتناول بناء شبكات الكمبيوتر التى يمكن أن تتعلم، واستوحت أفكارها من فكرتين بسيطتين: الترابط "الهبى"، وانتشار الخطأ للخلف. فالفكرة الأولى تشير إلى شخص كندى هو "دونالد هب"، الذى قدم ملاحظته البسيطة في عام ١٩٤٩ التي رسخت مكانته في كتب التاريخ:

فعندما يكون محور الخلية (أكسون) "أ" قريبًا القرب الكافى لإثارة الخلية "ب" ويعمل على استثارتها مرارًا وتكرارًا، فستكون النتيجة هى زيادة بعض عمليات النمو والتغير الأيضى الذى يحدث فى إحدى الخليتين أو فيهما معًا، بحيث تزداد كفاءة الخلية "أ" باعتبارها واحدة من الخلايا التى تقوم بتحفيز الخلية "ب" (٢٩).

فـمـا قـاله "هب" هو أن التـعلم يتكون من تقـوية روابط تكون فى الغـالب قـيـد الاستخدام، فقيام خدمة "فلكان" بحفر القناة المستخدمة جعل جريان المياه أفضل من قبل بكثير، والمفارقة لم يكن هب سلوكيًّا، وإنما كان شديد الخصومة لفكرة "سكنر"، والذى كان يرى أن الصندوق الأسود يجب أن يظل مغلقا، لقد رغب فى معرفة ما الذى تغير بالمخ، وكان الحق له حليفًا فى فرضيته عن أن سبب التغيير هو المشبك synapse، فيما يبدو إن ظاهرة الذاكرة على المستوى الجزيئي من اكتشاف "هب".

بعد سنوات قلائل مما توصل إليه "هب"، أنشأ "فرانك روزنبلات" برنامج كمبيوتر أطلق عليه اسم "برسبترون"، وكان يتكون من طبقتين من العقد أو التصويلات التى تتنوع الروابط فيما بينها، وتقوم وظيفتها على تغيير قوى الروابط حتى يتخذ الناتج الشكل الصحيح له، ويذكر أن هذا البرنامج قدم القليل، ولكن بعد ٣٠ عامًا من ذلك تم إضافة طبقة أخرى خفية من العقد بين طبقتى الداخل والخارج، وأخذت الشبكة الترابطية في التعامل مع خواص آلة التعلم البدائي، خصوصًا بعد تعلم "خطأ الانتشار الراجع"، مما يعنى ضبط قوة الروابط بين الوحدات في الطبقة الخفية و"طبقة الخارج حيث يكون هناك خطأ في الخارج"، ثم يتم ضبط القوى في الروابط السابقة. إنها النقطة نفسها التي تتحدث عن التعلم من أخطاء التنبؤ ولكن بشكل أوسع من التي جاء العصبي الفكر البافلوفي المعاصر والتي وضحها "ولفرام شواتز" في جهاز الناقل العصبي البشري(٢٠).

إن الشبكات الترابطية المصممة تصميمًا جيدًا ومناسبًا تكون قادرة على تعلم النظاميات الموجودة في العالم بشكل يشبه طريقة عمل المخ بعض الشيء، فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام هذه الشبكات لتصنيف الكلمات إلى أسماء أو أفعال، متحركة أو ساكنة، حيوان أو بشر، وهلم جرا. فإذا أصابها تلف أو ضرر فإنها تقوم بعمل أخطاء تشبه الأخطاء نفسها التي يقع فيها البشر الذين يصابون بسكتات دماغية، ومن الغريب أن بعض هذه الشبكات الترابطية تكون مثيرة في كونها تقوم بالخطوات الأولى في إعادة إنشاء الأعمال الأساسية للمخ.

وينكر أصحاب المذهب الترابطى أنهم لا يؤمنون إلا بالترابط، فهم على النقيض من "بافلوف" لا يزعمون أن التعلم شكل من أشكال الانعكاس، كما أنهم لا يشبهون "سكنر" في ادعائه أن المخ يمكنه أن يكون شرطيا في تعلمه أي شيء بالسهولة نفسها، فوحداتهم الخفية التي أنكر "سكنر" أن المخ يمنحها تلعب دورًا فطريًا وغريزيًا(٣)،

ولكن أصحاب المذهب الترابطى زعموا أن الشبكة العمومية يمكن أن تعلم مجموعة هائلة من القواعد عن الكيفية التى يعمل بها العالم، ففى هذا الصدد نجدهم متأثرين بالمنهج التجريبي، كما أنهم ينفرون من السياسة المفرطة لصدور التفكير من العقل، ويمقتون الحديث عن علم الوراثة السلوكي، فمثلهم مثل ديفيد هيوم في أنهم يؤمنون بأن المعرفة التي يحصل عليها العقل يُرد الفضل فيها بدرجة كبيرة إلى الخبرة.

فما كان يتميز به علم المعرفة التجريبية؛ على حد تعليق الفيلسوف الساخر (جيرى فودور) "أنه بإمكانك أن ترحل لقرنين من الزمان دون أن يفوتك أى شيء"، فعلى الرغم من أن "فودور" صار ناقدًا لاذعًا عند حديثه عن سياسة الفطرية، فإنه لم يكن لديه وقت للحديث عن بدلائهم من أصحاب المذهب الترابطي. فالأمر ميئوس منه ببساطة، والسبب في ذلك أنه لا يمكن شرح ماهية الشكل الذي يجب أن تكون عليه الدوائر المنطقية، أو حتى شرح مشكلة الاستدلال العام (٢٣).

كان اعتراض "ستيفن بينكر" محددًا بشكل كبير؛ حيث زعم أن إنجازات أصحاب المذهب الترابطى مرتبطة ارتباطا واضحًا وجليًا بالدرجة التى يجهزون بها شبكاتهم بالمعرفة تجهيزًا مسبقًا، يمكن لهذه الترابطات فقط من خلال التحديد المسبق أن تقوم بعمل شبكة تعلم أى شىء مفيد من خلالها، وعقد "بينكر" مقارنة بين أصحاب المذهب الترابطى وبين الإنسان الذى ادعى أنه قادر على صنع حساء من الحجارة وكلما أضاف مزيدًا من الخضار، كان طعمها أفضل، ومن وجهة نظر "بينكر أن النجاح الأخير الذى وصل إليه المذهب الترابطى ليس سوى ثناء زائف فى حق مندهب الفطرية (٢٢).

وردًا على ذلك، قال أصحاب المذهب الترابطي: إنهم لا ينكرون أن الجينات مهدت الطريق للتعلم، ولكن هذا لا يمنع أن هناك قواعد عامة عن كيفية تغيير شبكات المشابك

لتثبت أن التعلم يشبه الشبكات في كونه قد يعمل في أجزاء مختلفة من المخ. فلقد قاموا بالعديد من الاكتشافات الحديثة عن المرونة العصبية، ففي الصم والمبتورين نجد أن الأجزاء غير المستعملة من المخ يُعاد تخصيصها للقيام بوظائف أخرى، مما يدل على أنها متعددة الأغراض، فالكلام عادة ما يكون في النصف الأيسر من المخ في أغلب الناس إلا أنه يوجد في النصف الأيمن من المخ في بعض الناس، فعارفو الكمان لديهم قشرة حسية جسدية لليد اليسري أكثر من أي شخص طبيعي.

فكل هذه النزاعات كانت بعيدة عن أن أحكم بينها، ولكننى سأطرح حكمى السوى: أنه يمكن أن يكون هناك شيء صواب دون أن تكون الإجابة الكاملة، وأؤمن أنه سيتم اكتشاف شبكات في المخ يمكنها أن تستخدم خواصها العمومية باعتبارها أجهزة تعلم لتعلم الأشياء المألوفة في العالم المحيط، وإنها توظيف المبادئ الأساسية المسابهة لشبكات أصحاب المذهب الترابطي وأن هذه الشبكات المسابهة قد يتم اكتشافها في أنظمة عقلية مختلفة، لذلك فإن تعلم معرفة الوجوه يستخدم تركيبًا عصبيًا مشابهً لكما في النظام الموجود في تعلم الخوف من الشعبان. إن اكتشاف هذه الشبكات ووصف أوجه التشابه لهو عمل رائع، ولكنني أؤمن بوجود بعض الفروق بين الشبكات التي تقوم بوظائف مختلفة، وهي الفروق التي تشفر المعرفة المسبقة في صورة الشبكات التي تقرم بوظائف مختلفة، وهي الفروق التي تشفر المعرفة المسبقة في صورة تصميم متطور إلى حد كبير أو قليل، وأكد التجريبيون على أوجه التشابه؛ أما أوجه الاختلاف فقد أكد عليها أصحاب سياسة مذهب الفطرية.

لقد أضاف المعاصرون من أصحاب المذهب الترابطى اللبنة التى أتمت هذا البناء، ويشبهون فى هذا التجريبيين من قبلهم مثل – هب، وسكنر، وواطسون، وثورندايك، وبافلوف، بالإضافة إلى ميل، وهيوم، ولوك. إلا أنهم جانبهم الصواب حينما حاولوا إخراج لبنة شخص آخر من الحائط أو الذهاب إلى أن الحائط متوقف على وضع اللبنة الخاصة بالتجريبيين.

#### مدينة نيوتن الفاضلة

سيعيدنا هذا مرة أخرى إلى "سكنر"، يمكنك استعادة ما كتبه عن المدينة الفاضلة، حيث وصف المكان المروع تمامًا كما جاء في رواية ألدوس هاكسلى التي تحمل عنوان "عالم جديد شجاع"، وفي مقالة فرانسيس جالتون التي تحمل عنوان "لا أعرف أين kantsaywhere"، وللسبب نفسه كانت هذه المدينة مختلة التوازن، فعالم مليء باليوجينيين بالتجريبيين غير المطبعين بعلم الوراثة لن يقل ضراوة عن عالم مليء باليوجينيين أنصار تحسين النسل" غير المطبعين بالبيئة.

كانت الرواية التى ألفها "سكنر" تحت عنوان "والدن الثانية" عن قرية صغيرة تعانى من فكرة الفاشية، وكان الشباب والفتيات يتجولون فى طرقات القرية وحدائقها، تعلو وجوههم الابتسامة ويتعاونون كأنهم خلية نحل وكأنك تشاهد مقطعًا من فيلم دعائى عن النازيين أو السوفييت؛ فالإكراه على الامتثال والضموع منتشر فى كل مكان. ولا يمكن لسحب المدينة الفاسدة أن تشوه السماء، كما أن البطل "فرازير" كان من أشد الناس فزعًا من الحقيقة بأن خالقه معجب به بشدة.

لقد سرد الأستاذ "بوريس" الرواية من وجهة نظره، وقد اصطحبه اثنان من تلامذته ليرى صديقه القديم "فرازير" الذي أسس الجماعة المشتركة التي يطلق عليها "والدن الثانية"، وصنحب التلامذة وفتياتهم "بوريس" وكان معهم ساخر اسمه "كاسل" وقد مكث "بوريس" أسبوعًا في "والدن الثانية"، وانبهر انبهارًا شديدًا بمجتمع فرازير السعيد ظاهريًا والذي كان يقوم بأكمله على المراقبة العلمية للسلوك الإنساني، وفي النهاية غادر "كاسل" هذه القرية متهكمًا؛ وتبعه "بوريس" في بادئ الأمر، ولكنه ارتد إليها ثانية حيث جذبته رؤية "فرازير" الوجيهة عن هذه القرية.

لقد ساور القلق صديقنا "كاسل"، بشأن الصراع بين الديكتاتورية والحرية، ألم يعرف أنه فقط يثير التساؤل القديم عن الجبرية والتخيير؟ فكل ما جرى كان مشمولاً

فى خطة أصلية، لكن فى كل مرحلة يظهر الفرد وكأنه يتخذ اختيارات ويحدد النتيجة، وهى الحقيقة نفسها التى جاءت فى مجتمع والدن الثانية، إن الأفراد يفعلون دومًا ما يشاءون – أى ما يختارون عمله – والخلاصة أنهم سيرغبون فى أداء الأشياء التى تعد بالضبط الأفضل لهم وللمجتمع، وبالتالى يكون سلوكهم جبريًا، ولكنهم مخيرون (٢٤).

أنا في صف "كاسل" ولكن "سكنر" كان على الأقل أمينًا، فلقد نظر إلى الطبيعة البشرية بوصفها نتاجًا صرفًا للمؤثرات الخارجية، في نوع من أنواع العالم النيوتوني، وفي شكل من أشكال الجبرية البيئية الخطية، ولو كان السلوكيون على صواب فإن العالم سيكون كذلك؛ إن طبيعة الفرد هي بكل بساطة نتاج مؤثرات خارجية أثرت على الفرد، وحتمًا ستكون تقنية ضبط السلوك أمرًا ممكنًا، وفي مقدمة تمت إضافتها بالطبعة الثانية في عام ١٩٧٦، حيث قدم "سكنر" عدة أفكار أخرى – وإن كان مثله مثل الورنز" – حاول أن يربط والدن الثانية" بالحركة البيئية.

هل يمكن من خلال تفكيك المدن والتكتلات الاقتصادية والاستعاضة عنها بالمجتمعات السلوكية، أن تكون النتيجة هي تجاوز وجود التلوث، ونفاد الموارد الطبيعية، وحدوث كارثة بيئية. حيث يقول "سكنر": "إن وجود مجتمع مثل والدن الثانية لن يكون أبدا بداية غير مرضية"، أما الشيء المريع حقًا فهو أن رؤية "سكنر" قد جذبت انتباه أتباعه من الذين أنشأوا مجتمعًا قرويًا بالفعل وحاولوا أن يجاروا "فرازير" في أفكاره، وما زال هذا المجتمع موجودًا؛ ويطلق عليها "والدن دوس" بالقرب من لوس هوركونز في المكسيك(٥٠).

### الهوامش

- (1) Turgenev, 1. 1861/1975. Fathers and Sons. Penguin.
- (2) Todes, D.P. 1997. Pavlov's physiology factory. Isis 88:205-46.
- (3) Kimble, G.A. 1993. Evolution of the nature-nurture issue in the history of psychology. In Nature Nurture and P!Jchology (ed. Plomin, R. and McClearn G.E.). .American Psychological Association
- (4) Frolov, Y.P. 193 8 . Pavlov and His School. Kegan Paul, Trench, Trubner and Co.
- (5) Waelti, P., Dickinson, A., and Schultz, W. 2001. Dopamine responses comply with basic assumptions of formal learning theory. Nature 412:43-8.
- (6) Watson, J.B. 1924. Behaviorism. Norton.
- (7) Dubnau, J., Grady, L., I<itamoto, T., and Tully, T. 2001. Disruption of neurotransmission in Drosophila mushroom body blocks retrieval but not acquisition of memory. Nature 411:476-80.
  - (٨) مقابلة مع تولى ت.
- (9) Husi, H. and Grant, S.G.N. 2001. Proteomics of the nervous system Trends in Neurosciences 24: 259-66.
- (10) Watson, J.B. 19 1 3. Psychology as the behaviorist views it. P!Jchological Review 20: 1 5 8-77.
- (11) Rilling, M. 2000. John Watson's paradoxical struggle to explain Freud American Psychologist 5 5: 3 01 1 2.
- (12) Watson, J.B. and Rayner, R. 1920. Conditioned emotional reactions Journal of Experimental P!Jchology 3: 1 14.

- (13) Watson, J.B. 19 2 4. Behaviorism. Norton.
- (14) Figes, o. 1996. A People's Tragecfy. Jonathan Cape.
- (15) Frolov, Y.P. 1938. Pavlov and His School Kegan Paul, Trench, Trubner and Co.
- (16) Figes, O. 1996. A People's Tragecfy. Jonathan Cape.
- (17) Joravsky, D. 1986. The Lysenko Affair. University of Chicago Press.

(۱۸) المرجع السابق.

(١٩) المرجم السابق.

- (20) Gould, S.J. 1978. Ever since Danvin. Burnett Books.
- (21) Pinker, S. 2002. The Blank Slate. Penguin.
- (22) Blum, D. 2002. Love at Goon Park. Perseus Publishing.
- (23) Harlow, H.F. 195 8. The nature of love. American P!Jchologist 1 3:67 3-85.
- (24) Ohman, A. and Mineka, S. 2001. Fears, phobias, and preparedness: Toward an evolved module of fear and fear learning. Psychological Review 108:483-522.
- (25) Fredrikson, M., Annas, P., and Wik, G. 1997. Parental history, aversive exposure, and the development of snake and spider phobia in women Behavior Research Therapy 35: 2 3-8.
- (26) Ledoux, J. 2002. Synaptic Self How Our Brains Become Who We Are. Viking.
- (27) Ohman, A. and Mineka, S. 2001, Fears, phobias, and preparedness: Toward an evolved module of fear and fear learning. Psychological Review: 108:483-522.
- (28) Kendler, K.S., Jacobson, K.C., Myers, J., and Prescott, C.A. 2002. Sex differences in genetic and environmental risk factors for irrational fears and phobias. Psychological Medicine 32:209-17.
- (29) Hebb, D.O. 1949. The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory Wiley.

(30) Elman, J., Bates, E.A., Johnson, M.H., Karmiloff-Smith, A., Parisi, D., and Plunkett,K. 1996. Rethinking Innateness. MIT Press.

(٣١) المرجع السابق.

- (32) Fodor, J. 2001. The Mind Doesn't Work That Wf9'. MIT Press.
- (33) Pinker, S. 2002. The Blank Slate. Penguin.
- (34) Skinner, B.F. 1948/1976. Walden Two. Prentice Hall.
- (35) www.loshorcones.org.mx.

# الفصل الثامن

# ألغاز الثقافة

قال جون لوك: "هناك بعض البشر ممن تكون بناهم غير قابلة للتغيير، ومنهم من هو ضخم سمين، وبعضهم جبان والآخر واثق بنفسه، ومنهم من هو متواضع، ومنهم المن ومنهم العنيد، ومنهم الفضولي ومنهم الذي لا يبالي، ومنهم من هو سريع أو بطيء"(١).

إن الطفل الذى يأتى إلى الحياة فى يومنا هذا يرث مجموعة من الجينات ويتعلم كثيرًا من الدروس من خلال التجربة، ولكنه يكتسب أشياء أخرى؛ مثل الكلمات والأفكار والأدوات التى يبتكرها أناس آخرون، من مكان بعيد أو منذ زمن طويل، فالسبب وراء سيطرة الأنواع البشرية على كوكب الأرض، ووشك انقراض الغوريلا، لا يكمن فى تفردنا به ٥٪ فقط من الحمض النووى "دنا" وليس فى قدرتنا على تعلم الترابطية، ولا حتى فى قدرتنا على التصرف بشكل حضارى، ولكن الأمر يرتكز فى المقدرة على تراكم الثقافات ونقل المعلومات عبر المكان وعبر الزمان.

إن كلمة ثقافة تعنى شيئين مختلفين على الأقل، فهى الذوق والفن الرفيع وقوة التمييز والإدراك، كل ذلك فى كلمة واحدة هى الأوبرا مثلا، كما أنها تعنى الطقوس، والتقاليد، والسمات العنصرية؛ كرقص أحد الأفراد حول نيران المخيم وهو يحمل عظمة تخترق أنفه، فهناك تقارب عميق جدًا بين الاثنين؛ فعندما تجلس وتستمع إلى أوبرا لاترافياتا مرتديًا رابطة عنق سوداء فهذا ليس سوى إصدار من إصدارات الثقافة

الغربية يكافئ الرقص حول نيران مضيم مع عظمة تخترق الأنف. إن أول معنى الثقافة اشتق من كلمة "La Culture" وهى تعنى حضارة وهى مقياس عالمي التقدم، أما المعنى الثاني فهو مشتق من الحركة الرومانتيكية الألمانية في كلمة "Die Kultur" وهو المعنى الذي يميزها عن الثقافات الأخرى، وفي الوقت نفسه ظهرت في إنجلترا الحركة الإنجيلية وأثرها وتطورها إلى الدارونية، فكانت الثقافة في تلك الآونة تعنى نقيض الطبيعة البشرية – فالثقافة بمثابة إكسير يضع الإنسان في مكانة أعلى من القرود (٢).

لقد نقل "فرانز بوس" – صاحب الشارب العظيم في صورتي الفوتوغرافية الضيالية – الاستخدام الألماني إلى أمريكا وحوله إلى نظام سلوكي يسمى بالأنثروبولوجي الحضاري، وتأثيره على الصراع بين الطبع والتطبع في القرن التالي بشكل لا مبالغة فيه، لقد أكد "بوس" على مرونة الثقافة البشرية، ثم وسع دائرة احتمالات الطبيعة البشرية إلى عدد لا نهائي من الاحتمالات بدلاً من جعلها سجنًا مليئًا بالقيود، كما أنه أكثر الشخصيات التي غرست فكرة دور الثقافة في تحرير الناس من طبعهم.

حلّ التجلى على بوس فى يناير من عام ١٨٨٨ وهو على شاوطئ من منسيق كمبرلاند، وهو خليج يقع على ساحل جزيرة بافين فى منطقة القطب الشمالى بكندا، وكان "بوس" أنذاك فى الخامسة والعشرين من عمره، وكان يقوم بتخطيط خريطة للساحل فى محاولة لمعرفة هجرات سكان الإسكيمو وعلاقتهم بالبيئة المحيطة بهم، حيث تبدلت اهتماماته أنذاك من دراسة علم الطبيعة (وكانت أطروحته العلمية عن لون الماء) إلى دراسة الجغرافيا والأنثروبولوجى، وصاحبه خادمه الأوروبي فقط فى ذلك الشتاء، فأصبح يتطبع بطباع سكان الإسكيمو؛ حيث عاش مع أهل جزيرة بافين فى خيامهم وأكواخ الإسكيمو القبائية، يأكل لحم الفقمة، ويسافر بالزلاجة التى تجرها الكلاب هناك، فالحياة كانت غاية فى البساطة، وبدأ "بوس" فى معرفة قيمة المهارات الفنية لهذه

الشعوب علاوة على أغانيهم المعقدة وثراء تقاليدهم، وعاداتهم التى تغلب عليها درجة من التعقيد، كما شاهد اعتزازهم بأنفسهم، وجلدهم عند الشدائد. وفى هذا الشتاء مات كثير من سكان الإسكيمو بسبب وباء الدّفتيريا والإنفلونزا؛ كما ماتت كلابهم بسبب إصابتها بمرض جديد، ولام عليه الناس هناك أنه السبب فى نقل هذا الوباء إليهم، ولم يكن هناك عالم أنثروبولوجى من قبل قد تسبب فى موت المواطنين، وبعدها مكث "بوس" فى كوخ من هذه الأكواخ وهو يستمع إلى "صراخ الإسكيمو، وعواء الكلاب، وصرخات الأطفال" وذكر فى يومياته "أن هؤلاء هم الهمج الذين لا تساوى حياتهم شيئًا مقارنة بسكان أوروبا المتحضرين، فأنا لا أؤمن بأننا إذا عشنا فى ظل هذه الظروف سيكون لدينا استعداد للعمل أو سنشعر بالسعادة والغبطة!"(٢).

فى الحقيقة، كان "بوس" على استعداد تام لدرس المساواة الثقافية. حيث كان والده يهوديا صاحب فكر متحرر فى مدينة ميندن بمقاطعة "راينلاند"، وكانت أمه مدرسة غرست فيه روح عام ١٨٤٨ وهو العام الذى فشلت فيه الثورة الألمانية، وعندما كان فى الجامعة بارز من أجل الانتقام لأحد مناهضى السامية، وتحمل أن يعيش بندبات فى وجهه بقية حياته. "ماذا أريد، وما الهدف الذى سأحيا وأموت,من أجله، هل الأمران متساويان" هذا ما كتبه "بوس" لخطيبته وهو فى جزيرة بافين، لقد كان "بوس" شديد التعلق بـ "ثيودور ويتس"، الذى كان ينادى من أجل وحدة البشرية: وأن كل سلالات العالم أجمع قد انحدرت من السلف السابق نفسه – وهو رأى أدى إلى انقسام المحافظين. وكان هذا الرأى يعجب قراء سفر التكوين الذين أقلقهم "داروين"، بينما لم يوس" تأثرًا شديدًا بمدرسة برلين فى الأنثروبولوجيا المتحررة لـ "رودلف فون يوس" تأثرًا شديدًا بمدرسة برلين فى الأنثروبولوجيا المتحررة لـ "رودلف فون فيرشوف" و"أدولف باستيان"، من خلال التأكيد على الجبرية الثقافية باعتبارها معارضة للجبرية العنصرية. لذلك كانت مفاجأة عندما توصل "بوس" من خلال أصدقائه من سكان الإسكيمو إلى أن "عقل الشخص البدائى شديد الحساسية إلى الجماليات

الموجودة في الشعر والموسيقي، وهو لا يبدو غبيًا وعديم الإحساس إلا في نظر الراصدين السطحيين (٤).

هاجر 'بوس' إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام ١٨٨٧ حيث مكث هناك ليؤسس علم الانتروبولوجيا المعاصر باعتباره علمًا يدرس الثقافات وليس السلالات. فلقد أراد أن يؤكد أن عقل الإنسان البدائي (وهو عنوان أكثر الكتب تأثيرًا من بين أعماله)، يكافئ في كل ذرة من ذراته عقل الإنسان المتحضر المعاصر، وفي الوقت نفسه أن ثقافات الشعوب الأخرى كانت مختلفة اختلافًا شديدًا عن بعضها البعض وعن الثقافة المتحضرة المعاصرة. ومن هنا يكمن أصل الفروق والاختلافات العنصرية في التاريخ، والتجارب، والظروف المحيطة، وليس في السيكولوجيا أو الفسيولوجيا. فلقد حاول في بادئ الأمر حتى أن يبرهن على أن أشكال رءوس البشر تتغير من جيل لآخر بعد هجرتهم إلى الولايات المتحدة إذ أصبح يهود شرق أوروبا الذين كانت لديهم رءوس مستديرة جدًا ذوى رءوس طويلة؛ أما من هم من جنوب إيطاليا، فأصبح لديهم رءوس قصيرة، رغم أنهم في إيطاليا كانت لديهم رءوس طويلة جدًا؛ لذلك فإنه في هذه البلدة قصيرة، رغم أنهم في إيطاليا كانت لديهم رءوس طويلة جدًا؛ لذلك فإنه في هذه البلدة قصيرة، رغم أنهم في إيطاليا كانت لديهم رءوس طويلة جدًا؛ لذلك فإنه في هذه البلدة القرب الكل من نموذج موحد وأكثر انتظاما "(٥).

فلو كان شكل الرأس – الطويل الذي هو أساس التصنيف العنصري – يتأثر بالبيئة المحيطة، فإن "السمات الأساسية العقل" يمكن أن تكون كذلك. واسوء الحظ، كان هناك تحليل حديث معاد عن بيانات لـ "بوس" عن شكل الجمجمة يوضح أنه لا يبين أي اختلاف ولا يبين أي شيء. فالمجموعة العنصرية تحتفظ بأشكال مميزة لجمجمتها حتى بعد الاندماج في الدولة الجديدة التي يعيشون فيها. وتأثر تفسير "بوس" بنظرية التفكير الرغي (\*)(١).

<sup>(\*)</sup> التفكير الرغبي wishful thinking: هو اعتقاد المرء بصحة شيء ما لمجرد رغبته هو في ذلك. (المراجع)

لذلك فقد أكد "بوس" على تأثير البيئة، فلم يكن "بوس" من المتعصبين لفكرة الصفحة البيضاء، فقد قام بالتمييز القاطع بين الفرد والعنصر، وكان هذا بسبب أنه عرف الفروق الفطرية المتأصلة في الشخصية بين الأفراد فقام بحسم الفروق الفطرية بين السلالات، وهو المفهوم الذي تمت البرهنة عليه فيما بعد من وجهة نظر وراثية صحيحة قدمها ريتشارد ليونتين، فالفروق الوراثية بين فردين تم اختيارهما عشوائيًا من بين واحدة من السلالات تكون أعظم بكثير من متوسط الفروق بين السلالات. وحقا يبدو أن "بوس" كان عصريًا في كل شيء وصل إليه. وفيما يبدو أيضًا أن مناهضته للعنصرية وإيمانه بأن الثقافة جبرية وليست مجرد انعكاس خاصية عنصرية، وميله الشديد إلى المساواة في الفرصة بين الجميع أصبحت كلها علامة للفضيلة السياسية في النصف الثاني من هذا القرن، على الرغم من وفاة "بوس" أثناء ذلك.

وكما جرت العادة، ذهب بعض أتباع "بوس" إلى أبعد من ذلك بكثير. حيث شيئًا فشيئًا تركوا معتقداته في الفروق الفردية وإدراكه للسمات العامة للطبيعة البشرية. فقد اقترفوا خطأ كبيرًا في مساواة صحة مسالة فكرية بكذب المسألة الفكرية الأخرى. وبسبب تأثير الثقافة على السلوك، فإن الفطرة لا يمكنها القيام بذلك. وكانت مارجريت ميد في البداية من أكثر العلماء فجاجة في هذا الصدد، فقد قامت بالكثير من الدراسات الجنسية على أعداد أكبر من سكان جزر "ساموا" بهدف إظهار الإثنية(\*) والتعصب العرقي والعنصري وبالتالي التميز الثقافي لدى الغرب فيما يخص الطهارة الجنسية لما قبل الزواج بالإضافة إلى قواعد الكبح المرتبطة بمسائل الجنس، وفحوى الكلام أنه أصبح معروفًا الآن إنها كانت مخدوعة فيما وصلت إليه من خلال مجموعة

<sup>(\*)</sup> الإثنية ethnocentrism: الاعتقاد والإيمان بأن المجموعة العرقية التي ينتمى إليها الشخص هي أسمى الأعراق. (المراجع)

من الشابات اللائى تلاعبن بها أثناء زيارتها القصيرة للجزيرة، وأن أهل جزر الساموا فى العشرينيات من القرن العشرين كانوا يميلون إلى نقد تقييد الجنس أكثر قليلاً من أمريكا<sup>(٧)</sup>. فالخطر قد وقع على الرغم من ذلك وسادت رؤية واطسون وسكنر من أن الأنثروبولوجيا تشبه السيكولوجيا فيما أشارا إليه بشأن "الصفحة البيضاء" وفكرتهما بأن كل السلوكيات البشرية ليست إلا نتاجًا للبيئة الاجتماعية وحدها.

على الجانب نفسه ومع إعادة صياغة "بوس" للأنثروبولوجيا، كانت الفكرة نفسها قد ظهرت لتسيطر على علم الاجتماع الجديد. وكان معاصر لبوس - ونظيره فى الشارب الكث هو "إيميل دور كايم" الذى عبر بقوة عن التسبيب الاجتماعى: إن الظاهرة الاجتماعية يمكن شرحها من خلال الحقائق الاجتماعية وحدها وليس من خلال أى شىء بيولوجى. ولقد كان "دور كايم" يكبر "بوس" بعام واحد، كما أنه ولد فى مدينة "لورين" التى تقع على حدود فرنسا، بالقرب من مسقط رأس "بوس"، كما أنه كان كذلك من أبوين يهوديين. إلا أن دور كايم كان ابنًا لحاخام ينحدر من سلالة كلها حاخامات، وقد قضى شبابه فى دراسة التلمود. وبعد فترة من دراسته للمذهب الكاثوليكى، التحق بمدرسة الصفوة (المدرسة العليا للأساتذة) بباريس. وبينما كان بوس يتجول حول العالم، تارة يعيش فى مساكن الإسكيمو، والأخرى يصاحب سكان أمريكا الأصليين فإن "دور كايم" لم يقم سوى بالدراسة والكتابة والمناقشة العلمية. وباستثناء فترة وجيزة من الدراسة فى ألمانيا، ظل فترة طويلة فى برجه العاجى فى جامعات فرنسا، أولا فى جامعة بوردو ثم بعد ذلك فى جامعة باريس. لقد كان صاحب سيرة ذاتية متشعبة.

على الرغم من هذا كان تأثير درو كايم على المدرسة الناشئة في علم الاجتماع هائلاً للغاية، إنه هو من تنبأ بدراسة الاجتماع طبقًا لفكرة الصفحة البيضاء، فأسباب السلوك الإنساني بعيدة عن الفرد – بداية من الغيرة الجنسية وحتى الهستيريا الجماعية. فالظواهر الاجتماعية هي أمر حقيقي ومتكرر ومحدد وعلمي (كان دور كايم يحسد علماء الفيزياء على توفر الحقائق الصلبة لديهم – فظاهرة الحسد لعلم الفيزياء

هى ظاهرة معروفة فى العلوم الرهيئة غير التطبيقية)، ولكنها لا يمكن تحويلها أو اختزالها إلى علم البيولوجيا. فالطبيعة البشرية هى النتيجة وليست السبب القوى الاجتماعية.

تشارك السمات العامة للطبيعة البشرية فى تطوير نتائج الحياة الاجتماعية، ولكنها ليست بالأسباب التى تكمن وراها، كما أنها لا تقدم لها خصوصيتها التى تتميز بها، فغاية ما تقوم به أنها تجعل هذه الحياة ميسورة. فالمشاعر والميول والمزاعم الجماعية لا تتسبب فيها حالات معينة من وعى الأفراد ولكن من خلال ظروف وشروط توضع فيها مجموعة اجتماعية بأكملها. فطبائع الأفراد هى مادة هلامية يمكن لعامل اجتماعى أن يضعها فى قالب معين أو يغيرها (٨).

يمثل كل من "بوس" و"دور كايم" أعلى نقطة في مسألة "الصفحة البيضاء" مثلهما مثل والمسون" في علم السيكولوجيا، فيما يتعلق بإمكانية التشكل والتغيير في السيكولوجية البشرية بواسطة قوى خارجية، وبوصفها عبارة سلبية ترفض كل الظواهر الفطرية، فإنها تعد مسألة تم إبطالها من قبل "ستيفن بنكر" في كتابه الحديث (الصفحة البيضاء)(1). ولكن تأثرات الكائنات البشرية لدرجة كبيرة بعوامل اجتماعية لا يمكن إنكارها، فاللبنة التي ساعد بها دور كايم بوس في بناء حائط الطبيعة البشرية كانت شديدة الأهمية – وكانت هذه اللبنة هي الثقافة. وقدم بوس فكرة أن كل المجتمعات البشرية تتكون من التلاميذ المتدربين بشكل جيد بدرجة أو بأخرى ممن يطمحون إلى أن يكونوا من السادة الإنجليز، وأن هناك سلمًا من المراحل التي يجب أن تمر بها الثقافة في الطريق لمثل هذه الحضارة. وافترض طبيعة بشرية عامة يتحول مسارها من خلال التقاليد المختلفة إلى الثقافات المتفرقة، ويدين سلوك يتحول مسارها من خلال التقاليد المختلفة إلى الثقافات المتفرقة، ويدين سلوك الكائنات البشرية بالفضل الكبير إلى طبيعتها؛ ولكنه يدين كذلك بالفضل إلى الطقوس والعادات الخاصة باتباع هذا السلوك، وفيما يبدو أنه يتشبع بشيء ما من الحياة القللة.

لقد طرح بوس وما زال يطرح إشكالية علمية، فلو كانت الإمكانيات البشرية هى ذاتها فى كل الأماكن، وكان للألمان وسكان الإسكيمو القدرات العقلية نفسها، فلماذا تتنوع الثقافات على مختلف المستويات والأماكن؟ ولماذا لم تكن هناك ثقافة بشرية متفردة تشيع فى بافينلاند وراينلاند؟ فلو كانت الثقافة هى المسئولة عن تكوين مجتمعات مختلفة وليست الطبيعة، فمن ثم كيف ينظر إليهما على أنهما سواء فى النتيجة؟ فحقيقة الأمر أن التغيير الثقافي يتضمن احتمالية تطور بعض الثقافات وبقدمها عن ثقافات أخرى، ولو أن الثقافة تؤثر على العقل، فبديهى أن بعض الثقافات يجب أن تولد عقولاً متميزة، فأتباع "بوس" من العقلانيين مثل "كليفورد جيرتز" قد يجب أن تولد عقولاً متميزة، فأتباع "بوس" من العقلانيين مثل "كليفورد جيرتز" قد والسخرية منها؛ فليس هناك "عقل لكل الثقافات"، وليس هناك أساس معروف للنفس والبشرية. فعلم الأنثروبولوجي يهتم بالفروق وليس بأوجه الشبه.

وأنا لا أجد هذه الإجابة شافية على الإطلاق، ليس فقط بسبب أخطارها السياسية الواضحة (فدون النتيجة التي وصل إليها "بوس" عن المساواة العقلية، يتسلل الكبر والتعصب من الباب الخلفي)، مما قد يؤدي إلى وقوع ما يسمى بوهم الواقعية، (فاستمداد الأخلاقيات من الحقائق، أو ما ينبغي مما هو كائن). كما وقعوا في وهم الجبرية، وتجاهل دروس نظرية الفوضى: فوضع القوانين يحتاج إلى إنتاج مجموعة من النتائج. فيمكنك من خلال مجموعة القواعد المتفرقة والقليلة في لعبة الشطرنج، إنتاج بلايين طرق اللعب المختلفة في حركات قليلة.

لا أصدق أن "بوس" قد صاغ القضية بهذا الشكل، ولكن النتيجة المنطقية من خلال مكانته العملية هي التناقض الواضح بين التقدم التكنولوجي والركود العقلي، فثقافة "بوس" التي عاش فيها كانت تشتمل على السفن البخارية، والتليغراف، والأدب؛ لكنها لم تنتج أي تميز في الجانب الروحاني والمشاعري حتى لدى الصائدين من سكان الإسكيمو الأميين. هذه هي الفكرة الرئيسية التي جاحت في عمل معاصر لـ "بوس"

للروائى "جوزيف كونراد"، فكان "جوزيف" يرى أن التقدم ما هو إلا خداع وسراب. لم تتطور الطبيعة البشرية بل جُبِلت على تكرار التأسل(\*) الوراثى ذاته فى كل جيل من الأجيال. هناك طبيعة بشرية عامة ألا وهى إعادة أمجاد الأسلاف وكوارثهم بشكل مختلف. وتعدل التقنية والتقاليد هذه الطبيعة جليًا من خلال الثقافة المحلية: فرابطة العنق (الببيونة) وألات الكمان تنتشر فى مكان ما، وهناك المشغولات التى تزين الأنف والرقص القبائلى فى مكان آخر. غير أن رابطة العنق والرقص لا يشكلان العقل، وإنما بعيران عنه فقط.

فكلما شاهدت مسرحية من مسرحيات شكسبير أصاب بالذهول من درجة التعقيد في فهم الشخصيات البشرية، فليس هناك ثمة ما هو بدائي أو على الفطرة في حبكة تلك الشخصيات؛ فهناك من أصابه الملل من الحياة ومن هو منهك وهناك من يناصر ما بعد الحداثة أو إدراك الذات، فلاحظ التهكم في شخصية بياتريس، وياجو، وإدموند، وجاكوس. ولا أستطيع أن أمنع نفسي من التفكير ولو لثانية في غرابة ذلك، فالأسلحة التي يحاربون بها أسلحة بدائية، كما أن وسائل سفرهم شاقة، وأعمال السباكة بدائية جدًا، ورغم كل هذا يتحدثون إلينا عن الحب والكراهية واليئس والغضب والخيانة بحس فيه درجة عالية من التعقيد المعاصر وحضور البديهة والفطانة، فياللعجب العجاب كيف تكون هذه المفارقة؟ وكيف يضع المؤلف يده على هذه العيوب والمساوئ الثقافية، وهو لم يقرأ للروائية جين أوستن، أو للروائي الروسي دوستويفسكي، كما أنه لم يشاهد أعمال وودى ألن، ولم ير لوحات بيكاسو، ولم يستمع إلى موتسارت، ولم يعاصر نظرية النسبية أو يسمم عنها، ولم يسافر في طائرة، كما لم يتصفح الإنترنت.

وبعيدًا عن محاولات إثبات تَكَيُّفيَّة الطبيعة البشرية، ارتكزت قضية "بوس" حول تكافئ الثقافة العامة غير المتغيرة للنفس البشرية، فيمكن للثقافة

<sup>(\*)</sup> التأسل alavism: هو ظهور بعض الصفات الوراثية بسبب اختلاط الجيئات. (المراجع)

أن تحدد نفسها بنفسها، ولكنها لا يمكنها أن تحدد الطبع البشرى. وللمفارقة أثبتت مارجريت ميد ذلك بكل وضوح؛ ففى محاولة العثور على المجتمع ذى الفتيات الصغيرات الإباحيات، كان عليها أن تزور أرض الخيال، ولقد بحثت كما بحث روسو من قبلها عن شيء بدائي في الطبع البشرى في البحار الجنوبية. غير أنه لم يكن هناك ما يسمى بالطبع البشرى البدائي. ففشلها في اكتشاف جبرية ثقافة الطبع البشرية يشبه تمامًا الكلب الذي فشل في النباح.

فما السبب فى أن الطبع البشرى يبدو قادرًا على إنتاج الثقافة كما هو ظاهر لدى الناس جميعًا – فى إنتاجه للثقافة التراكمية، والتكنولوجيا، والتقاليد الموروثة. فيمكن للبشر من الإسكيمو مثلا ابتكار أسلوب حياة متكامل بشكل تدريجى يقوم على التلج والكلاب وتتضمن هذه الثقافة أغانيهم وما يعبدون والزلاجات ومساكنهم التى يعيشون فيها، فما الذى يوجد بداخل العقل البشرى ويعاونه فى تحقيق هذا العمل الكبير، ومتى ظهرت هذه الموهبة الفذة؟

فى بادىء الأمر تذكر أن خلق الثقافة يعتبر نشاطًا اجتماعيًا، فالعقل الأعزل لا يمكن أن يفرز ثقافة، وفى العشرينيات من القرن الماضى أظهر العالم الروسى ليف سيمينوفيتش فيجوتسكى الذى سبق عصره فى علم الأنثروبولوجى أن محاولة القيام بوصف عقل بشرى معزول تعنى فقدان الهدف، فالعقول البشرية لم تكن معزولة بأى حال من الأحوال، فهذه العقول بخلاف الأنواع الأخرى، تسبح فى بحر الثقافة وتتعلم اللغات، وتستخدم التقنيات المختلفة، وتحتفل بالشعائر الخاصة بها، وتتشارك فى معتقداتها، وتكسب العديد من المهارات، فهى تخوض تجربة جماعية وفردية فى الوقت نفسه؛ وتعمد إلى المشاركة الجماعية فى حياتها وليس العزلة. وظل فيجوتسكى، الذى توفى فى عام ١٩٣٤ وهو فى الثامنة والثلاثين من حياته وبعد نشر أفكاره بالروسية فقط، غير معروف فى الغرب لفترة طويلة، إلا أنه أصبح مؤخرًا

من الشخصيات المتميزة في علم النفس التربوي وفي بعض الأقسام في علم الأنثروبولوجيا. وكانت فكرته المهمه في رأيي هي إصراره على الربط بين استخدام الأدوات واللغة (١٠).

لو كنت مطالبًا بإثبات حجتى ونقاشى بشأن أن الجينات توجد فى صميم التطبع تمامًا كما فى الطبع، فيجب على أن أشرح كيف أن الجينات تساعد فى خلق الثقافة. مرة أخرى، أنا أعنى فعل ذلك، فما أقصده ليس تقديم الجينات وتأثيرها على الطابع الثقافى، بل طرح قضية وجود الجينات التى تستجيب البيئة المحيطة -- أى اعتبار الجينات كأليات وليست كسبب، وإثبات ذلك قد يكون أمرًا شاقًا وغاية فى الصعوبة الآن، لذا فعلى أن أسلم الأن بأننى سأفشل فى إثبات ذلك. إننى أؤمن بأن القدرة البشرية على إنتاج الثقافة لم تنبع من بعض الجينات التى تشاركت فى التطور مع الثقافة البشرية، ولكن من مجموعة تصادفية مُسْبَقة التلاؤم منحت العقل البشرى فجأة قدرة غير محدودة على تراكم الأفكار وتناقلها. وتكون هذه المجموعة مسبقة التلاؤم مدعومة بالجينات.

#### التراكم المعرفي

يزيد الاكتشاف القائل بأن الكائنات البشرية تشترك مع الشمبانزى بنسبة تشابه تصل إلى ٩٥٪ على المستوى الجينى من شعورى بتفاقم المشكلة، فعند وصف الجينات المسئولة عن التعلم، والغريزة، والتطبع، والتطور، لا توجد أى صعوبة فى اتضاذ الحيوانات أمثلة، لأن الفرق بين نفسية البشر والحيوان من هذه النواحى يكون اختلافًا من ناحية الدرجة. ولكن الثقافة هى أمر آخر، فالفجوة الثقافية بين الكائنات البشرية وأذكى القردة أو حتى الدولفينات تعد فجوة شاسعة جدًا، فتحويل مخ قرد منحدر من السلالة نفسها إلى مخ إنسان لا يستغرق سوى تعديلات طفيفة الوصول لمثل هذه

الوصفة أو طريقة الإجراء هذه؛ فكل المكونات واحدة، لكن هذه التغييرات الطفيفة لها أثار بعيدة المدى؛ فالبشر يمتلكون أسلحة نووية وأموالاً، ولهم ما يعبدون، وينظمون الشعر، ويتعلمون الفلسفة، ويشعلون النار، فهم يحصلون على هذه الأشياء من خلال الشقافة، ومن خلال قدرتهم على تراكم الأفكار والابتكارات من جيل لآخر، ونقلها للآخرين ومن ثم توحيد مصادر المعرفة من الأفراد المتعددين الأحياء والأموات.

فعلى سبيل المثال نجد أن رجال الأعمال المعاصرين ما كان يمكنهم أن يقوموا بأعمالهم إلا بفضل الكتابة الصوتية الآشورية والطباعة الصينية والجبر العربى، والأرقام الهندية، ومسك الدفاتر وفق القيد المزدوج الذى ظهر فى إيطاليا، والقانون التجارى الذى ظهر فى هولندا، والدوائر المتكاملة التى ظهرت فى كاليفورنيا، وكثير من الابتكارات التى انتشرت فى القارات وعلى مختلف القرون، فما الذى جعل الناس يختلفون عن الشمبانزى فى قدرتهم على تنسيق كل هذه الأشياء من المعرفة التراكمية؟

فيما يبدو أنه لا يزال هناك بعض الشك في أن الشمبانزي قادرة على صنع ثقافة خاصة بها. فلها عادات وتقاليد قوية خاصة بها في سلوكياتها في الإطعام، والتي تنتقل بعد ذلك من خلال التعليم الاجتماعي، فهناك بعض الشعوب التي تقشر البندق عن طريق كسره بالحجارة، وشعوب آخرى عن طريق العصوات، ففي غرب أفريقيا، نجد أن الشمبانزي يأكل النمل من خلال غمس عصا قصيرة في عش النمل ثم يضع كل نملة في فيه واحدة تلو الأخرى، أما في شرق أفريقيا، فهو يغمس عصا طويلة في عش النمل، ليجمع العديد من النمل عليها، ثم يضع النمل الذي يلصق بالعصا في يديه ومن يديه إلى فيه، وهناك أكثر من ٥٠ تقليدًا ثقافيًا معروفًا عن هذا النوع من الشمبانزي في قارة أفريقيا عمومًا، ويتم تعلمه من خلال الملاحظة القوية الحيوانات الصغيرة (أما الحيوانات المهاجرة الكبيرة في السن فتجد صعوبة بالغة في تعلم العادات الخاصة بهذه المنطقة المحلية). فهذه التقاليد من الأهمية بمكان بالنسبة لحياة هذه الكائنات.

ذهب فرانس دى فال إلى أبعد من ذلك، حيث قال: إن "الشمبانزى معتمدة على الثقافة تمامًا بهدف البقاء"، مثلها فى ذلك مثل الكائنات البشرية، لا يمكنها العيش بدون أن تتعلم التقاليد(١١).

وليست الشمبانزى متفردة من بين الحيوانات فى ذلك الأمر، ففى سبتمبر من عام ١٩٥٣ ظهر اكتشاف الثقافة الحيوانية للمرة الأولى فى جزيرة (كوهيما) الصغيرة على السواحل اليابانية، فكانت هناك أمرأة شابة تدعى (ساتسو ميتو) راحت منذ خمس سنوات تطعم القردة على الجزيرة من القمح والبطاطا حتى يألفوها ويتعودوا عليها وتجعلهم يألفون رؤية البشر، وفى ذلك الشهر شاهدت قردة صغيرة وكانت تطلق عليها (إيمو) وهى تغسل البطاطا بالماء لتنظفها من الرمل، وبعد ثلاثة أشهر أخرى وجدت قردين من رفقاء (إيمو) فى اللعب وأمها وهى تقوم بالأمر نفسه، وفى غضون خمس سنوات كان أغلب القردة الصغيرة فى هذه العشيرة يقومون بمثل هذا التقليد، بينما فشل الذكور الكبار فى اتباع هذا التقليد. وسرعان ما تعلمت (إيمو) بعد ذلك فصل القمح عن الرمال أيضًا من خلال وضعه فى الماء ليطفو القمح وتهبط الرمال أيضًا من خلال وضعه فى الماء ليطفو القمح وتهبط الرمال (١٢).

إن الثقافة تسود في أنواع الكائنات ذات المخ الكبير. فالحيتان القاتلة لديها أساليب تقليدية وتعليمية وغذائية خاصة بها، ولكل شعب منها أساليبه الخاصة به دون غيره من الشعوب، على سبيل المثال؛ منها ما تعلم الاقتراب من الشواطئ لصيد أسود البحر وهي سمة خاصة بحيتان الأوركا القاتلة التي تعيش في جنوب الأطلسي، فهي تمتلك هذه الحيلة الخطيرة التي تتطلب الكثير من التدريب للوصول إلى مرحلة الإتقان، لذا فإن الكائنات البشرية ليست هي وحدها بالتحديد التي تتميز بقدرتها على نقل العادات والتقاليد الخاصة بها من خلال التعلم الاجتماعي، ولكن ربما يثير ذلك تساؤلاً محيراً، لو أن الشمبانزي والقرود وحيتان الأوركا لديها ثقافات خاصة بها، فلماذا لم تحدث تقليداً ثقافياً خاصاً بها؟ فلم يكن لديها قدرة على التراكم المستمر، ولا الإبداع التراكمي والتغيير، فالأمر يتلخص في كلمة واحدة تصف الأمر؛ لا يوجد "تقدم".

نعيد صياغة السؤال بشكل أخر، كيف تمكنت الكائنات البشرية من أن يكون لديها تقدم ثقافي؟ كيف تمكنت البشرية من إحداث هذه الثقافة التراكمية؟ هذا هو السؤال الذي كان يدور في كثير من التأملات النظرية في السنوات الأخيرة، ولكن قليلا ما تم تناوله في مجال البيانات التطبيقية، فهناك عالم بذل جهودًا مضنية للعثور على إجابة شافية وهو (مايكل توماسيلو) العالم بجامعة هارفارد، وقد قام بسلسلة طويلة من التجارب على قردة الشمبائزي البالغة وعلى مجموعة من البشر صغار السن، وتوصل خلال تجاربه إلى أن "الكائنات البشرية فقط هي التي لديها القدرة على فهم (الكائنات البشرية الأخرى) كعوامل متعمدة مثل الذات وكذلك البشر فقط يمكنهم الاشتراك فيما يسمى بالتعلم الثقافي". وظهر هذا الفرق عند عمر التسعة أشهر الأولى - وهو ما أطلق عليه توماسيلو ثورة التسعة أشهر، فعند هذه المرحلة تفوق الكائنات البشرية القردة في التطور الثقافي والمعرفي من خلال اكتساب مهارات اجتماعية محددة، فعلى سبيل المثال؛ يمكن الكائنات البشرية في هذه المرحلة أن تشير إلى بعض الأشياء ليس لغرض إلا لمشاركة الاهتمام مع شخص آخر. فهم ينظرون في الاتجاه الذي يشير إليه الشخص، ويتبعون نظرات شخص أخر، بينما لا تستطيع القردة فعل ذلك، ولا حتى الأطفال الانطوائيون، الذين لديهم مشاكل في الفهم بأن الأشخاص الأخرين عوامل متعمدة لهم العقول المشابهة لها من النوع نفسه. وطبقًا لما ذكره (توماسيلو)، لا يوجد قردة أظهرت القدرة على نقل أي اعتقاد خاطئ إلى قرد آخر، وهو شيء غريزي لأكثر الكائنات البشرية التي يكون عمرها أربع سنوات، وعليه توصل (توماسيلو) إلى أن الكائنات البشرية، يمكنها وبتفرد خاص بها أن تحل في عقول الكائنات الشربة الأخرى(١٢).

ولم تصل المناقشة إلى أمر قاطع عن تفرد للبشر يميزهم وهو ما يثير مشاعر الغيظ لدى (داروين)، وشأنها شأن غيرها من مثل هذه المزاعم، فإن الاكتشاف القاطع بأن قردًا يتصرف على قدر ما يعتقد أن قردًا آخر يفكر فيه، أشعر العديد من علماء

الرئيسيات وليس فرانس دى ويل فحسب، بأنهم شاهدوا هذا السلوك بالفعل فى الحيوانات البرية وفى حيوانات المعامل فى أقفاصها<sup>(١٤)</sup>. غير أن (توماسيلو) لم يتوفر له ذلك، فيمكن لبعض القردة الأخرى أن تدرك العلاقات الاجتماعية بين الكائنات المغايرة الأخرى (شىء آخر من المحتمل أن يكون خلاف أغلب الثدييات)، كما يمكنها أن تتعلم التقليد، فلو ظهر أمامها أن قلب قطعة من الخشب سوف يظهر أسفلها حشرات، فإنها سوف تتعلم ذلك وتعلم أن الحشرات يمكن أن توجد أسفل مثل هذه القطع الخشبية، ولكن على حد قول (توماسيلو) لا يمكنها أن تدرك الهدف من سلوك الحيوانات الأخرى، وهذا يحد من قدرتها على التعلم، ويحد خصوصاً من قدرتها على التعلم بالتقليد والمحاكاة (١٠٠).

لست متأكدًا من أننى أتبع دفاعات ومناقشات (توماسيلو) الكاملة أم لا، فلقد تأثرت كثيرًا بقردة (سوزان مينكا)، التى كانت دون شك قادرة على التعلم الاجتماعى على الأقل فى حالة الإعداد للخوف من الثعابين، فالتعلم ليس بآلية عامة؛ وإنما هو مهيأ خصيصا لكل نوع من المدخلات، وربما يكون هناك مدخلات خاصة بالتعلم بالتقليد أو المحاكاة فى الشمبانزى كذلك، ولو نجح (توماسيلو) فى تفنيد التقليد فى التقاليد الثقافية فى الرئيسيات – مثل القردة التى تعلمت تنظيف البطاطا بالماء من الرمل العالق بها، أو القردة التى تعلمت من بعضها البعض كيفية كسر البندق – فما من شك فى أنه سيواجه صعوبة فى أن يثبت أن الدلافين ليس بإمكإنها أن تدخل فى فكر الكائنات الأخرى، فهناك شىء ما فريد يتميز به الإنسان يتمثل فى قدرته على المحاكاة والتعاطف، تمامًا مثلما هناك شىء يتفرد به البشر فى قدرتهم على الاتصال من خلال والتعاطف، تمامًا مثلما هناك شىء يتفرد به البشر فى قدرتهم على الاتصال من خلال الإشارات والرموز ولكن مع الفارق فى الدرجة وليس النوع.

وعلى الرغم من ذلك فإن الفارق فى الدرجة شاسع وكبير للغاية فى إطار الحديث عن الثقافة، ويذكر لـ (توماسيلو) فضله فى رأيه أن التقليد يصير شيئا يصعب فهمه خاصة عندما يدخل المحاكى فى عقل النموذج الذى يتم محاكاته، وكذلك فى بعض

إيحاءاته تقليد فكرة للشخص نفسه الذى يقوم بهذا التمثيل، والذى بدوره يمكن أن يكون معناه الرمزية، وربما هذا ما مكن الكائنات البشرية صغيرة السن من اكتساب ثقافة واسعة أكثر بكثير من الشمبائزى. ومن هنا تصبح المحاكاة أو التقليد الجزء الأكبر مما أطلق عليه روبين فوكس وليونيل تايجر أداة اكتساب الثقافة (٢١). وهناك أيضًا مرشحان أخران واعدان؛ ألا وهما اللغة والمهارة اليدوية، ويجتمع الثلاثة مع بعضهم البعض في مكان واحد من المخ.

فى يوليو من عام ١٩٩١، قام جياكومو ريزولاتى باكتشاف مهم الغاية فى معمله فى بارما الإيطالية، فكان يسجل من الخلايا العصبية المفردة داخل مخ القردة، وحاول أن يكتشف السبب الذى يجعل الخلية العصبية تنشط، ويحدث هذا عادة فى ظروف عالية الإحكام باستخدام مجموعة كبيرة من القردة التى لا تتحرك وتقوم بمهام مفتعلة، وعلى الرغم من عدم رضى ريزولاتى عن الظروف الاصطناعية، فإنه كان يود تسجيل النتائج التى حصل عليها من القردة التى تحيا حياة طبيعية، فبدأ بإطعامها فى محاولة للربط بين كل إجراء مع كل استجابة عصبية تصدر من الخلايا العصبية، وليس بتسجيل الإجراء نفسه، ولكن زملاءه من العلماء استخفوا بهذه النتائج ولم يهتموا بها، فالدليل الذى وصل إليه كان بمثابة النادرة أو الطرفة.

لذلك وضع ريزولاتى القردة فى جهاز شديد الإحكام، وكان بين الحين والآخر يطعم كل قرد على حدة، ولاحظ ريزولاتى وبعض من زملائه أن بعض الخلايا العصبية المتحركة يظهر منها استجابة عند رؤية الشخص الذى يمسك قطعة من الطعام فى يديه، ولوقت طويل غلبهم الظن بأن هذا شىء عارض من قبيل الصدفة وأن القرد يجب أن يتحرك فى الوقت نفسه، ولكن فى يوم من الأيام قاموا بتسجيل ما يحدث فى خلية من الخلايا العصبية التى تنشط عند مشاهدة الشخص الذى يقوم بتجربة مسك الطعام فى يديه لإطعام القرد بطريقة معينة والنتيجة أن القرد ظل ثابتًا تمامًا دون حركة، وتم تقديم الطعام للقرد بالشكل نفسه الذى يتم به تناوله إياه كل مرة، فوجد أن الخلايا

العصبية تنشط في كل مرة، وقال ريزولاتي: إنه "في ذلك اليوم توصلت إلى قناعة بأن الظاهرة التي تحدث هي أمر واقعي"، ثم أضاف: "حقًا فرحنا فرحًا شديدًا"(١٧). فقد اكتشف هؤلاء الباحثون أن جزءًا من المخ هو الذي يمثل الحدث ورؤية الحدث معا، وأطلق عليها ريزولاتي اسم "أعصاب المرايا" بسبب قدرتها غير العادية على عكس كل من الإدراك ومراقبة الحركة، ثم وجد بعد ذلك كثيرًا من خلايا "أعصاب المرايا"، والتي تنشط كل واحدة منها أثناء ملاحظة ومحاكاة حدث محدد، مثل إمساك شيء ما بين الإبهام والسبابة، وتوصل ريزولاتي إلى أن هذا الجزء من المخ يمكن أن يوفق بين حركة يد يدركها ويراها مع حركة يد انقضت وحدثت من قبل، وتأكد أنه كان ينظر إلى السلف التطوري للآلية البشرية فيما يخص المحاكاة -(١٨).

قام ريزولاتى وزملاؤه بتكرار التجربة مرة أخرى على البشر من خلال مسح إسعاعى للمخ، كانت ثلاث قطع صعيرة من المخ هى التى تضىء عندما لاحظ المتطوعون (الذين تجرى عليهم التجارب) وقلدوا حركات الأصابع: مرة أخرى، هذا ما تم الاصطلاح على تسميته بظاهرة نشاط المرايا، وكانت واحدة من هذه المناطق الموجودة فى المخ هى الشق الصدغى العلوى، والذى تقع فيه المراكز الحسية التى تختص بالإدراك، فلا غرابة فى اكتشاف المراكز الحسية وهى تضىء عندما يلاحظ المتطوعون الحدث، ولكن الأمر المدهش هو اكتشاف المنطقة وهى تنشط فى حالة قيام المتطوع فيما بعد بمحاكاة الحدث، فالغرابة فى محاكاة البشر ما يحدث فى حالة أن يطالب شخص بمحاكاة حدث يجرى باليد اليمنى، فإنه سيقلده باليد اليسرى والعكس صحيح، (حاول أن تخبر شخصًا ما آبأن هناك شيئًا على خده والمس خده الوقت نفسه، فالفرص المحتملة تكون على النحو التالى، سيقوم الشخص بلمس خده الأيسر كاستجابة للحدث). واتفقت تجارب ريزولاتي مع هذا الرأى، فالشق الصدغى العلوى كان نشاطه زائدًا عندما قام المتطوع بمحاكاة الحدث الذى تم باليد اليسرى بيده اليمنى أكثر بكثير من نشاط هذا الشق عندما يحاكى المتطوع الحدث الذى تم باليد اليسرى بيده اليمنى أكثر بكثير من نشاط هذا الشق عندما يحاكى المتطوع الحدث الذى تم باليد اليسرى بيده اليمنى أكثر بكثير من نشاط هذا الشق عندما يحاكى المتطوع الحدث الذى تم باليد اليسرى بيده اليمنى أكثر بكثير من نشاط هذا الشق عندما يحاكى المتطوع الحدث الذى تم باليد اليسرى

باليد اليسرى بيده اليسرى. وكانت النتيجة التى انتهى إليها ريزولاتى هى أن الشق الصدغى العلوى يدرك الأحداث التى تصدر من الفاعل ويطابقها مع الذاكرة للحدث المحوظ (١٩).

واكتشف فريق ريزولاتى مؤخرًا خلية عصبية أكثر غرابة، تنشط هذه الخلية ليس فقط عندما تجرى حركة معينة ويتم ملاحظتها، بل عندما يتم سماع الحدث نفسه كذلك. فعلى سبيل المثال وجد الباحثون خلية عصبية تستجيب للرؤية وللصوت الذى يصدر عند كسر حبة فول سودانى وفتحها، ولكنها لا تستجيب عند صوت تمزيق ورقة، فالخلية العصبية تستجيب لصوت كسر حبة الفول السودانى فقط، ولكنها لا تستجيب للرؤية فحسب. فالصوت مهم فى إخبار الحيوان بأنه تم كسر الحبة بنجاح وهذا التفسير هو الأقرب للصواب، ويبلغ من حساسية هذه الخلايا العصبية أنها يمكن أن تمثل أحداثًا معينة من الأصوات وحدها، وهذه النتائج قريبة جدًا من اكتشاف الحالات العصبية للتمثيل العقلى: المعروفة بعبارة "كسر حبة الفول" (٢٠).

سهلت تجارب ريزولاتى شرح العلوم العصبية الثقافة (رغم بكارة المصطلح) والتى تعد مجموعة من الأدوات تكون فيما بينها على أقل تقدير أداة اكتساب الثقافة، فهل سيكون هناك جينات تقع تحت تصميم هذا 'العضو'؟ نعم، فى جانب من الجوانب ألا وهو التصميم المخصص نو المحتوى النوعى فى دوائر المخ والتى يتم وراثتها دون شك خلال الدنا (DNA)، فربما تكون منتجات الجينات غير متفردة بهذا الجزء من المخ! ويظهر التفرد فى اندماج الجينات المخصصة للتصميم بعيداً عن الجينات نفسها. ويخلق هذا الاندماج القدرة على استيعاب الثقافة، لكن هذا ليس إلا تفسيراً لعبارة الجينات الثقافية وهي مجموعة مختلفة تماماً عن جينات التصميم، وهذه المجموعة توجد عند العمل فى كل يوم من الأيام، وستظل جينات توجيه الخلية العصبية التى تبنى الأداة خامدة لفترة طويلة، ففى مكانها تكون الجينات التى تشغل المشابك وتعدلها، والتى تفرز الناقلات العصبية وتمتصها... إلخ. ولن تكون هذه مجموعة متميزة أيضاً،

ولكنها على أصبح الاعتبارات ستكون أدوات تنقل الثقافة من العالم الخارجي إلى المخ وخلاله، فلا يمكن الاستغناء عنها للثقافة نفسها.

لقد اكتشف أنطونى موناكو وتلميذته سيسليا لى مؤخرًا طفرة وراثية تتجلى مسئوليتها عن الاضطرابات اللغوية والكلام، إنها المرشح الأول للجين الذى يحسن التعلم الثقافى من خلال اللغة، ولفترة زمنية طويلة انتشر ما يعرف بالإعاقة اللغوية العادة فى الأسرة، وكان من ضمن أعراضها قلة عمل الأشياء مع مستوى متدنً من الذكاء عمومًا، وهى لا تؤثر على القدرة على التحدث فحسب، بل القدرة على تعميم القواعد النحوية فى اللغة المكتوبة وحتى المسموعة أو تفسير الكلام كذلك. فعندما تم اكتشاف العمق الوراثى لهذه السمة للمرة الأولى، كان يطلق عليها "الجين النحوى" مما أغضب الكثيرين ممن رأوا فيه وصفًا للجبرية، ولكن الأمر تغير بكثير لأن هناك جيئًا موجودًا على الكروموسوم ٧، وهذا الجين مسئول عن الاضطرابات وبدرجة كبيرة عن الوراثة. فالجين مسئول عن تطور القدرة الكلامية والنحوية العادية فى البشر، بما فى الوراثة. فالجين مسئول عن تطور القدرة الكلامية والنحوية العادية فى البشر، بما فى فوركهد بى ٢ أو فوكس بى ٢ وظيفته تشغيل الجينات الأخرى – أى أنه عامل نسخ، فوركهد بى ٢ أو فوكس بى ٢ وظيفته تشغيل الجينات الأخرى – أى أنه عامل نسخ، وعندما يتلف، فإن الشخص لا يطور أبدًا لغته (٢١).

إن قردة الشمبانزي لديها البروتين فوكس بي ٢ نفسه، وكذلك القردة والفئران، ومن هنا لا يجعل امتلاك الجين الكلام ممكنًا، وفي الحقيقة لا يكون هذا الجين متشابهًا في جميع الثدييات. لقد اكتشف سفانت بابو أنه طالما أن الافًا من أجيال الفئران والقردة، وإنسان الغاب، والغوريلا، والشمبانزي تشترك في الجد الأعلى نفسه، فقد كان هناك تغير، للقط في جين فوكس بي٢ الذي يغير إنتاج البروتين - أحدهما في الجد الأعلى للفئران والآخر في الجد الأعلى لإنسان الغاب، ولكن يحتمل أن يكون الشكل غير العادي لهذا الجين متطلبًا أساسيًا للكلام، ففي الكائنات البشرية، ومنذ الانقسام عن قردة الشمبانزي الذي لم يحدث إلا بالأمس القريب، يُلاحظ أن هناك

تغيرين آخرين يمكنهما تغيير البروتين، فهناك دليل دامغ تم استنباطه من قلة حدوث الطفرات الخاملة التى يتبين من خلالها أن هذه التغيرات حدثت مؤخراً جداً وإنها متوقفة على المسح الانتقائى، وهذا هو الاصطلاح الفنى لإزاحة كل البدائل الأخرى من الجين جانباً بأقصر الطرق، وفى وقت ما منذ ٢٠٠٠٠ سنة ظهرت طفرة من هذا الجين (فوكس بى٢) فى سلالة من البشر، فحدث فيها تغير أو آخر من التغيرات الأساسية، وهذه الطفرة فى صورتها الناجحة ساعدت صاحبها فى التكاثر بحيث سيطرت من خلال سلالته على الأنواع وتم الاستبعاد التام لكل البدائل السابقة من الجين (٢٠).

يغير على الأقل واحد من هذين التغييرين عمل الجين أو إيقاف عمله، فهذا التغيير يستبدل بجزئ السيرين حمض الأرجنين في الموضع ٢٢٥ (من بين ٢١٥ موضعًا) في تكوين بناء البروتين، فعلى سبيل المثال يمكن السماح للجين بالعمل في جزء معين من المخ للمرة الأولى، وهذا قد يسمح بدوره لقيام جين فوكس بي٢ بعمل شيء جديد، تذكر أن الحيوانات قد تطورت من خلال إعطاء الجينات نفسها وظائف جديدة، وفي الحقيقة، لا يعرف أحد على وجه الدقة ما الذي يقوم به جين فوكس بي٢، أو كيف يجعل اللغة تخرج للوجود بالشكل الذي هي عليه، لذلك استوقفني هذا الأمر للتفكر والتدبر فيه. ويظل الأمر ممكنا أن جين فوكس بي٢ هو الذي يجعل البشر يتكلمون، فإن ذلك يضع عبنًا على جهاز تنظيم الجينوم (GOD) كي يقوم بإحداث طفرة في جين فوكس بي٢ فيسب غير معروف، فتكون الطفرة هي النتيجة وليست السبب.

ولكن حيث إننى تجاوزت بعيداً عن محيط العالم المعروف، فيمكننى أن أدفع بأفضل تخمين عن كيفية جعل جين فوكس بي الناس يتكلمون، فأعتقد أن هذا الجين الموجود في الشمبانزي يساعد في اتصال الجزء الموجود في المخ المسئول عن التحكم في المهارات الحركية الدقيقة لليد لتصل إلى الأجزاء الحسية المختلفة في المخ. فالفترة الإضافية أو الأطول من النشاط الخاصة بالكائنات البشرية تسمح لها بالاتصال

بالأجزاء الأخرى من المخ بما في ذلك المنطقة المسئولة عن التحكم الحركي في الفم والعنجرة،

أعتقد أن هذا يرجع إلى أنه قد يكون هناك حلقة بين جين فوكس بي وخلايا أعصاب المرايا التي اكتشفها ريزولاتي، وأحد الأجزاء التي تنشط في مخ المتطوعين أثناء قيام ريزولاتي بتجربته، وهو الجزء المعروف باسم المنطقة 33 يتطابق مع المنطقة التي توجد فيها خلايا أعصاب المرايا في مخ القرد، هذا الجزء قد يطلق عليه أحيانًا منطقة بروكا، وهذه الحقيقة تزيد الحبكة الدرامية تعقيدًا، بسبب أن منطقة بروكا هي جزء حيوى في "عضو اللغة" بالمخ البشرى. ففي كل من القردة والبشر، يكون هذا الجزء هو المسئول عن حركة اللسان، والفم، والحنجرة، ليس هذا فحسب بل حركة اليدين والأصابع كذلك. فتقوم منطقة بروكا بكل من الكلام والحركة(٢٢).

ويكمن هنا مفتاح من مفاتيح اللغز المهمة عن أصل اللغة نفسها، وهناك فكرة خارقة حقًا بدأت تتشكل في عقول العديد من العلماء في شتى المجالات في السنوات الأخيرة، لقد بدءوا في الشك في أن اللغة البشرية قد تم نقلها في الأصل من الحركات وليس الكلام.

ويأتى الدليل وراء هذا التخمين من عدة اتجاهات مختلفة؛ أولاً: الواقع أنه عند إنتاج نداءات فإن كلا من القردة والبشر يتكلمون باستخدام جزء مختلف تماماً فى المخ عن ذلك المستخدم فى الكائنات البشرية لإخراج اللغة، فالمجموعة الصوبية لأى قرد عادى تتكون من العديد من العشرات من الأصوات المختلفة، بعضها يعبر عن الحركة والآخر يشير إلى هجمات معينة... وهلم جرا. وجميع هذه الأصوات يتم توجيهها من قبل منطقة موجودة فى المخ وبقع هذه المنطقة بالقرب من خط المنتصف (المنصف)، وتوجه هذه المنطقة نفسها فى المخ الهتافات البشرية؛ كصرخة الخوف، والضحك من شدة الفرحة، وشدة المفاجأة، والسباب اللاإرادى. ويمكن أن يصاب بعض الأشخاص بالضرس من خلال إصابتهم بسكتة فى الفص الصدغى مع بقائه يصرخ بوضوح،

فبعض الأشخاص الذين يصابون بالحبسنة يواصلون قدرتهم على السباب بحيوية بالغة ولكن تنعدم حركة الذراعين لديهم.

ثانيًا: عضو اللغة يقع فى الجانب الأيسر من المغ ليزيد الوادى الكبير الفاصل بين الفص الصدغى والفص الأمامى – وهو ما يسمى بشق سيلفياس. هذه المنطقة الحركية، هى المستخدمة لدى القرود للإشارة والقبض، واللمس وحركات الوجه واللسان. فمعظم القردة الكبيرة تفضل استخدام يدها اليمنى عندما تؤدى إشارات بيديها، والنتيجة هى أن منطقة بروكا أكبر فى الجزء الأيسر من المغ فى الشمبانزى، والمغوريلا، وقرد البونوبو(٢١). هذا الاختلاف فى المخ – والذى يلاحظ بشكل أكبر فى الكائنات البشرية بيجب أن يكون سابقًا فى تاريخه على اكتشاف اللغة، فبدلاً من نمو الكائنات البشرية بيجب أن يكون سابقًا فى تاريخه على اكتشاف اللغة، فبدلاً من نمو المخ الأيسر بسكل أكبر لتكييف نفسه مع اللغة، فإنه من المنطقى أن تذهب اللغة إلى الجزء الأيسر بسبب أن ذلك هو المكان الذى يتحكم فى إشارة اليد، وهذه النظرية لاقت قبولاً، ولكنها فشلت فى شرح الحقيقة غير الملائمة التالية وتوضيحها؛ فالأشخاص الذين يتعلمون لغة الإشارة وهم بالغون يستخدمون بالفعل النصف الأيسر من المخ؛ ولكن المتحدثين الأصليين للغة الإشارة يستخدمون كلا النصفين الأيمن والأيسر، في اللغة يتضح من خلال النطق بالكلام بخلاف الأمر فئتبات به نظرية الإشارة وهذا نقيض ما تنبأت به نظرية الإشارة وهذا نقيض ما تنبأت به نظرية الإشارة ").

والإشارة الثالثة خاصة بهيمنة لغة الإشارة، وهي تنشأ من قدرة الإنسان على التعبير عن اللغة من خلال اليدين بخلاف الصوت كذلك، وبدرجة كبيرة أو صغيرة نجد أن الناس يصحبون كلامهم بحركات - حتى الأشخاص الذين يتحدثون في الهاتف، وكذلك الأشخاص الذين قد أصيبوا بالعمي منذ ولادتهم. وقد كان البعض يظن أن لغة الإشارة المستخدمة من قبل الأشخاص الصم ما هي إلا حركات تمثيل صامت لحركات تقليدية. ولكن أدرك ويليام ستوكو في عام ١٩٦٠ أن هذه اللغة هي لغة حقيقية: فهي تستخدم إشارات مترابطة وهي تشتمل على قواعد لغوية داخلية في كل جزء من

أجزائها كلغة معقدة ومتقدمة كلغة الكلام، عن طريق الحنجرة، كما أن لها خصائص أخرى متشابهة لدرجة كبيرة مع اللغات الكلامية مثل اللغات التي يتقنها الشخص تعلمًا أثناء الفترة الحرجة من الشباب ويكتسبها بالطريقة نفسها التي تكون عليها اللغة الكلامية، فيمكن تغيير لغة التحدث البسيطة إلى لغة نحوية متقدمة عندما يتم تعلمها بواسطة جيل من الأطفال، وهو ما يثبت صحة لغات الإشارة.

وهناك دليل أخير على أن الكلام ليس إلا واحدة من آلية تسليم خاصة بعضو اللغة وهو أن الشخص الأصم يمكن أن يصاب بالحبسة في يده عندما يصاب بجلطات تؤثر على المناطق نفسها من المغ والتي قد تسبب الإصابة بحبسة في سماع الأشخاص. ثم هناك سجل الحفريات، الذي يبين أن أول شيء قام به أسلاف البشر بعدما انفصلوا عن أسلاف الشمبانزي منذ ما يزيد على ٥ ملايين سنة هو الوقوف على القدمين، لقد ظهر التحرك على القدمين الذي صاحب إعادة تنظيم العمود الفقري منذ ما يزيد على مليون عام قبل أن يكون هناك أي علامة على كبر حجم المخ. بمعنى آخر أن أسلافنا استطاعوا أن يستخدموا أيديهم للقبض على الأشياء والإشارة بها منذ زمن طويل حتى قبل أن يبدءوا في التفكير أو حتى الكلام بشكل مختلف عن القردة. وهناك فائدة لنظرية الإشارة ألا وهي التساؤل الذي طرحته بشأن تطور لغة البشر وعدم حدوث ذلك بالنسبة للقردة، فحركة الإنسان على قدميه ساعدته في استخدام يديه في حمل الأشياء وليس هذا فحسب، بل في الحديث كذلك. فالأطراف الأمامية في أغلب فصيلة الرئيسيات تكون وظيفتها الأساسية كدعامة للجسم للمشاركة في المحادثات.

ويبين روبين دونبار أن اللغة قامت وهيمنت على دور الإعداد الزواج بين القردة والنسانيس بمختلف أنواعها – أى فى تطور الروابط الاجتماعية والحفاظ عليها. وبالفعل تستخدم القردة مهارتها اليدوية الدقيقة فى البحث عن حشرة القرادة فى جلد الحيوانات الأخرى من جنسها نفسه، وكذلك عندما يلتقطون الفاكهة، ففى فصيلة الرئيسيات التى تعيش فى مجموعات اجتماعية كبرى، تأخذ عملية الزواج وقتًا كبيرًا

من الوقت، حيث تقضى قردة البابون ما يقرب من ٢٠٪ من ساعات استيقاظها للتزاوج مع بعضها البعض، وبدأ البشر يعيشون فى مثل هذه المجموعات الكبرى، ويزعم دونبار أن هذا أمر ضرورى لخلق شكل من أشكال التزاوج الاجتماعى والذى يمكن أن يتم بين مجموعة متنوعة من البشر من خلال اللغة. وذكر دونبار أن البشر لا تستخدم اللغة فى التواصل للحصول على معلومات مفيدة فقط، ولكنهم أيضًا يستخدمونها فى النميمة: "لماذا يقضى الناس وقتًا طويلاً فى الحديث عن أشياء غاية فى التفاهة؟ (٢٦).

تزيد هذه الفكرة التى تناولت التزاوج والنميمة الغموض: فلو أن الإنسان البدائى الأول الذى استخدم اللغة قد بدأ بالنميمة باستخدام حركات اليد، لكان من الضرورى أن يهمل واجبات التزاوج. فلا يمكن أن تلغو وتتزاوج فى الوقت نفسه لو كنت تتحدث باستخدام يديك أيضاً. وأرغب أن أبين أن لغة الإشارة قد أتت معها بكارثة فيما يخص الصحة الشخصية فيما بين أسلافنا وتم حل هذه الأزمة فقط عندما توقفوا عن الاكتساء بالشعر ويدءوا فى ارتداء الملابس التى كانت متاحة أنذاك بدلا من ذلك، غير أن أحد النقاد اللاذعين سيتهمنى بأننى أسرد قصصاً خرافية، لذلك أثرت أن أسحب هذه الفكرة.

وفقًا للدلائل الحفرية الشحيحة، يتبين أن الكلام ظهر مؤخرًا على خلاف المهارة البدوية أثناء التطور البشرى، ففقرات الرقبة التى تجاوزت ٦, ١ مليون سنة فى العمود الفقرى للإنسان المنتصب الذى عثر عليه فى كينيا فى عام ١٩٨٤(\*) كان به مساحة خاصة بالحبل الشوكى الضيق الذى يشبه القرود، والذى له نصف عرض الحبل الشوكى فى الإنسان المعاصر، حيث يحتاج الإنسان المعاصر إلى حبل شوكى عريض لإمداد الصدر بالعديد من الأعصاب للتحكم الدقيق فى التنفس أثناء الكلام(٢٧). إلا أنه

<sup>(\*)</sup> Nariokotoma skeleton : هيكل عظمى شبه كامل لإنسان أول يتراوح عمره ما بين ٧ وه١ سنة اكتشف عام ١٩٨٤ قرب بحيرة توركانا بكينيا. (المراجع)

ما زال هناك بعض الهياكل العظمية الأحدث للإنسان المنتصب التي كانت حنجرتها لها شكل حنجرة القردة نفسها وهي غير متوافقة مع أداء الكلام بشكل محكم، وظهرت سمات الكلام متأخرًا ولذلك حاول بعض علماء الأنثروبولوجيا الاستدلال على أن اللغة ابتكار حديث قد ظهر منذ قرابة ٧٠٠٠٠ سنة مضت، (٢٨) ولكن اللغة شيء والتكلم شيء أخر فالحنجرة وقواعد اللغة والتكرار وعلم الصرف، قد تكون قديمة ولكن ربما كانت تتم باليدين وليس بالصوت، ومن المحتمل أن تكون طفرة جين فوكس بي٢ التي حدثت منذ أقل من ٢٠٠٠٠ سنة لم تمثل لحظة ابتكار اللغة نفسها ولكن اللحظة التي تم خلالها التعبير عن اللغة من خلال الفم مثلما تم التعبير من خلال اليدين.

على النقيض من ذلك، ظهرت الصفات المميزة ليد الإنسان وذراعه مبكرًا في سجل الحفريات، فالهيكل العظمى المكتشف في إثيوبيا والذي أطلقوا عليه اسم لوسى والتي يعتقد أن عمرها يبلغ ه , ٣ مليون سنة كان لديه إبهام طويل ومفاصل متحورة عند قاعدة الأصابع وفي الرسغ حتى تمكنه من قبض الأشياء بأصابع الإبهام والسبابة والوسطى، كما كان الكتف غير ثابت مما يسمح بوضع اليد في مستوى أعلى الذراع عند إلقاء الأشياء، ووضع الحوض المنتصب يسمح بسرعة الاستدارة حول محور الجسم. فهذه السمات الثلاث ضرورية المهارة البشرية في قبض حجر صغير، وتحديد الهدف، وإلقاء هذا الحجر – وهذا الأمر هو شيء خارج استطاعة الشمبانزي الذي تتمثل عملية الإلقاء لديه في مجرد الإلقاء العشوائي غير محدد الهدف ويداه في أسفل الكتف لا تتجاوزه لأعلى(٢٠٠). أما في البشر فيلاحظ أن عملية الإلقاء تعد مهارة غير عادية، فهي تتطلب توقيتا دقيقا لاستدارة مجموعة متعددة من المفاصل المختلفة بالجسم واللحظة المحددة الحاسمة للإلقاء، فالتخطيط لمثل هذه الحركة يتطلب أكثر من مجرد مجموعة صغيرة من الأعصاب في المخ، إذ يحتاج إلى تنسيق بين مناطق مخرد مجموعة صغيرة من المعصاب ويليام كالفن: إن هذه المجموعة هي مخطط الأعصاب التي وجدت نفسها مناسبة لهذه المهمة الخاصة بإنتاج سلسلة من

الإشارات التى تظهر فى صورة قواعد نحوية بدائية، ويوضح هذا السبب فى وجود اتصال بين جانبى شق سيلفياس بحبل يسمى منطقة فيرنيكى فى الدماغ (٢٠).

أيا ما كانت عملية الإلقاء أو الأدوات أو الإرشادات هي التي ساعدت مناطق المخ السابقة لشق سيلفياس في الدماغ لتصبح ملائمة للتكيف عرضا للتواصل الرمزي، فاليد بدون شك لعبت دورها في هذا الاتصال، ولقد أبدى عالم الأعصاب فرانك ويلسون تذمره من أننا تجاهلنا اليد منذ أمد طويل وتأثيرها على المخ البشرى، وبين العالم ويليام ستوكو وهو من الرواد في دراسة لغة الإشارة أن إشارات اليد تمثل تصنيفين مميزين لليد: الأشياء من خلال شكلها، والأحداث من خلال حركتها، ومن هنا ظهر التمييز بين الاسم والفعل في جميع اللغات. وحتى يومنا هذا، توجد الأسماء في الفص الصدغي، أما الأفعال فتوجد في الفص الأمامي عبر شق سيلفياس. فأدى ظهورهما معًا إلى تحويل اللغة البدائية ذات الرموز والإشارات إلى لغة ذات قواعد نحوية صحيحة، ومن المحتمل أن تكون الأيدى وليس الصوت هي التي أسهمت في توحيدهما معًا في بادئ الأمر. وبعد ذلك بفترة زمنية طويلة، تمكن الناس من التواصل في الظلام من خلال كلام يخلو من القواعد النحوية. وتوفي ستوكو في عام ٢٠٠٠ بعد فترة وجيزة من إتمامه كتابه الذي ألفه عن نظرية اليد(٢١).

يمكنك الاعتراض على التفاصيل التاريخية، ولكننى سأواصل دفاعى عن فرضية اللغة واليد، غير أننى أرى أن جمال هذه القصة يكمن فى الطريقة التى جمعت فيها بين المحاكاة، واليد، والصوت فى الصورة نفسها، فجميعها خصائص وسمات ضرورية للقدرة البشرية على اكتساب الثقافة، فأن تحاكى أو تناور باستخدام اليد أو تتحدث هى أشياء رئيسية يتميز بها البشر. فليس هذا محور اكتساب الثقافة فحسب، بل إنه الثقافة ذاتها، فلقد كانت الثقافة تسمى التوسط بين الأحداث من خلال عمل مهارى، فلو كانت الأوبرا ثقافة، فإن أوبرا الشريدة «لا ترافياتا» ستكون بمثابة اندماج متقن بين المحاكاة والصوت والمهارة (فى صناعة الآلات الموسيقية والعزف عليها)، فكونت

هذه الخصائص الثلاثة ما يسمى بنظام الرموز، لذلك يستطيع العقل أن يتمثل فى هذه الخصائص، أو من خلال خطاب اجتماعى وتكنولوجى أو يمكن أن يتمثل فى أى شىء يرتبط بميكانيكا الكم وحتى الموناليزا أو السيارة، ولكن ما هو أكثر أهمية أن هذه الخصائص قد وحدت بين أفكار العقول الأخرى معًا، أى أنها شكلت ذاكرة خارجية مجمعة، فقد تسنى لها أن تكتسب الكثير من البيئة الاجتماعية المحيطة أكثر مما كنا نأمل أن نتعلمه بأنفسنا بكثير، فما يحدث لشخص من قديم الأزل من كلمات أو أفكار أو وسائل استعان بها يمكن أن يكون جزءًا من المعلومات الوراثية التى تخص كل فرد يولد فى يومنا هذا.

وسواء أكانت نظرية اليد صحيحة أم لا، فإن الدور الرئيسى للرمزية الذى ساهم فى توسع العقل البشرى يعتبر قضية يوافق عليها الكثيرون. لذا فالثقافة ذاتها يمكن أن تتوارثها الأجيال ويمكن اختيار التغيير الوراثى الذى يناسبها، من خلال أقاويل العلماء الثلاثة التالية المتقاربة مع نظرية النشوء المترافق بين الجينات والثقافة:

أدت عملية التحكم بالثقافة إلى تغيير أساسى فى الميول النفسية للبشر وقد تم ذلك طوال فترة زمنية طويلة على مدار التاريخ التطوري للبشرية (٢٢).

لقد زعم تيرنس ديكن الذي تخصص في علم اللغة وعلم النفس أنه عند نقطة معينة دمجت الكائنات البشرية البدائية قدرتها على المحاكاة مع قدرتها على التأكيد لتظهر قدرتها على تمثيل هذه الأفكار من خلال رموز اعتباطية، وقد ساعدهم ذلك في الإشارة إلى أفكارهم وفي الإشارة إلى الناس وكذلك إلى الأحداث التي وقعت في الماضي وليست جارية في الوقت الراهن، وكذلك لتطوير الثقافة المعقدة، والتي تضغط بدورها عليهم لتطوير العقول أكثر وأكثر حتى يتم وراثة عناصر هذه الثقافة من خلال التعليم الاجتماعي، ومن ثم تتطور الثقافة بالتعاون مع التطور الوراثي

لقد طورت سوزان بلاكمور فكرة ريتشارد داوكنز عن وحدة المعلومات الثقافية أو الميميات لتغيرها تمامًا، لقد وصف داوكنز التطور بأنه منافسة بين الناسخات (عادة ما تكون الجينات) والحاملات (والتي عادة ما تكون الأجسام). فيجب أن يكون للناسخات الجيدة ثلاث خواص ألا وهي: الدقة، والخصوبة، وطول العمر، ولو وجدت هذه الخواص فستكون المنافسة القائمة على المفاضلة في البقاء لتحديد الانتقاء الطبيعي للتحسين المستمر ليست محتملة فحسب بل ستكون حتمية، لقد قالت بلاكمور: إن الكثير من أفكار ووحدات الثقافة تتميز بطول العمر، والخصوبة والدقة العالية ومن أجل هذا تتنافس لتحتل مساحة من المخ. ومن هنا توفر الكلمات والمفاهيم ضغط الانتقاء الوصول إلى زيادة نمو المخ، وكلما كان المخ أفضل في نسخ الأفكار، كان أفضل في تحقيق الازدهار للجسد.

ليست اللغة النحوية نتيجة مباشرة لأى غرض بيولوجى، ولكن الطريقة التى تغير بها فكرة وحدة المعلومات الثقافية المسماة بر (الميميات) بيئة الانتقاء الوراثى من خلال زيادة خواص الجينات من الدقة والخصوبة وطول العمر (٢٤).

لقد قدم عالم الأنثروبولوجيا لى كرونك مثالاً جميلاً على فكرة الميمى (وحدة المعلومات الثقافية)، قامت شركة نايكى للأحذية بعمل دعاية تلفزيونية وهى تصور مجموعة من الرجال من القبائل التى تعيش فى شرق أفريقيا وهم يرتدون أحذية المشى ذات العنق الطويل فى الجبال وفى نهاية هذا الإعلان اتجه أحد هؤلاء الرجال ناحية الكاميرا وتحدث ببعض الكلمات. وتمت ترجمتها على الشاشة "افعلها فقط" وهو شعار نايكى، كانت شركة نايكى ذات حظ عاثر حيث شاهد لى كرونك هذا الإعلان والذى يتحدث بلهجة سامبورو الخاصة بقبائل الماساى التى تعيش فى كينيا وتنزانيا، والذى قاله هذا الرجل فى الواقع "لا أريد هذه، أعطنى حذاء أكبر"، وكتبت زوجة كرونك الصحفية عن هذه القصة وسريعًا ما انتشرت هذه القصة على الصفحات الرئيسية بجريدة "أمريكا اليوم" وفى حديث جونى كارسون فى البرنامج التلفزيونى " برنامج

الليلة" (ذا تونايت شو). لقد أهدت شركة نايكى لكرونك حذاء المشى فى الجبال ذا العنق الطويل مجانًا؛ وعندما ذهب كرونك بعد ذلك فى رحلة إلى أفريقيا، أهدى هذا الحذاء إلى فرد من هذه القبائل.

يمكن أن يسمى ذلك بطرفة يومية عبر الثقافات، استمرت لمدة أسبوع فى عام ١٩٨٩ ثم سريعًا ما غابت عن بال الجميع، ولكن وبعد مرور بضعة سنوات، ومع تطور الإنترنت، وجدت قصة كرونك مكانها على مواقع الإنترنت وانتشرت بذلك انتشارًا كبيرًا وعاد الزمان مرة أخرى بهذه القصة كما لو كانت حديثة الوقوع، وربما كان يطرح على كرونك استفسار على الأقل كل شهر بشأن هذا الموضوع، فالمغزى من هذه القصة هو أن الميميات (وحدات المعلومات الثقافية) تحتاج إلى بيئة ليتم استنساخها فيها. وأفضل بيئة لذلك هى المجتمع البشرى: بل ويعمل الإنترنت بصورة أفضل فى هذا الصدد (٢٥).

ويمجرد أن أصبح للبشر لغة للتواصل الرمزى، بدأ مزلاج الثقافة التراكمى فى الدوران: فالمزيد من الثقافات يحتاج إلى عقول أكبر، كما أن العقول الأكبر تسمح بالمزيد من الثقافات.

# الركود العظيم

على الرغم من أنه لم يحدث أى شيء، فإنه بعد فترة وجيزة من ظهور حفرية غلام ناريوكوتوم والتى يعود عمرها إلى ٢,١ مليون سنة مضت، ظهرت على الأرض أداة رائعة ألا وهي فأس أشوليان الحجرى، التي كانت دون شك اختراع مجموعة من أثواع مختلفة من الغلمان، والبشر البدائي المعروف باسم هومو إرجاستر لهم دماغ كبيرة لم يسبق لها مثيل، فكانت هذه المرحلة تمثل قفزة كبيرة زمنيًا عما كانت عليه الأدوات البسيطة الشاذة التي يطلق عليها أدوات أولدوانية والتي سبقت هذه الفترة.

ناحية ومصنوعة من الكوارتز أو الصوان، إنها قطعة جميلة للغاية وعلى قدر كبير من الغموض. فلا أحد يعرف بالضبط إذا كانت هذه القطعة تستخدم للرمى أو القطع أو الكشط، لقد انتشرت فى شمال أوروبا مع انتشار الرجل المنتصب (هومو إركتوس) هناك، كوكا كولا العصر الحجرى، واستمرت هيمنتها التكنولوجية مليون سنة؛ حيث ظلت تستخدم حتى قرابة نصف مليون سنة مضت. وإذا ما كانت هذه من المعلومات الثقافية، فإنها خصبة وطويلة العمر ودقيقة، ومنذ ذلك الحين انتقل العديد والعديد من الناس للعيش من سوسكس وحتى جنوب أفريقيا. ومن المدهش لم يقم أى منهم الناس للعيش من سوسكس وحتى جنوب أفريقيا. ومن المدهش لم يقم أى منهم باختراع إصدار جديد من هذه الأداة، فليس هناك أى إبداع ثقافى أو إنتاج منافس لهذه الأداة، حيث استمر من هذه الفاس الحجرية لملايين السنين إنتاج واحد لم يتغير برجع الفضل فيه لهذه الفترة الزمنية السحيقة.

لم تتنبأ نظريات النشوء الثقافى المرافق بحدوث ذلك، حيث تصورت تغيراً سريعاً فى حالة اجتماع اللغة مع التكنولوجيا، فالمخلوقات التى ابتكرت هذه الفأس الحجرية لها عقول كبيرة بدرجة كافية ولها أيد ماهرة بدرجة كافية حتى إنها تمكنت من هذا الاختراع، وحتى تستطيع أن تتعلم من بعضها البعض كيفية صنع ذلك، إلا أنها لم تستغل عقولها أو أيديها لتحسين هذا المنتج. فلماذا إذن انتظرت مليون سنة قبل تطور التكنولوجيا الصعب والذى بدأ من رماة السهام ثم المحراث ثم محرك البخار ثم رقائق السلكون؟

ليس هذا هجومًا أو نقدًا لفأس أشوليان الحجرى، حيث أظهرت التجارب أنه من المستحيل إجراء أى تطوير أو تحسين لهذه الفأس الحجرية للاستخدام فى الذبح إلا من خلال اختراع الصلب، حيث يمكن إتقانها من خلال الاستخدام الجيد للمطارق الناعمة المصنوعة من العظام، ولكن وبغرابة شديدة يبدو أن صناعها لم يكن لديهم إعجاب بأدواتهم هذه، لأنهم كانوا يصنعون أداة جديدة كل مرة يريدون أن يذبحوا بها. وفى حالة واحدة على الأقل، فى بوكسجروف فى سوسكس، عثر على أكثر من ٢٥٠

فأسًا حجريًا، وفيما يبدو أنها كانت مصنوعة بعناية شديدة جدًا وقام بصناعتها على الأقل ستة أفراد يستخدمون يدهم اليمنى، ولم يقسر أى شخص لماذا لم يقم هؤلاء الأشخاص الذين تمكنوا من عمل ذلك بصناعة رءوس الرماح، والسهام، والخناجر والإبر(٢٦).

فسر مارك كوهن ذلك بأن الفئوس لم تكن أدوات عملية على الإطلاق، ولكن المجوهرات الأولى التى كان يتم صناعتها بواسطة الرجال لتقديمها النساء، قال كوهن بأنهم كانوا يعرضون كل السمات الميزة للانتقاء الجنسى، فهم أكثر تطورًا وتناسقًا عما نتطلبه هذه الوظيفة، فهم يتفننون فى التأثير على الجنس المغاير، مثل قيام طائر التعريشة ببناء كوخ وتجميله بالزينة أو النمو الكامل لذيل الطاووس، ويمكن القول: إن كوهن شرح لماذا مرت مليون سنة من الركود. لقد حاول الرجال أن يقوموا بصناعة الفأس الحجرية المثالية لحاجتهم وليس لصناعة أفضل واحدة، لذلك زعم كوهن أن خلاصة الإتقان على الأقل حتى وقت قريب جدًا فى الفن والمهارة هى البراعة الفنية وليس الإبداع. حيث إن المرأة تحكم على إمكانيات رفيقها من خلال تصميمه الفأس الحجرية وليس من خلال قدرته على الابتكار، تأتى للعقل صورة الصانع لأفضل فأس حجرية فى بوكسجروف وهو يخرج خلسة بعد غداء تناول فيه شرائح من لحم الخيول من أجل موعد غرامى بين الأدغال مع امرأة كاملة الخصوبة، بينما يلتقط أصدقاؤه من غرى من حجر الصوان وقد أصابهم الغم والحزن، ثم يبدءون فى تصنيعها استعدادًا المناسبة القادمة (٢٧).

ذهب بعض من علماء الأنثروبولوجي إلى أكثر من ذلك فزعموا أن عملية صيد الحيوانات الكبيرة نفسها هي عملية انتقاء جنسي، فبالنسبة للكثير من الصائدين كانت ولا تزال طريقة غير فعالة في الحصول على الغذاء، إلا أن الرجال كانوا يبذلون مجهودًا كبيرًا في هذه العملية، فكانوا يهتمون اهتمامًا كبيرًا باستعراض مهاراتهم في ذلك من

خلال العودة برجل زرافة مما كان يمثل دافعًا لفتنة النساء بهم للتزاوج أكثر من اهتمامهم بجمع اللحوم(٢٨).

إننى أؤيد نظرية الانتقاء الجنسى، على الرغم من أننى أشك فى أنها مجرد جزء من القصة، ولكنها لا تحل مشكلة أصل الثقافة، حيث إنها مجرد إصدار جديد من النشوء المتزامن لكل من المخ والثقافة، وفى الحقيقة أنها تزيد الأمر سوءًا، لقد تأثر شعراء التروبادور فى العصر الحجرى القديم بإبرة كبيرة مصنوعة من العاج أو مشط مصنوع من الخشب – كشىء جديد وكانت نساؤهم يتأثرن بالفأس الحجرية المصنوعة بإتقان (حبيبتى يوجد لك مفاجأة عندى. حقًا يا حبيبى! فأس حجرية أخرى: هى تمامًا ما أحبه دومًا)، لقد كانت العقول تنمو بسرعة كبيرة جدًا قبل فترة فأس أشوليان الحجرية. فإذا كان الانتقاء الجنسى هو السبب فى هذا التوسع، فلماذا إذن كان التغير الصادث فى الفأس حجرية تغيرًا بسيطًا؟ فالحقيقة أنه على الرغم من أنها تبدو على ما فى عليه، فإن افتقار فأس أشوليان الحجرية للتنوع تقف وهى تلوم فى صمت كل نظريات النشوء الجينى الثقافى: فالعقول كانت تنمو فى حجمها فى ثبات دون مساعدة التطور التكنولوجي، لأن التكنولوجيا كانت جامدة.

بعد مرور نصف مليون سنة، كان التقدم التكنولوجي لا يزال ثابتًا، ولكنه بطيء الغاية حتى ثورة العصر الحجرى القديم العلوى التي تعرف أحيانًا باسم "القفزة العظيمة للأمام"، فمنذ قرابة ٥٠٠٠ عام مضت في أوروبا ظهر في فترة واحدة تلوين الجسد وتزيينه والتجارة عبر مسافات طويلة وصناعة الفخار والعظام، والكثير من التصميمات الحجرية الجديدة. ولا شك أن المفاجأة كادت أن تصل لحد الوهم بسبب أن الأدوات كانت قد تطورت تدريجيًا في بقعة من بقاع أفريقيا قبل الانتشار لمكان آخر من خلال الهجرة أو غزو البلاد، لقد زعم أليسون بروكس وسالي ماكبريرتي أن سجل الحفريات يؤيد الثورة التدريجية في أفريقيا التي بدأت منذ قرابة ٢٠٠٠٠٠ سنة مضت، حيث إن الشفرات والصباغات كانت تستخدم لدى تلك الفترة فعليًا، وحدد ماكبريرتي

ويروكس الفترة الزمنية لظهور التجارة عبر المسافات البعيدة بحوالى ١٣٠٠٠٠ سنة مضت واستندا في ذلك على سبيل المثال إلى اكتشاف موقعين في تنزانيا لقطعتين من الأوبسيديان (الزجاج البركاني) المستخدم في صناعة أسنة الرماح، ويستخرج الأوبسيديان من منطقة وادى رفت في كينيا التي تبعد مسافة ٢٠٠ ميل عن الموقع الأول.

كانت الثورة المفاجئة منذ ٠٠٠٠ سنة مضت عند بداية العصر الحجرى القديم العلوى أسطورة ذات مركزية أوروبية، لأن الكثير من علماء الآثار عملوا فى أوروبا أكثر من عملهم فى أفريقيا، إلا أنه لا يزال هناك شيء ما يجب توضيحه، فمن المعلوم أن سكان أوروبا كانوا جامدين ثقافيًا حتى ذلك الوقت وكذلك كان سكان أفريقيا قبل سكان أوروبا كانوا جامدين ثقافيًا حتى ذلك الوقت وكذلك كان سكان أفريقيا قبل ٢٠٠٠٠٠ سنة حيث لم يعثر على أى تقدم تكنولوجي لديهم، وبعد هذه التواريخ، تغيرت التكنولوجيا بمرور كل عام، وأصبحت الثقافة تراكمية بطريقة لم تكن عليها من قبل، فكانت الثقافة تتغير دون انتظار للحاق الجينات بها.

إننى بصدد خاتمة متشددة وغريبة جدًّا، إنها خاتمة لم أظن أبدًا أنها قد واجهت أيا من أصحاب نظريات الثقافة أو مرحلة ما قبل التاريخ، فلقد ظهرت العقول الكبيرة التى جعلت البشر قادرين على إحداث تقدم ثقافى سريع فى القراءة، والكتابة، والعزف على الكمان، ومعرفة أحداث حصار طروادة، وقيادة السيارات – قبل حدوث التراكم الثقافى بفترة كبيرة جدًّا. فظهرت الثقافة المستمرة التراكمية فى فترة متأخرة من التطور البشرى وكان لديها فرصة ضئيلة لتغيير طريقة تفكير البشر، ناهيك عن حجم الدماغ الذى كان قد وصل بالفعل إلى أقصى حد بمساعدة بسيطة من الثقافة، فلقد تطور الدماغ فى تفكيره وتخيله وطرحه للأسباب لحل المشاكل الجنسية والعملية من مختلف الأنواع الاجتماعية أكثر من مسايرة متطلبات الثقافة المنقولة من المجتمعات الأخرى(٢٩).

إننى أزعم أن كثيرًا مما نمدحه فى عقولنا ليس له أى علاقة بالثقافة، حيث أتى الذكاء والخيال والتعاطف والكياسة إلى الوجود بشكل تدريجى ومتصلب، ولكن دون أى مساعدة من الثقافة. هذه الأشياء هى التى جعلت الثقافة أمرًا ممكنًا وليست الثقافة هى التى خلقتها، نحن البشر من الراجح أننا نجيد اللعب والتآمر والتخطيط إذا لم نتحدث بكلمة واحدة أو نصمم أداة، فإذا زعم البعض من أتباع المدرسة الميكافيلية مثل نيك همفرى، وروبين دونبار، وأندرو وايتن وغيرهم أن المخ البشرى توسع ليتماشى مع التعقد الاجتماعى فى المجموعات البشرية الكبيرة من خلال التعاون والخيانة والخداع والتعاطف فكيف يمكن أن يحدث هذا دون اختراع اللغة أو تطور الثقافة (13).

إلا أن الثقافة توضح بالتأكيد النجاح البيئي للمخلوقات البشرية، فلم يكن بإمكان البشر اختراع طرق الزراعة وبناء المدن واختراع الأدوية أو أي من الأشياء التي مكنت البشر من السيطرة على العالم دون القدرة على تراكم الأفكار وتهجينها، فالترابط بين اللغة والتكنولوجيا في النشأة ساهم دراميا في تغيير مصير أنواع المخلوقات الحية، فمع نشأة اللغة والتكنولوجيا كان ظهور الثقافة أمرًا مقضيًا، فنحن ندين بالرخاء الذي نعيش فيه إلى الحياة الجماعية التي نتشاركها، وليس بفضل الفردية أو الذكاء.

إن أصل الثقافة التراكمية لا يمكن تفسيره، فعند بدء التطور كتبت له الاستدامة والاستمرارية، وكلما اخترع البشر المزيد من التكنولوجيا، حصل الناس على المزيد من الأغذية، وقامت هذه العقول بابتكار المزيد من التكنولوجيا، وقضاء المزيد من الوقت فى الاختراعات. فأصبح التقدم أمراً لا مفر منه، وتتدعم هذه الفكرة من خلال حقائق انطلاق الثقافة فى خط متواز فى مختلف مناطق العالم، فقد ظهرت الكتابة والمدن وصناعة الفخار، والزراعة، والعملة والعديد من الأشياء المختلفة فى أن واحد ولكن بصورة مستقلة فى الصين والمكسيك وبلاد ما بين النهرين، فبعد أربعة مليارات سنة من الجهل الثقافي، أصبح فجأة فى العالم ثلاث ثقافات فى بضعة آلاف من الأعوام أو

أقل. لقد انطلقت التجارب الثقافية على ما يبدو بصورة مستقلة في كل من مصر ووادي اندوس، وغرب أفريقيا، وبيرو، وتوصل روبرت رايت إلى أن الكثافة البشرية تلعب دورًا مهمًا في مصير البشرية وذلك في كتابه البارز عدم التكافؤ". وعندما قطنت الشعوب في القارات كانت الأعداد لا تزال ضنيلة. ثم ما لبثت أن اكتظت بالسكان ولم تتمكن الشعوب من الهجرة إلى المناطق الخاوية وبدأت الكثافة السكانية في التزايد في أكثر المناطق خصوبة، فمع تزايد الكثافة تزايد تقسيم العمالة ومن هنا تزايد الإبداع المتكنولوجي، وأصبح تزايد السكان بمثابة عقل غير مرئي يوفر أسواق الإبداع الفردي على مستوى أكبر. وفي الأماكن التي تضاعل فيها التعداد السكاني بصورة فجائية مثل تسمانيا، عندما انفصلت عن الوطن الأم في أستراليا – ارتد التقدم الثقافي والتكنولوجي على عكس ما كان عليه فجأة (١٤).

الكثافة في حد ذاتها ليست ذات أهمية تذكر، ولكن لأنها مصدر التغيير. فكما ذكرت في كتابي "أصول الفضيلة" فإن السبب الرئيسي في نجاح الكائنات البشرية هو ابتكار عادة مبادلة شيء بأخر، حيث إن هذا كان السبب أيضًا في الوصول إلى تصنيف العمل(٢٤). وكما يرى عالم الاقتصاد هايم أوفك "ليس من غير المعقول أن ننظر إلى تحول العصر الحجري القديم العلوى على أنه من أول التحولات في سلسلة من محاولات بشرية ناجحة الفرار من الفقر إلى الثراء عبر مؤسسة التجارة وتقسيم العمالة (٢٤). كما زعم أن الذي تم اختراعه في بداية الثورة هو التخصص، وحتى هذه المرحلة يمكن أن يكون البشر قد تشاركوا في الأطعمة والأدوات نفسها، حيث إنه لم يكن هناك تخصيص لمختلف المهام الموكلة لمختلف الأشخاص، ووافق على ذلك عالم الأثار إيان تاترسال الذي قال: "كان التنوع التام لإنتاج المواد في مجتمع مطلع البشرية الحديثة نتيجة لتخصص الأفراد في مختلف الأنشطة (١٤). من المكن أنه المشرية الحديثة نتيجة لتخصص الأفراد في مختلف الأنشطة (١٤). من المكن أنه باختراع المبادلة وتقسيم العمل أصبح التقدم أمرًا حتميًا؟ فبالتأكيد هناك دائرة

افتراضية تستمر في العمل في المجتمع في يومنا هذا، وقد كانت موجودة منذ فجر التاريخ، لذلك ساعد التخصص في زيادة الإنتاجية، مما عمل على زيادة النماء والرخاء، حيث سمح ذلك بزيادة الابتكارات التكنولوجية، مما أدى بدوره إلى زيادة التخصص. كما ذكر روبرت رايت أن "التاريخ البشرى يتضمن لعب ألعاب لا عدد لها وأخذة في التزايد وغير متكافئة"(١٠).

لذلك منذ أن عاشت البشرية، مثل القردة الأخرى في مجموعات منفصلة ومتنافسة، كانت هذه المجموعات تتبادل النساء اليافعات، كما أنه كانت هناك حدود لسرعة التغير الذي قد يطرأ على الثقافة، ومع ذلك فإن الدماغ البشري كان مهيأ للمؤامرة، والحزن، والكلام، والتفكير مهما كان حجم الكثافة البشرية، وظهر في الأفق الكثير من الأفكار الجديدة التي تم ابتكارها والتي لم تنتشر في كل الأماكن. وهناك بعض الابتكارات الناجحة التي ساعدت أصحابها في القضاء على الصراعات القبلية والانتشار في العالم أجمع، إلا أن هذه الابتكارات ظهرت رويدًا رويدًا، ومع قدوم التجارة – ظهر تبادل الصناعات والأدوات والأغذية والمعلومات وكان ذلك في بادئ الأمر بين الأفراد ثم انتشر بعد ذلك بين المجموعات – حيث تغير كل ذلك لاحقًا. فيمكن الأن للأداة الجيدة والأسطورة الجيدة أن تتكامل مع أداة أخرى وأسطورة أخرى أو يحدث بينهما تنافس من أجل التجارة وهذا ما نسميه بالتطور والارتقاء الثقافي.

لقد لعب التبادل التجارى الدور العظيم نفسه في الارتقاء الثقافي الذي لعبه كذلك التكاثر في الارتقاء البيولوجي، حيث جمع التكاثر بين جينات وراثية مختلفة لتكوين كائن ثالث مختلف تمامًا، أما التجارة فقد شكلت الكيانات الثقافية لمختلف القبائل، تمامًا كما ساعد التكاثر في الثدييات بين كائنين في خلق كائن ثالث مختلف – من المشيمة والرضاعة – لذلك يمكن القول بأن التجارة قد وحدت بين الشعوب منذ قديم الأزل وأكسبتهم ثقافات متنوعة. ويدون التبادل التجارى لما كان هناك ثقافات ولظل كل

فرد على حاله دون تغيير، وزعم رجال الاقتصاد والأعمال بأن التجارة هي صناعة حديثة من ابتكار البشر، ساعد العلم والمعرفة معًا في انتشارها بسرعة، ولكن هناك تأكيد بالبينة والدليل القاطع على أنها قائمة منذ قديم الأزل، ويذكر أن السكان الأصليين في أستراليا الذين يطلق عليهم (يريورونت) كانوا يعيشون في شبه جزيرة كيب يورك حيث كان يبادل أهل هذه المنطقة الأصليون بالسنارة القديمة التي كانوا يصطادون بها السمك من سواحل هذه المنطقة وذلك في مقابل الحصول على الفئوس الحجرية التي تستخرج من الجبال من شبكة تجارية في ذلك الوقت وذلك قبل وصول المعرفة والعلم لهم بزمن طويل(٢٤).

### الجينات المانحة للثقافات

يدعم هذا النقاش برمته نتيجة أساسية تشير إلى أن الارتقاء المتواصل الثقافة حدث منذ ارتقاء العصر الحجرى القديم الأعلى (الباليوليت الأعلى) ودون أى تغير طرأ على العقل البشرى، حيث إن الثقافة تبدو وكأنها عربة وليس الحصان الذى يجرها، أى النتيجة وليست السبب، من خلال بعض التغيير فى العقل البشرى، ولذلك فقد كان "بوس" محقًا فيما قاله عن أنه يمكنك اختراع أى ثقافة مهما كانت بالعقل البشرى نفسه دون أى استثناء، ولكن الفرق الوحيد بينى وبين أحد القدماء الأفارقة من قديم الأزل منذ ١٠٠٠٠ سنة ليس شكل العقل أو الجينات لأنها بأى حال من الأحوال هى ذاتها دون أى تغيير يذكر، ولكن تراكم المعرفة هو الذى شكل ثقافة الفن، والأدب، والتكنولوجيا، فالعقل البشرى معبأ بهذه المعلومات، تمامًا كما أن عقل هذا الشخص القديم مليء بالكثير والكثير من المعرفة المحلية الخاصة بعشيرته، فجينات اكتساب المعرفة موجودة لا محالة، ومع ذلك فعقل هذا الشخص الأفريقي القديم يوجد به هذه المعرفة موجودة لا محالة، ومع ذلك فعقل هذا الشخص الأفريقي القديم يوجد به هذه المعانات كذلك.

فما التغيير الذي حدث منذ قرابة ٢٠٠٠٠ سنة إلى ٢٠٠٠٠ سنة وساعد البشرية في تحقيق ثورة ثقافية ظهرت بالشكل الذي نراه في يومنا؟ لا بد وأنه تغيير في المجينات الوراثية في المغ ساعدت الجينات في تكوينه، والبعض تغير من خلال طريقة بناء المخ نفسه. وأشك أن هذا التغيير لم يكن سوى تغيير في حجم مادة معينة: حيث حدثت طفرة في جين (أ.س.ب.م) ASPM، وسمح هذا الجين بزيادة نسبتها ٢٠ في المائة من المادة السنجابية الرمادية بالمغ، وربما حدث بعض التغيير في الاتصال الذي سمح فجأة بالتفكير الرمزي والتفكير التجريدي، إنها محاولة للتأكد من أن جين (فوكس بي ٢) FOX P2 ببدأ بطريقة معينة تشغيل عجلة التغيير من خلال الاتصال بعضو اللغة، كان العلم موفقًا إلى حد لم يتصوره أحد حتى يمكنه العثور قدرًا على الجين الرئيسي بهذه السرعة في هذا المجال من البحث، ومن هنا لا أظن أبدًا أن إجابة السؤال السابق هي جين (فوكس بي ٢) POX P2، وأتوقع أن التغييرات التي طرأت على عدد غير كثير من الجينات كان السبب الرئيسي فيها هو فجأة الانطلاق، ومع على عدد غير كثير من الجينات كان السبب الرئيسي فيها هو فجأة الانطلاق، ومع العلم والبحث يمكن معرفة هذه الجينات بالتحديد.

وأيما كانت هذه الجينات، فإنها ساعدت ويفعالية كبيرة العقل البشرى فى التطور والحداثة فيما يقوم به بشكل مختلف عما كان من قبل، فلم يقع علينا الاختيار القيام ببعض التعديلات الدقيقة المستقبلية على عجلة القيادة أثناء التحرك بسرعة ٧٠ ميلاً فى الساعة أو قراءة ورقة بها رموز مكتوبة بخط اليد أو تخيل الأعداد السالبة، أما الآن فإننا نقوم بذلك بكل سهولة، فما السبب؟ السبب هو أن بعض الجينات هى التى ساعدت فى هذا التغيير، فالجينات ما هى إلا تروس فى آلة، وليست إلها فى سمائه، فهذه الجينات تعمل وتتوقف عن العمل أثناء الحياة من خلال مؤثرات خارجية وداخلية كذلك، وظيفتها فى الحياة هى تجميع المعلومات من البيئة المحيطة أو على الأقل نقلها من الماضى إلى الحاضر، والجينات دور أكبر بكثير من مجرد نقل المعلومات؛ فالجينات من الماضى إلى الحاضر، والحينات دور أكبر بكثير من مجرد نقل المعلومات؛ فالجينات تستجيب الخبرات، ولقد حان الآن الوقت لمراجعة معنى كلمة "جين".

### الجنس والمدينة الفاضلة

إن لم تتغير الطبيعة البشرية عندما تتغير الثقافة، فإن الثقافة لن تتغير عندما تتغير الطبيعة البشرية - هذه هي رؤية "بوس" التي توصل إليها من خلال دراسة علم الآثار، وقد عكرت هذه الفكرة صفو الطوباويين، فمن الأفكار الراسخة التي تقوم عليها النزعة الطوباوية طمس النزعة الفردية في المجتمع الذي يتشارك في كل شيء، وفي الواقع إن هذا ضرب من المستحيل. والأمل الوحيد هو أن تتمكن الثقافة الشيوعية من تغيير السلوك الإنساني الذي يبشر بحراك جديد متميز في كل فترة زمنية، وهناك بعض الخياليين أو الطوباويين الذين أكتروا من خطبهم بشأن إيطال دور النزعة الفردية والاستقلال الفردي من أمثال هنري دي سان سيمون وتشارل فورييه ووصولا إلى جون همفرى نويس وياجوان شرى راجنيش. وقد خاض هذه التجرية كل من فرقة الأسينيين اليهودية وفرقة الكازارس المسيحية الفرنسية وفرقة اللولاردس الإنجلين وفرقة الهوسية المسيحية وفرقة الكويكرز المسيحية الإنجليزية وفرقة الهزازين المتحدة التي تؤمن بالظهور الثاني للمسيح وكذلك فرقة الهيبيز الإنجليزية التي تتحرر من القيم، واسنا الآن بصدد ذكر كل هذه الطوائف والفرق المختلفة، ولكن في النهاية كانت هناك نتيجة واحدة لا خلاف عليها وهي أن الشيوعية ليس لها تأثير بالغ أو نتيجة مستمرة، وأؤكد أن هذه المجمتعات التي خاضت هذه التجربة قد مرت بنكسات على إثرها ولم يكن السبب الظروف أو المجتمع المحيط بهذه الفرق على الرغم من قوة هذا العامل فإن السبب هو الارتباط الشديد الداخلي بين أفراد النزعة الفردية(٤٧).

لقد تطور هذا الارتباط الشديد في بادئ الأمر من خلال التكاثر فيما بينهم، حيث من المستحيل كبت حريات الأفراد ومنعهم من الاستمتاع بالحياة وتحقيق رغباتهم، وليس بالإمكان حتى أن تتدخل في إضعاف هذه الرغبات من خلال تربية جيل جديد في مجتمع يتشارك هذه الثقافة الجديدة. وهناك بعض الفرق التي ما زالت تحيا وتؤمن بعدم التكاثر والتزاوج بين الرجل والمرأة مثل فرقة الأسينيين اليهودية وفرقة الهزازين

فهاتان الفرقتان تعيشان حياة التبتل، وهذا لا محالة يؤدى إلى انقراضهم والقضاء على فكرهم، أما الفرق الأخرى فسعت إلى نبذ هذه الفكرة والتعايش مع الطبيعة، وإعادة صياغة الممارسة الجنسية وقام جون نويس فى القرن التاسع عشر بتسجيل ما لاحظه على بلدة أونيدا الواقعة فى شمال نيويورك وذكر ظاهرة أسماها "الزواج المعقد" وتقوم هذه العلاقة على حب رجل كبير فى السن لفتاة صغيرة وحب امرأة عجوز لشاب صغير، علاقة تقوم على الحب العذرى بدون وجود علاقة حميمية أو مباضعة، وفى معابد الهندوس فى مدينة بونا بالهند كان المعلم راجنيش يرى أنه من حق أى شخص أن يعيش حالة الحب التى يتمناها، "فليس هناك ثمة مبالغة أن ندعو أن يكون هناك عيد للمباضعة الجماعية، تمامًا مناما كان عند الرومان ممثلة فى احتفالات باتشاناليا (١٤)(\*). إلا أنه كان فى الجوار معبد هندى فى مزرعة فى أريجون وكان أهل هذه المنطقة لا يهتمون بمن ينام إلى جوار من أو من يباضع من وانتهت التجربة التى كانت معروفة بـ رولز رويس ٩٣" فيما بعد، بمحاولة اغتيال، عن طريق وضع السم فى طعام ولمة جماعية لتزييف انتخابات محلية ونصب فى عمليات هجرة.

هناك حدود النفوذ والتأثير الثقافي في تغيير السلوك البشري.

<sup>(\*)</sup> احتفالات باتشاناليا: مهرجان صاحب كان يقام لإله الخمر في الحضارتين الإغريقية، والرومانية (باخوس أو ديونيسيس) ويطلق الآن على أي حفل صاحب. (المراجع)

## الهوامش

- (١) ترضح مذه المقالة أن لوك لم يكن داعية لنظرية اللوح الأبيض كما اعتقد الكثيرين أنه كذلك Essay on (١) المنطقة المتعدد الكثيرين أنه كذلك Human Understanding, 1692.
- (2) Kuper, A. 1999. Culture: The Anthropologists' Account. Harvard University Press.
- (3) Muller-White, L. 199 8 . Franz Boas among the Inuit of Baffin Island, 1883-1884 Letters and Journals. University of Toronto Press.
- (4) Degler, C.N. 199I. In Search of Human Nature. Oxford University Press.
- (5) Degler, C.N. 199I. In Search of Human Nature. Oxford University Press.
- (6) New York Times, 8 October 2002, p. F3. Also: Sparks, C.S. and Jantz R.L. 2002. A reassessment of human cranial plasticity: Boas revisited Proceedings of the National Academy of Sciences. 8 Oct. 2002.
- (7) Freeman, D. 1999. The Fateful Hoaxing of Margaret Mead' A Historical Analysis of Her Samoan Research. Westview Press.
- (8) Durkheim, E. 1895. The Rules of the .sociological Method. (1962 edition. Free Press).
- (9) Pinker, S. 2002. The Blank State. Penguin.
- (10) Plotkin, H. 2002. The Imagined World Made Real. Towards a Natural Science of Culture Penguin.
- (11) On the television program The Cultured Ape. Channel 4. Produced by Bria-Leith, Scorer Associates.
- (12) De Waal, F. 2001. The Ape and the Sushi Master Penguin.
- (13) Tomasello, M. 1999. The Cultural Origins of Human Cognition. Harvard University Press.

- (14) De Waai, F. 200 i. The Ape and the Sushi Master. Penguin.
- (15) Tomasello, M. 1999. The Cultural Origins of Human Cognition. Harvard University Press.
- (16) Tiger, L. and Fox, R. 197 I. The Imperial Animal Transaction.
- (17) Rizzolatti, G., personal communication.
- (18) Rizzolatti, G. and Arbib, M.A. 1998. Language within our grasp. Trends in Neurosciences 2 I: I 88-94.
- (19) Iacobini, M., Koski, L.M., Brass, M., Bekkering, H., Woods, R.P., Dubeau, M.-C., Mazziotta,).C., and Rizzolatti, G. 2001. Reafferent copies of imitated actions in the right superior temporal cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences 9 8: I 3995-9.
- (20) Kohler, E., Keysers, C., Umilta, M.A., Fogassi, L., Gallese, V., and Rizzolatti, G. 2002. Hearing sounds, understanding actions: Action representation in auditory mirror neurons. Science 297:846-8.
- (21) Lai, C.S., Fisher, S.E. et al. 200 I. A forkhead-domain gene is mutated in a severe speech and language disorder. Nature 4 I 3: 5 19- 2 3.
- (22) Enard, W., Przeworski, M., Fisher, S.E., Lai, C.S.L., Wiebe, V., Kitano T., Monaco, A.P., and Paabo, S. 2002. Molecular evolution of FOXP2, a gene involved in speech and language. Nature 4 1 8:869-72.
- (23) Iacoboni, M., Woods, R.P., Brass, M., Bekkering, H., Mazziotta, j.C., and Rizzolatti, G. 199. Cortical mechanisms of human imitation, Science 286:2526-8.
- (24) Cantalupo, C. and Hopkins, W.D. 2001. Asymmetric Broca's area in great apes. Nature 4 14: 5 0 5.
- (25) Newman, A.J., Bavelier, D., Corina, D., jezzard, P., and Neville, H.J. A critical period for right hemisphere recruitment in American Sign Language processing. Nature Neuroscience 5:76-80.
- (26) Dunbar, R. 1996. Gossip, Grooming, and the Evolution of Language. Faber and Faber.

- (27) Walker, A. and Shipman, P. 1996. The Wisdom of Bones. Weidenfeld and Nicolson.
- (28) Tattersall, I. E-mail correspondence.
- (29) Wilson, F.R. 1998. The Hand. Pantheon.
- (30) Calvin, W.H. and Bickerton, D. 2001. Lingua ex Machina. MIT Press.
- (31) Stokoe, W.C. 2001. Language in Hand' IVhy Sign Came before Speech Gallaudet University Press.
- (32) Durham, W.H., Boyd, R., and Richerson, P.J. 1997. Models and forces of cultural evolution. In Human by Nature (ed. Weingert, P., Mitchell, S.D. Richerson, P.J., and Maasen, S.). Lawrence Erlbaum Associates.
- (33) Deacon, T. 1997. The Symbolic Species: The Co-Evolution of Language and the Human Brain. Penguin.
- (34) Blackmore, S. 1999. The Meme Machine. Oxford University Press.
- (35) Cronk, L. 1999. That Complex Whole: Culture and the Evolution of Human Behavior. Westview Press.
- (36) Pitts, M. and Roberts, M. 1997. Fairweather Eden. Century.
- (37) Kohn, M. 1999. As We Know It: Coming to Terms with an Evolved Mind Granta.
- (38) Low, B.S. 2000. IVhy Sex Matters: A Darwinian Look at Human Behavior Princeton University Press.
- (39) Dunbar, R., Knight, C., and Power, C. 1999. The Evolution of Culture Edinburgh University Press.
- (40) Whiten, A. and Byrne, R.W. (eds.). 1997. Machiavellian Intelligence 11. Cambridge University Press.
- (41) Wright, R. 2000. Nonzero: History, Evolution, and Human Cooperation Random House.
- (42) Ridley, M. 1996. The Origins of Virtue. Penguin.
- (43) Ofek, H. 2001. Second Nature. Cambridge University Press.

- (44) Tattersall, I. 1998. Becoming Human. Harcourt Brace.
- (45) Wright, R. 2000. Nonzero: History, Evolution, and Human Cooperation Random House.
- (46) Ridley, M. 1996. The Origins of Virtue. Penguin.
- (47) Neville-Sington, P. and Sington, D. 1993. Paradise Dreamed. How Utopian Thinkers Have Changed the World. Bloomsbury.
- (48) Milne, H. 1986. Bhagwan: The God That Failed. Caliban Books.

## الفصل التاسع

#### معاني الجين السبعة

طالب العلم هو خطة مكتبة يتم تحويلها إلى مكتبة أخرى.

### دانیال دینیت<sup>(۱)</sup>

من العار أن يكون منافسك هو الذي يضعك على القمة، فمن الصعب على النفس أن يبعدك منافسك عن قمة المجد والشهرة التي تعيشها، ولكن تخيل الأسوء من ذلك، أن هذا المنافس قد مات منذ أكثر من ١٠ سنوات وعاش حياته كلها مغمورًا داخل دير الرهبان، فلا عجب أن بدا هوجو دو فريس في صورتي الخيالية وهو غير سعيد، في عام ١٩٠٠ نشر نظريته الأصولية والتي أحس أنه يستحق لأجلها التصفيق الذي حصل عليه من قبل جون دالتون والذي كاد أن يصل إليه ماكس بلانك كذلك، حيث أوضح دالتون أن المادة كلها مكونة من الذرات، أما بلانك فتعامل مع الإشعاع الصادر من الأجسام على أنه في شكل كتل، كما توصل دو فريس كذلك إلى نظرية كمومية والوراثة تأتي في شكل جسيمات فقال: "تتكون السمات المميزة الكائن الحي من وحدات من وحدات كثيرة متنوعة وتوصل لذلك من خلال سلسلة من التجارب الرائعة في تهجين نباتات كثيرة متنوعة وتوصل إلى حقيقة علمية كانت ستستغرق قرنا من الزمان الوصول إليها.

ويقصد بها الوراثة التى تحكم جزيئات البروتوبلازم، لا تنصاع إلى الحاجز بين الأنواع، لذلك فإن البانجن الشاعر فى نبات ما مسئول كذلك عن الشعر فى نوع أخر من الزهور المشعرة.

استحق دو فريس أن يطلق عليه أبو الجين، ولكن بعد أن انتشر نصره في وسائل الطباعة وعلى الجريدة الفرنسية "وقائع العلوم الأكاديمية" (Comptes Rendus de الطباعة وعلى الجريدة الفرنسية "وقائع العلوم الأكاديمية" المن العالم الألماني كارل كورنز، وكان كورنز رجلا دمث الخلق ولكنه تأثر بنقد دو فريس له لذلك أصر على أن ينتقم لنفسه من هذا الهجوم، وشنن كورنز هجومه على تجارب دو فريس وقال على الرغم من أن دو فريس قام بهذه التجارب فإن النتائج التي توصل إليها بشأن الجزيئات والوراثة لم تكن نتائجه وإنما كانت مسروقة ليس في خلاصتها ولكن حتى في التفاصيل، من عمل سابق لراهب مسيحي يعتنق المذهب المورافي توفي منذ زمن بعيد وكان هذا الراهب هو جريجور مندل حتى إن هذا الراهب توصل إلى المصطلحات التي استخدمها دو فريس مثل الصفات المتنحية والصفات السائدة.

ومن المعروف أن دو فريس وافق على مضض على أسبقية مندل له فى حاشية له ذكرها فى كتابه فى نسخة من إصدار له فى ألمانيا، ولم يكن سعيدًا بدوره كمكتشف ثان لقوانين الوراثة، بل الأسوء من ذلك أنه شاركه فى ذلك الاكتشاف رجلان أخران، أحدهما كورنز والثانى شاب اقتحم هذا النجاح وشارك فيه تطفلا، وهو إيريك فون تشيرمارك الذى برع فى أمرين فقط – إقناع العالم بدليل واه أنه هو الذى أعاد اكتشاف قوانين مندل والآخر أنه استغل كل مواهبه فى خدمة النازية، فأما دو فريس الذى كان يعجب بنفسه إعجابًا شديدًا فكانت هذه النتيجة تمثل له الدواء المر؛ لأنه فى أخر حياته نظر إلى تأليه وتقديس الناس لمندل بشىء من الكراهية والاشمئزاز، وعلق أخر حياته نظر إلى تأليه وتقديس الناس لمندل بشىء من الكراهية والاشمئزان، وعلق على ذلك قائلاً: "لقد أوشكت هذه الموضة أن تبطل رافضًا دعوة وجهت إليه للاحتفال على ذلك قائلاً: "لقد أوشكت هذه الموضة أن تبطل تكمن فى أن كثيرًا من الناس لم

يكن يشعر بالتعاطف أو الحب ناحية دو فريس، إذ كان معروفًا عنه كونه هجوميًا وانعزاليًا وشديد الغضب وعدوًا للمرأة ولقد رأى دو فريس مصطلحاته وهي شائعة الاستخدام من قبل الأخرين، ففي عام ١٩٠٩ تحولت كلمة بانجن إلى "جين" وهي الكلمة التي صاغها العالم الدنماركي فيلهلم جوناسن(٢).

فهل قام دو فريس بسرقة أدبية؟ من المحتمل أنه توصل إلى قوانين مندل من خلال تجاربه التي قام بها قبل إعادة اكتشافه أعمال مندل في المكتبة: ولكن التغيير المفاجئ المصطلح في أواخر التسعينينات من القرن ١٨ يشير لذلك، ويذلك المعنى حقق اكتشافًا عظيمًا، ومن المحتمل كذلك أنه فكر أنه لن يصل إلى النجاح المنشود دون أن يشير إلى دور مندل الفعلي، وبعد كل ذلك فكم عدد الذين قرءوا المجلدات التي تمت كتابتها منذ أربعين عامًا "وقائع المجتمع القديم الطبيعي في برون Proceedings of" "the Brūnn Natural History Society، وبذلك ثبت خداع وغش دو فريس، ولكن عندما يطمس عالم آثار من قبله من العلماء السابقين بعمد أو بغير عمد حتى لا يؤثر ذلك على اكتشافاته فليس ذلك مفاجأة على الإطلاق، حتى إن داروين بأسلوبه المتواضع كان حاذقًا في تعديه على مساهمات من سبقوه في هذا المجال، وليس فقط جده. ومن السخرية كذلك أن مندل نفسه اقتبس على الأقل جزءًا من الفكرة الرئيسية من شخص آخر، فهو لم يذكر أية إشارة عن ورقة البستاني الإنجليزي توماس نايت التي أعدها في عام ١٧٩٩ والتي بينت بكل سهولة عملية التلقيح الصناعي في أنواع البازلاء التي كانت ذات فروق مختلفة وتوضيح آلية الوراثة، وحتى إن الصفات تظهر مرة أخرى في الجيل الثاني، وتمت ترجمة ورقة نايت إلى الألمانية وكانت موجودة بمكتبة جامعة برون  $(u, u)^{(3)}$ .

ودون أن ننتزع الفضل من مندل فإن العبقرى الذى توصل إلى الجين هو دو فريس، حيث إنه صاحب فكرة البانجين، وإنها هى الأجزاء القابلة للتغير من خلال العملية الوراثية. وإنها مثلها مثل غيرها من الأشياء التى تتشكل من اندماج شيئين

مختلفين من الجزيئات أو النيوترونات أو البروتونات أو الإلكترونات نفسها، لذلك فإن العالم جميعًا يعرف الآن على خلاف العشرين عامًا الماضية، بأن الأنواع المختلفة تنشأ بصفة جزئية على الأقل من اندماج تباديل مختلفة من جينات متشابهة بدرجة كبيرة.

# الجين تحت اسم آخر

أثثاء القرن العشرين استخدم علماء الوراثة على الأقل خمسة تعريفات متداخلة للجين، كان الأول هو تعريف مندل: الجين هو وحدة الوراثة وهو أرشيف لتخزين المعلومات الارتقائية، واكتشاف تركيبة الـ DNA عام ١٩٥٣ جعل استعارة مندل استعارة حرفية من خلال اقتراحه لكيفية صنع الجيئات لجيئات آخرى، وكما أعلن جيمس واطسون وفرانسيس كريك في كتاب الطبع (Nature) أننا لم يفتنا أن نلحظ أن التزاوج النوعي الذي افترضناه يطرح على الفور إمكانية وجود آلية النسخ المادة الوراثية (م)، ويمجرد اتباع قاعدة التزاوج الأساسية وهي أن A لا بد أن يتزاوج مع T (وليس مع كأو G أو A) وأن C لا بد أن تتزاوج مع G (وليس مع كأو T أو A) فإن كل جزيء من الـ DNA يُنتج في مرحلتين بشكل ذاتي نسخة رقمية طبق الأصل من التسلسل المتفرد الخاص به، إنها تحتاج إلى ماكينة القيام بالنسخ تُدعي بلمرة المحالة ولأن النظام رقمي فإنه لا يفتقد لأي دقة ولأن النظام عرضة الخطأ فإنه يسمح بالتغير التطوري، وهكذا يعد الجين المندلي (نسبة إلى مندل) أرشيفا.

هناك تعريف آخر للجين تم إحياؤه مؤخرًا وهو الجزء التبادلي لدى دى فريس، فالمفاجأة المذهلة في قراءة الجينوم في التسعينيات من القرن العشرين هي أن الإنسان لديه جينات متشابهة جدًا مع النبابة والدودة أكثر مما توقع أي أحد، فالجينات الخاصة بخطة وضع جسم ذبابة الفاكهة قد اتضع أن لها نظائر متطابقة لدى الفار والإنسان، حيث يتم وراثتها جميعا من السلف المشترك والذي هو الدودة المسطحة الدائرية والتي

عاشت منذ ٦٠٠ مليون سنة، وهي متشابهة جدا لدرجة أن النسخة البشرية من أحد تلك الجينات يمكنها أن تعوض نظيرتها من الذبابة في تطوير ذبابة الفاكهة، بل كان الأكثر إثارة الدهشة هو اكتشاف أن الجينات التي يستخدمها الذباب التعلم والذاكرة متطابقة أيضا مع ما لدى البشر، ويفترض كذلك أنها موروثة من الديدان المسطحة الدائرية. إنها مجرد مبالغة طفيفة إذا قلنا: إن الجينات لدى الحيوانات والنباتات تشبه إلى حد ما الذرات، حيث إنها أجزاء معيارية تستخدم في تجميعات مختلفة لإنتاج مركبات مختلفة، إن الجين الديفريزياني (نسبة إلى دى فريس) هو جزء تبادلي.

هناك تعريف ثالث الجين يبدأ عام ١٩٠٢ مع معاصر دى فريس وهو الطبيب الإنجليزى "أركيبالد جارود" والذى حدد بشكل عبقرى أول مرض أحادى الجين وهو مرض غامض يسمى "الكابتونيوريا" ومنه تنحدر جميع التعريفات الشائعة جدا الجينات من خلال الأمراض التى تسببها عندما تتلف، هذا التعريف هو الـ OGOD أى جين أوحد ومرض أوحد وهى الحروف الأولى من one gene one disease وهذا مضلل فى اتجاهين حيث يفشل فى تحديد أن جينًا تبادليًا واحدًا من الممكن أن يرتبط مع الكثير من الأمراض وأن هناك مرضًا واحدًا لديه جينات تبادلية كثيرة، ويتضمن أيضا أن وظيفة الجين هى الوقاية من ذلك المرض كأننا نقول بأن وظيفة القلب هى الوقاية من الأزمات القلبية، ومع ذلك فإن غالبية البحوث الجينية تدفعها الضرورة الطبية، وبالتالى فإن تعريفات الـ OGOD ربما لا يمكن تجنبها فالجين الجارودى (نسبة إلى جارود) هو مجنب المرض ومانح الصحة.

هناك تعريف رابع للجين وهو ما يحدثه بالفعل مباشرة من البداية، فقد أدرك رواد الله المينات لها وظيفتان: نسخ نفسها والإفصاح عن نفسها من خلال بناء البروتينات، يفترض "جارود" أن الجينات تصنع الأنزيمات وهي المحفزات الكيميائية، قام "لينوس باولينج "بالتوسع في هذا الاتجاه فقال: الجينات تصنع جميع أنواع البروتينات، ثم قبل أربعة أشهر من اكتشاف الطزون المزدوج افترض "جيمس

واطسون" أن الـ DNA تصنع الـ RNA والتي بدورها تصنع البروتين وهو مفهوم أطلق عليه فرانسيس كريك فيما بعد اسم "الدوجما المركزي" المأخوذ من علم أحياء الجزيء. والمعلومات تتدفق من الجين وليس إليه مرة أخرى، تماما مثلما تتدفق المعلومات من الطباخ إلى الكعكة وليس العكس على الرغم من وجود العديد من التفاصيل مثل الربط التبادلي، ونفاية الـ DNA وعوامل النسخ، وأحدث شيء هو عدد كبير من الجينات الجديدة التي تصنع الـ RNA وليس البروتين حيث يبدو أن الكثير منها يشارك بشكل وثيق في تنظيم عملية الإفصاح عن التشفير البروتيني للجينات، حيث إن كل تلك التفاصيل عملت على تعقيد الصورة المعيارية للجين الأيضي (الخاص بعملية الأيض) فإن الدوجما المركزية (العقيدة المركزية) ما زالت تهيمن. ومع الكثير من الاستثناءات فإن البروتين يقوم بالعمل والـ DNA يخزن المعلومات والـ RNA هو الرابط بينهما وذلك كما خمن واطسون، إذن فإن جين واطسون – كريك يعتبر وصفة.

هناك تعريف خامس للجين والذي يرجع الفضل فيه إلى اثنين من الفرنسيين وهما فرانسوا جاكوب و جاكس مونو وهو أن الجين يعتبر مفتاحا وبالتالي يعتبر وحدة النمو أو التطور، وما صنعه جاكوب و مونو في الخمسينيات من القرن الـ ٢٠ هو اكتشاف كيف أن جرثومًا داخل محلول من اللاكتوز يبدأ مباشرة بتصنيع إنزيم يمكنه من هضم اللاكتوز ثم يتوقف عن هذا التصنيع بعدما يكون هناك إنتاج كاف منه، والجين يتوقف عن العمل من خلال بروتين قامع وهذا القامع يتعطل باللاكتوز، وبذلك افترض كل من جاكوب ومونو أن شيئا كهذا لا بد أن يحدث وهو السير وراء تلك الفكرة المذهلة بأن الجينات تعمل وتتوقف من خلال ترابط البروتينات بتسلسل خاص قريب من تلك الجينات، بمعنى آخر أن الجينات جاءت مع مفاتيح الـ DNA وما يعرف الأن بالمطورات والمحسنات وهذه التباديل هي المفتاح لتطوير الجسد بعد ما كان جنينا، والكثير من الجينات تحتاج إلى العديد من المنشطات لتاتحم بمطوراتها، وتلك المنشطات والكثير من الجينات من المكن تبديلها على يمكنها أن تعمل من داخل تجميعات مختلفة وبعض الجينات من المكن تبديلها على

مجموعات مختلفة من المنشطات (المفعلات)، والنتيجة هي أن الجين نفسه من المكن استخدامه في أنواع مختلفة أو في أجزاء مختلفة من الجسم لإحداث تأثيرات مختلفة تماما وذلك بناء على أي الجينات الأخرى تعتبر فعالة أيضا، هناك على سبيل المثال جين اسمه القنفذ الصوتي والذي يقوم من خلال أحد السياقات بتحويل الخلايا للجاورة إلى خلايا عصبية ومن خلال سياق أخر تستحث الخلايا المجاورة على أن تنمو لتكون أطرافا، هذا هو أحد الأسباب الذي يكون فيه من المحذور التحدث عن وجود جين معين الشيء معين: فكثير من الجينات لها وظائف متعددة.

ونفاجاً هنا بأسلوب مختلف في رؤيتنا للجينات باعتبارها مجموعة من التباديل النمائية (أو التطورية) فجميع الأنسجة تحمل المجموعة المتكاملة من الجينات ولكن الجينات تتبادل على تجميعات مختلفة في أنسجة مختلفة، والآن فلننس سلاسل الجينات ولنضع في حسابنا أين وكيف يتم الإفصاح عن الجين، هذا هو الأسلوب الذي يفكر به كثير من علماء الأحياء فيما يتعلق بالجينات فبناء جسم إنسان يعنى القذف بسلاسل من التباديل في الترتيب الصحيح، تلك التباديل التي تكون سبب نمو وتمايز الجسم، ولجعل الموضوع أكثر تشويقًا فلنعلم أن الماكينات التي تقذف بتلك التباديل عوامل النسخ – هي نفسها نواتج لجينات أخرى، إذن فالجين الجاكوبي المونوي ( نسبة إلى جاكوب ومونو) يعتبر تبديلا(٢).

### جينات ذات توجه

وبعد، فمن أجل معرفة الحقيقة فإن هناك جحافل من العلماء الذين يستخدمون كلمة جين بانشراح صدر منذ أن تمت صياغتها في عام ١٩٠٩ بدون قصد في الحقيقة دون أن يعنوا أيا من هذه المفاهيم الخمسة، فبالنسبة لهم لم يكن الجين وحدة للوراثة أو التطور أو المرض أو النمو أو الأيض بقدر ما هو ضحية الاختيار، لقد أوضح "رونالد

فيشر أول الأمر أن التطور هو شيء ما أكثر قليلا من مجرد البقاء الفارقى الجينات. وقام أخيرًا "جورج ويليامز" وويليام هيلتون مع مرافقيهما "ريتشارد دوكينز" وإيدوارد ويلسون" بتوضيح التضمينات الكاملة والمذهلة لهذه الفكرة، إن الأجساد كما يقول: "دوكينز" عبارة عن مركبات مؤقتة تم تشييدها لعمل نسخ متماثلة الجينات صممت بشكل رائع من قبل الجينات التنمو وتتغذى وتزدهر وتموت ولكن قبل كل شيء النضال من أجل التكاثر. إن الأجساد كانت هي طريق الجينات اصناعة أجساد جديدة، هذه النظرة لمكانة الجين في الكائن الحي كانت تحولاً فلسفيًا مفاجئًا.

إنها على سبيل المثال تفسر بشكل مباشر شيئا ما لم يدرك كل من أرسطو وديكارت وروسو وهيوم حتى إنه يحتاج إلى تفسير: لماذا يكون الناس لطفاء مع أطفالهم (أو غير لطفاء وفقًا لروسو)، الناس بشكل عام يكونون لطفاء مع أطفالهم أكثر مما يكونون مع غيرهم من البالغين أو الأطفال الآخرين أو حتى مع أنفسهم، كان هناك واحد أو اثنان من علماء الإنسان في القرن العشرين ممن فسروا هذا على نحو ضعيف بمصطلحات الأنانية التامة – فأنت تكون لطيفًا مع أطفالك على أمل أن يكونوا لطفاء معك وأنت في سن الشيخوخة – ومع ذلك كان هناك تفسير عبقرى لكل من ويليامن وهاميلتون واللذين لم يجردا رعاية الوالدين من الإيثار، فأنت لطيف مع أطفالك لأنك كنت سليل أناس كانوا لطفاء مع أطفالهم وبالتالي كانوا أفضل في تمكين أطفالهم من البقاء ومن التنشئة، لقد استطاعوا تحقيق ذلك لأن هناك جينات في كروموزوماتهم قامت ببناء أجسادهم بطريقة ما ويتواجدهم داخل بيئة معينة يمكنهم زرع سلوك في الابن الراشد يؤدي إلى التكاثر والرعاية الوالدية، وبذلك قد يكون اللطف المستهدف موجوداً في الجيئات.

هناك تعريف الجين بأنه ليس وحدة وراثية أو وحدة أيض أو وحدة نمو بل هو وحدة انتقاء، ومن هذا المنطلق لا يهم من أى مادة يكون الجين، فقد يكون زوجا من

الجينات الحقيقية أو علامة ما، وقد يكون سلاسل من الجينات تعمل في تسلسل، وقد يكون شبكة عمل من الجينات يتم تنظيمها عن طريق وفرة أو كثرة من الـ RNA، ما يهم هو إنها بالفعل تحدث أثرا معينا، فكيف تقوم بذلك؟ كيف يكون هناك جين يقول "اعتن بذريتك" بلغة الـ DNA؟

واو كان هناك مثل هذا الجين فكيف يمكنه الاعتناء بنفسه؟ فالمفهوم الكلى والمشهور بالمصطلح الذي سماه ريتشارد دوكينز "الجين الأناني" يبدو لكثير من الناس بأنه يكاد يكون سحريا، إنهم اعتادوا جدًا على التفكير الغائى البعيد لدرجة أنهم لم يستطيعوا أن يتخيلوا وجود جين يعمل بأنانية إلا إذا كان تفكيره يهدف للأنانية. إن الجيئات وكما أكد أحد النقاد ما هي إلا وصفات بروتينية، فلا تستطيع أن تكون أنانية أو غير أنانية إلا بمقدار قولنا: إن الذرات قد تغار أو أن الأفيال تفكر بتجريد أو أن البسكويت يفكر بالمنطق البعيد (١)، ولكن الأمر ببساطة سنيضيع وجهة نظر دوكينز، فبالنسبة لعلماء الأحياء الاجتماعيين كما يُطلق عليهم كان الموضوع عبارة عن أن انتقاءً طبيعيا يمكنه أن يتسبب في أن تسلك الجينات تمامًا كما لو كانت تقودها غايات أنانية: إنه إحدى المقارنات ولكنها مقارنة مفيدة بشكل كبير، فالأشخاص الذين تجعلهم جيناتهم وإن بشكل غير مباشر لطفاء مع أطفالهم يخلفون وراءهم ذرية أكثر من الأشخاص الذين جيناتهم لا تجعلهم كذلك.

أصبح الآن من السهل جدا عمل رابطة بين جين واطسون \_كريك وبين الجين الدوكينزى في حالات حقيقية، وهذه واحدة منها، وهي جين على الطرف الشمالي لكروموزوم لا يسمى SRY، إنه جين دقيق لا يتجاوز طوله 717 حرفًا في فقرة واحدة من النص وهو القدر البسيط الذي تحصل عليه الجينات، وباعتباره وحدة مندلية (نسبة إلى مندل) للوراثة فإنها تضاعف هذه الـ 717 حرفًا بالنص، وكوحدة واطسون – كريك للأيض فإنها تترجم إلى ٢٠٤ بروتين حمضى أميني يسمى العامل المحدد للخصية، وكوحدة جاكوب – مونو للنمو فإنها تنشط في أجزاء من المخ ونسيج آخر فقط – وهو

الخصية – لعدة ساعات فقط عادة ما يكون فى اليوم الحادى عشر بعد التخصيب (لدى الفئران). والجين باعتباره وحدة تبادلية دى فريسيانية (نسبة إلى دى فريسيان) وجد أن الشكل نفسه لدى البشر غالبا هو ما لدى الفئران وكل الثدييات حيث يقوم بوظيفة مشابهة – تذكير الجسد. والجين كوحدة جاروديانية (نسبة إلى جاروديان) للمرض يرتبط بأشكال عديدة من الشذوذ الجنسى، الذى يلاحظ غالبا "لدى الأشخاص ذوى أجساد أنثوية طبيعية والذين رغم أنهم لا يفتقدون الكروموزوم لا ولكن نسخة عمل هذا الجين لديهم لا تعمل، أو فئران بأبدان ذكرية طبيعية ليس لديهم هذا الكروموزوم ولكن تم إدخاله بداخلهم بواسطة علماء بيولوجيين، وبالتحدث بشكل متسع فإن جميع الثدييات الجنينية كى تكون ذكراً تحتاج أن تمتلك جين SRY، ولأن تصبح أنثى فإن الأمر ببساطة لا يحتاج إلا إلى تعطيل نسخة توظيف الجين نقسه.

لأولئك القراء الذين يودون أن يعرفوا كيف يعمل محرك السيارة فإن الـ SRY ربما يُذكّر الجسم من خلال فعل واحد بسيط: أنه ينشط جينًا آخر يسمى SOX9، هذا كل ما يفعله، وعلى نحو جينى فإن الذكور من البشر يولدون مصادفة بإحدى الجينين من نوع الـ SOX9 معطلاً، ومعظمهم ينمون بين النساء من خلال اضطراب فى الهيكل العظمى يسمى بشذوذ النمو، يبدو أن الـ SRY هو قبطان السفينة الذى يقوم بشكل عرضى بأمر الـ SOX9 حتى يأتى بالسفينة إلى الميناء قبل أن تعود أدراجها. إن الـ SOX9 يقوم بجميع الأعمال، بفتح وإغلاق جميع أنواع الجينات ليس فى الخصينة فقط، لكن فى المخ أيضا – جينات مثل Dax1 ،Gata4 .Lhx9 Dhh,Wnt4,Amh,dmrt1 ،Wt1 ،Gata4 .Chx9 Dhh,Wnt4,Amh,dmrt1 ،Wt1 ، قالتى تغير نمو الجينات بدورها تعمل على تشغيل أو إيقاف تشغيل إنتاج الهرمونات والتى تغير نمو الجينات بدورها تعمل على تشغيل أو إيقاف تشغيل إنتاج الهرمونات والتى تغير أنهم الجسد وبالتالى تؤثر على عملية الإفصاح عن الجينات الأخرى، قد يثبت الكثير أنهم حساسون التعبير الخارجي ويتفاعلون مع الحمية والإعداد الاجتماعي والتعلم والثقافة بغرض فصل عملية بناء الذكورة عن الشخص، ويبقى حقيقيا أن التربية النموذجية في الطبقة الوسطى وجميع التفاصيل الهائلة عن الذكورة كما هو مفصح عنه في البيئة

الحديثة من الخصية إلى الصلع إلى الميل إلى الجلوس على الأريكة وشرب البيرة والتقليب بين القنوات على التلفاز يبزغ من هذا الجين الأوحد الـ SRY، فبالتأكيد ليس من السخافة أن نسميه الجين الخاص بالذكورة.

لذلك يمكنك بسهولة رؤية الـ SRY باعتباره أرشيفا أو وصفة أو مفتاح عمل أو جزءً تبادليًا أو مانح الصحة إلى الذكورة – وبناء على أى من التعريفات الخمسة للجين في القرن العشرين تفضله، يمكنك بسهولة أيضا رؤيته كوحدة للانتقاء أو جين دوكينزى (نسبة إلى دوكينز) أنانى. إن أحد أثارها التالية والذى لا يمكن عزله عن الذكورة وجود احتمال أكبر بأن يخوض الجسم المخاطر ويعمل بعنف ويموت شابا، بمجرد أن يبدأ هرمون التستستيرون الخاص بالذكورة في الانقضاض في المراهقة المتأخرة فإن الوفيات المكبرة الذكورة تزداد لا محالة بسبب أربعة عوامل أساسية: القتل، الانتحار، الحوادث، وأمراض القلب وهذه حقيقة حتى في المجتمعات الغربية حقا أن الفجوة بين الوفيات عند الذكور والوفيات عند الإناث تزداد، ومن بين الأسباب الأساسية الموت يوجد فقط مرض الألزهايمر الذي يتسبب في وفيات النساء أكثر من الرجال، وليس هذا انحرافًا أو شذوذًا في الحياة العصرية ففي بعض قبائل الأمازون فإن أكثر من نصف الرجال يتم قتلهم وكان المعدل المتوسط الوفاة نتيجة العنف فيما بين الرجال أعلى لدى مجتمعات الصيادين البريين عما كانت في ألمانيا التي مزقتها الحرب في القرن العشرين (١).

هذه المخاطر هي جزء من كينونة الرجل، وركوب المخاطر موجود في أساس الذكورة على الرغم من إمكانية الحد من شدته بالثقافة التي من المكن تنوعها من خلال الفردية ومن المكن تكميمها أي كتمها من خلال التكنولوجيا. إن الطراز القديم للانتقاء الدارويني (نسبة إلى داروين) الطبيعي -البقاء للاقوى - يحتاج إلى نضال لتفسير هذه الحقيقة. فالجين الذي تكون نتيجته هي النسبة الأعلى للوفيات لا بد أن يكون هو السبب وراء الانقراض السريع، والسبب الذي يكمن وراء عدم قيامه بهذا

واضح بالقدر الكافى، فالمختثون الذين يتجنبون المخاطر قد يعيشون أطول ولكنهم لا يكون لديهم أطفال أكثر. وأفضل طريقة التكاثر إذا كنت ذكرا هى أن تخوض بعض المخاطر وتزيح بعض الذكور الآخرين بعيدا عن الطريق وأن تثير إعجاب بعض الإناث، ولو كنت محظوظا وولدت فى طبقة متوسطة بكاليفورنيا يمكنك القيام بكل هذا بدون وجود فرصة كبيرة الموت المحتم – يمكنك أن تخلف ورالح بعضا من الأقراد ذوى الكدمات والمصدات الملتوية واكنك حتما سوف تبقى، ولو كنت قليل الحظ وولدت كأحد أبناء محاربي يانومامو إذن فأفضل رهان الحصول على الخلود الجيني هو أن تقتل وأن لا تُقتل، في ذلك المجتمع الرجال الذين قتلوا رجالا آخرين لديهم متوسط قتلى أكثر من متوسط الرفقاء الجنسيين (۱۰۰)، أيا كان الأمر فليس هناك من شك في أنه بكونك ذكرا فإن ذلك أمر سيىء البقاء على قيد الحياة وبالتالي يفشل اختبار الانتقاء الطبيعي، إن الطريقة العقلانية الخروج من هذا المأزق هو أن ترى جين الـ SRY من خلال الآثار المترتبة على تذكير الجسم والمخ ورعاية عملية النسخ المتماثل لهذا الجين ذاته في الأجبال المستقبلية على حساب بقاء جسده الحالي.

هذا هو الانتقاء الجنسى وهى نظرية أخرى لدارون تم تجاهلها كثيرا وتحث ليس فقط على البقاء للأقوى بل والتكاثر للأقوى، لقد اعتبرها داروين بأهمية الانتقاء الطبيعى نفسه بل ربما يكون ذلك أكثر أهمية فى حالة البشر ولكن الانتقاء الجنسى قد قضى غالبية القرن العشرين منفيا علميا. إن الانتقاء الجنسى فى شكله الحالى كما تم تنقيحه على يد أشخاص أمثال أموتز زاهافى ووجيوفرى ميلر تفترض نظريته أن ركوب المخاطر لدى كثير من الحيوانات الذكور ينتج عن حيلة لا شعورية من قبل جينات الأنثى لتعريض جينات الذكور للاختبار حتى تتأكد من أنها تختار أفضل جينات لذريتها (فى بعض الأنواع فإن العكس هو الصحيح). حتى لو أنها تشاهد بسلبية الذكور يتصارعون حولها كما تفعل كلاب البحر والغوريلات حيث تتزوج بالفائز فإنها بشكل ذاتى تنتقى الجينات المحاربة للأجيال المستقبلية، فالانتقاء الجنسى من هذا

النوع يمكنه أن ينشئ أى نوع من الذكور ابتداء من البلطجى المتوحش إلى القوى المدهش إلى الراعى اللطيف ويمكنه أن يؤثر على الأنثى أيضا لو مارس الذكور الانتقاء الجنسى، في الأنواع الاجتماعية ذات الزوجة الواحدة مثل الببغاوات فإن لكل جنس ألوانا براقة ليجذب الآخر. وفي النوع البشرى مقارنة بالقرود الأخرى هناك بشكل واضح درجة ما من الاختيار الذكرى باستعراض الشباب والصحة والجمال والخصوبة فيما بين الإناث في حين أن هناك درجة من الاختيار الأنثوى باستعراض السيادة والقوة والخصوبة فيما بين الذكور.

وأنثى الطاروس التى تنتقى الذكر ذا الذيل الأكبر والأكثر ألوانا وزينة هى بشكل لا شعورى تؤكد على أن نمو الذيل الأكثر زخرفة هو اختيار سوف يكشف عن جودة جينات الذكر، وكلما أظهرت الإناث مثل ذلك التفضيل زادت احتمالية أن يرث الذكور القدرة على نمو أكبر ذيول قدر استطاعتهم. إن وضع ذلك ضمن شروط الشركة يجعل جينات الطاووس لا ترضى بتصنيع جسد جيد حيث يجب أن تقوم بتسويق ذلك الذيل مثل شركة معجون الأسنان التى عليها أن تضع الكثير في ميزانية الدعاية والإعلانات، ومثل ميزانية الدعاية فإن الذيل قد يبدو تكلفة من باب الترف ولكنها حيوية. إن مثل تلك الزخارف والطقوس هي مثل الإعلان عن الشعارات، محاولة أن تكون غير أمينة في إعلاناتها (فهل معجون الأسنان الجيد حقا يحسن من ثقتك بنفسك ؟) ولكن العملية الدعائية في حد ذاتها تساعد الإناث في التحديد بأمانة للجودة الجينية أثناء عرض سوق التزاوج.

يجادل ميلر بأنه ليس من قبيل الصدفة أن الكثير من مواهب البشر بدءا من سرد القصص إلى الفنون، ومن ألبومات الجاز إلى القدرات الرياضية إلى الكرم إلى القتل- تميل إلى أن يتم استعراضها من خلال أكبر نشاط على الإطلاق على يد الذكور البشر في سن اختيار شريك الزواج. ويشير ميلر إلى أن البشر يقضون أوقاتا الممارسات الثقافية العقيمة التى نادرا ما تدعم البقاء: كالفنون والرقص وسرد القصص والنوادر

والموسيقى والخرافات والطقوس والدين والفكر وكلها تعمل جميعا كمحسنات لنجاح عملية التكاثر للبقاء الجينى أكثر منها للبقاء الفردى(١١).

هل الجيئات وحدات الغريزة؟ لقد ذهب المفهوم بعيدا عن الجزيئات الوراثية لمندل. فالتضارب بين الكثير من المفاهيم المختلفة للجين قد أفسد النقاش الجدلى بين الطبع والتطبع، ولن تعود - تجد الإعلان عن صورة الذكر للإناث مكتوبة على جين الـ SRY أكثر من أن تجد الإعلان عن ثروة الذكر مكتوبة على دليل التعليمات لـ فيرارى ولكن هذا لا يعنى أنه ليس بالإمكان التفسير الصادق للهدف من أى منهما، قد تكون الفيراريات (نسبة إلى فيرارى) أنواعا رائعة من الهندسة وفي الوقت نفسه قد تكون تزينا جنسيا والشيء نفسه يصدق على الجينات.

### التوجه السياسي

أصبح المفهوم المجرد عن الجين الداوكنسى (نسبة إلى داوكنس) كوحدة للغريزة فكرة بارزة فى الكتاب الضخم لـ إدوارد ويلسون عن السلوك الاجتماعي للحيوان "البيولوجيا الاجتماعية". كان ويلسون خبيرا متخصصا فى جامعة هارفارد فى علم بيئة النمل وكان معجبا مثل جميع علماء الحشرات بتعقد الغريزة، فمع عدم وجود فرصة للتعلم فإن الحشرات تتصرف بحذق وذكاء ولكن بطريقة مميزة لكل نوع منها والجانب الأكبر إثارة للدهشة فى سلوك النمل هو الأسلوب الذى يفوضون به التكاثر إلى الملكة، فمعظم النمل لكونهم عمالا (شغيلة) لا يتناسلون أبدا، هذه الحقيقة قد حيرت دارون وويلسون أيضا حيث بدا أن ذلك استثناء للقاعدة القائلة بأن الحيوانات تناضل من أجل التكاثر، وفي إحدى الأيام من عام ١٩٦٥ استقل ويلسون قطارا من بوسطن إلى ميامي حيث كان وعد زوجته بأنه لن يسافر أبدا بالطائرة طالما كانت ابنتهما صغيرة. وحيث إنه كان محبوسا داخل القطار لمدة ١٨٨ ساعة فقد انهمك في

قراءة مقالة علمية جديدة كتبها عالم بيطرى شاب مغمور من بريطانيا يدعى ويليام هاميلتون كان أسلوبه معقداً وغامضا، لقد جادل هاميلتون بأن السبب وراء كون الكثير من النمل والدبابير والنحل اجتماعيين هو تميزهم بجيناتهم المتفردة والتي جعلت العمال أكثر اقترابا من أخواتهم عن بناتهم، ولذلك ففي نطاق الجين الأناني دفعهم هذا إلى تفضيل تربية ذرية الملكة بدلا من ذريتهم، كان هدف هاميلتون ذا نطاق أوسع من تفسير سلوك النمل – لقد أراد جذب الانتباه إلى كيف أن مثل تلك الحسابات الجينية الدقيقة تفسر التعاون بين العشيرة ودرجة التعاون الغريزي بكونها مرتبطة على نحو منظم بدرجة من القرابة. بمعنى آخر فإن الأشخاص يكونون لطفاء مع أبنائهم بشكل غريزي لأن جيناتهم تجعلهم كذلك لأن الجينات التي تفعل ذلك غريزي لأن جيناتهم تجعلهم كذلك، وجيناتهم تجعلهم كذلك لأن الجينات التي لا تفعل.

فى بادئ الأمر وجد ويلسون المقالة ساذجة وسخيفة فطرحها جانبا بعد قراءة خاطفة، ولكنه لم يستطع إطلاقا تجاهل أخطائها، وفيما كان قطاره يمر عبر ولاية نيوجيرسى راح يعيد قراءة المقال قراءة أكثر عناية، وفى ولاية فيرجينيا كان محبطا وثائرا لتطاول هاميلتون، وفى ولاية فلوريدا الشمالية كان سخطه يضعف ويمرور الوقت وعند الوصول إلى ميامى كان ويلسون قد تحول(١٢).

إن نظرية هاميلتون – بناءً على أفكار إنكار الذات لجورج ويليامس الأمريكي – قد وقعت في قلوب كثير من علماء الحيوان مثل وقوع خريطة في حضن رحالة قد ضل طريقه، وفجأة أصبح لديهم معيار يحكم به على سلوك الحيوان بتفسير ما: هل حقق هذا المعيار انتشار جينات مالكها؟ اكتشف "ريتشارد بوكينز" تضمينات الفكرة ووسعها في كتابه الجميل "الجين الأناني" ولكن خلافا لويلسون فقد انحصر عمله في الحيوانات حيث يقول بوكينز: إن البشر هم استثناء كبير للقاعدة لأن أذهانهم الواعية سمحت لهم بتجاهل إملاءات الجينات الأنانية الخاصة بهم.

لم يكن لدى ويلسون مثل ذلك الشك، ففى الفصل الأخير من كتاب البيولوجيا الاجتماعية بدأ التكهن بكيف أن سلوكيات الإنسان قد تكون أيضا نتاجا لخطط الجينات، هل كانت الجنسية المثلية شكلا من أشكال محاباة الأقارب، ويتم الحث عليها جينيا للسماح للأعمام غير المُنْجِبِن بالمساعدة فى التربية التعاونية؟ هل الأخلاق تحتاج إلى فهم تطورى؟ هل يمكن للعلوم الاجتماعية أن تتقلص إلى فروع تخصصية من علم الأحياء؟(١٣) إن ويلسون تكهن بالروح الحرة للتاريخ الطبيعى ولكنه فى بعض الأوقات كان ينزلق إلى اللغة الإنجيلية الخطباء القديسين الذين كان يسمعهم فى ألاباما عندما كان شابا، وبقدر ما كان لديه من مخطط مسبق فقد اندفع بحماس أكبر نحو الرغبة فى تقليص حدة الدين أكثر من رغبته فى الانتصار الطبيعة على حساب التطبع(١٤). لقد اعتقد فى الواقع أنه كان معتدلا وتعدديا فى تفسيره لكيفية قدرة الجينات على التعاون مع التطبع لإنتاج أنماط اجتماعية إنسانية وبعيدا عن بعض الملاحظات شبه الماركسية حول حتمية وجود المجتمع المُخطَّطْ فى القرن التالى فقد كان لا ينوى أن يقول شيئا فى السياسة علانية، فالعاصفة التى عصفت فوق رأسه فى نوفمبر عام يقول شيئا فى السياسة علانية، فالعاصفة التى عصفت فوق رأسه فى نوفمبر عام يقول شيئا فى السياسة علانية، فالعاصفة التى عصفت فوق رأسه فى نوفمبر عام يقول شيئا فى السياسة علانية، فالعاصفة التى عصفت فوق رأسه فى نوفمبر عام

لقد بدأت بخطاب للجنة في نيويورك لمراجعة الكتب أطلقت على نفسها جماعة دراسة علم الأحياء الاجتماعي، وكان من بين الـ ١٦ عضوا اثنان من زملاء ويلسون بجامعة هارفارد واللذان كان يظنهما أصدقاء وهما "ستيفين جاي جولد" و"ريتشارد ليونتين"، كان الخطاب يتهم ويلسون بإصدار نسخة جديدة من مشروع بحثى قديم: تبرير جيني للوضع الراهن والامتيازات الموجودة لجماعات بعينها وفقا للطبقة الاجتماعية أو السلالة أو نوع الجنس... إلخ، مثل هذه النظريات أعطت أساسا مهما لسن قوانين التطهير والقوانين التعسفية للهجرة على يد الولايات المتحدة بين عامي ١٩١٠ و.١٩٢ وأيضا بالنسبة لسياسات تحسين النسل التي أدت إلى تأسيس غرف الغاز في ألمانيا النازية (١٥)".

وبازدياد حدة الجدل التي ظهرت على غلاف مجلة تايم العام التالى سرعان ما وقع الأمر في مسارات بالية القضية الجدلية بين الطبع والتطبع، حيث التأليب الواضح لأصحاب المذهب البيئي التطوري والذين هم في الوقت نفسه متعصبون بلا رحمة ضد أصحاب المذهب الوراثي المتحفظين والذين هم في ذات الوقت قليلو الحظ. لقد أحيطت محاضرات ويلسون، وتم توزيع منشورات على الطلاب في ميدان هافارد تتهمه بوضع مسلمة مؤداها "أن الجينات هي لجميع مجالات الحياة الاجتماعية بما فيها من حروب وأعمال ناجحة والتفوق الذكوري والتمييز العرقي" (١٦) لقد اتهمه ليونتين بأنه يعكس فكر الثورات البورجوازية في القرن الثامن عشر، (١٠) والبورجوازية مصطلح سار عن الفاسد لدى الماركسيين، وأثناء انتظار ويلسون الفرصة للرد على جولد في دائرة مناقشة فوجئ بمن يقذفه بكوب من الماء من قبل جماعة من النشطاء الذين كانوا بهتفون.

لم تكن مرارة الجدال في هذا الأمر أقل عبر المحيط الأطلنطي، فريتشارد دوكينز على الرغم من تجاهله إلى حد كبير للإنسان في كتابه 'الجين الأناني' باستثناء قوله: إن الوعي قد حرر الناس من طغيان الجينات، فإنه وجد نفسه متهماً بإمداد دعم فكرى السياسيين اليمينيين المتطرفين، وأثناء ذلك كانت محاولات ويلسون التفسير التفصيلي لكتابه في كتابين أصدرهما فيما بعد قد أقنعت البعض ولكنها فشلت إلى حد كبير في إرضاء نقاده والذين انقسموا إلى فريقين متناقضين تماما" لقد واجه تماما المطاعن نفسها التي واجهها كل من 'كوبرنيكوس' و داروين': فالبشر لا يستمتعون برؤية أنفسهم وهم يُبعَدُون عن مركز الكون أو أن يتم رؤية السلوك الإنساني وهو يُخلع من فوق عرش التفوق ويوصف بما يوصف به سلوك النمل حيث كان ذلك مهينا لكبرياء فوق عرش البشري تماما مثلما هو أمر مهين عندما نرى الأرض وقد انخفضت رتبتها إلى مجرد كوكب. وربما قلت حدة ظهور النقد اللاذع لو أن ويلسون قد تحدث عن كوكبة من الاستعدادات أو الميول الغريزية بدلا من التحدث عن "الجينات". إن فكرة تسلسل واحد

من الـ DNA لديه القدرة على تحديد الاتجاه الاجتماعي للإنسان يبدو خطأً على النحو الحدسي بالإضافة إلى أنه نوع من التحقير للإنسان.

إن كثيراً من علماء الأحياء الذين تمسكوا بمفهوم الجين الأناني فشلوا في مساعدة ويلسون، مما تسبب في آلام ما زالت قائمة حتى الآن. والبعض شعر بأن تكهنات ويلسون بخصوص الإنسان سخيفة وغير ناضجة. بينما كان آخرون منزعجين من المذهب الإمبريالي لدى ويلسون. إن التفاخر بأن علم الأحياء سرعان ما سوف يتولى زمام العلوم الاجتماعية قد بدا في أقل تقدير نوعا من المشاعر المتبلدة، وأخرون كانوا لا يطمحون إلا إلى البحث عن حياة هادئة: فالدفاع عن عنصرية مزعومة هو أن تعرض نفسك لهذا الوسم. إن وجود تقسيم حاد بين الحيوانات المُحدَّدة جينيا وبين البشر المُحدَّدين ثقافيا قد كان هبة إلهية لمعظم علماء الأحياء لأنه خلصهم من مأزق محقق:

"لاستئناف بحوثهم في سلام بدون الخوف من أن يتعثروا أو يواجهوا بالصدفة قضايا اجتماعية أو سياسية شائكة، إنها تمنحهم وصولا أمنا عبر حقل الألغام المُسنَسنة الحياة الأكاديمية المعاصرة(١٨).

إن كُتّاب هذه العبارة اثنان من العلماء الأكثر قدّمًا بجامعة هارفارد وهما "جون توبى" و" ليدا كُسميدس"، وقد تجنبا مثل ذلك الأمان وحاولا إعادة صياغة علم الأحياء الاجتماعي من الداخل عام ١٩٩٢. لقد جادلا بأن السلوك الظاهري للإنسان ليس بحاجة إلى أن يرتبط بشكل مباشر بالجينات ولكن الميكانيزمات النفسية الأساسية قد ترتبط مباشرة بالجينات ولذلك فإن مثالا مبسطا لذلك كالبحث عن جينات للحرب أمر يبوء بالفشل، بل إن الإصرار العكسي على الاعتقاد بأن الحرب هو نتاج ثقافي خالص كتب على صفحة بيضاء من العقول القابلة للتأثير عليها هو أمر سخيف على حد سواء. قد يكون هناك ميكانيزمات نفسية في العقل موضوعة به بفعل الانتقاء الطبيعي المؤثر في الماضي على مجموعات من الجينات والتي تهيئ معظم الناس إلى القيام برد فعل

لظروف ما بأساليب تشبه الحروب. لقد أطلق كل من "تووبى" و كوسمايدس" عليها اسم علم النفس التطورى، إنها كانت محاولة للدمج بين أفضل ما لدى تشومكس من المذهب المؤيد للفكرة القائلة بأن العقل لا يمكنه التعلم إلا إن كانت لديه بدائيات المعرفة الفطرية، وبين أفضل ما في المذهب الانتقائي لعلم الأحياء الاجتماعي وهي الفكرة القائلة بأن الطريق لفهم جزء من العقل هو أن نفهم ما الذي صممه الانتقاء الطبيعي في العقل القيام بهذا العمل.

بالنسبة لـ "توويى" و"كوسميدس" فإن البرنامج النمائى الكلى هو الذى يُطُوِّر برنامج خلق العين أو القدم أو الكلى أو عضو اللغة فى المخ. وكل برنامج يحتاج إلى التكامل الناجح بين المئات بل والآلاف من الجينات (الكثير من الكتل الجينية تستخدم فى الأجهزة الأخرى أيضا)، وبين وجود الإشارات البيئية المرتقبة. إنه خليط رقيق بين الطبع والذى يمنع بشكل مقنن التعارض بينهما.

يتم فى كل مرة اختيار جين دون الآخر، ويتم أيضا اختيار تصميم واحد لبرنامج نمائى دون الآخر، وبفضل تركيبته فإن هذا البرنامج النمائى يتفاعل مع بعض الجوانب البيئية دون الأخرى حيث يقدم بعض الخصائص البيئية المعينة والتى تتعلق بشكل سببى بالتنمية (النمو)... وعلى هذا فإن كلا من الجينات والبيئات ذات الصلة بالنمو هما نتاج الانتقاء الطبيعى(١٩).

ولكن بشكل حاسم فإن البيئة ليست متغيرا مستقلا، فتصميم الإجراءات النمائية هى التى تحدد الآثار النمائية التى سوف يتم استخدامها. وكما أن المادة الهلامية الملكية تحول يرقة نحل إلى ملكة، ولكنها لا تحول الطفلة البشرية إلى ملكة، فالجينات عند "توبى" و"كوسميدس" مُصمَّمَة لكى تترقب بيئات معينة ولكى تصنع الكثير منها.

على الرغم من التأكيد المتجدد على البيئة فإن "توبى" و"كوسميدس" قد وقعا في المشكلة السياسية نفسها التي وقع فيها كل من "ويلسون" و"دوكينز". إن مؤسسة العلوم

الاجتماعية إعجابا منها بطموحاتهما فيما يتعلق بمادة تخصصهما فضلا عن إعجابها بطموح "ويلسون" قد صورتهما باعتبارهما رجعيين متطرفين من أصحاب المبدأ الفطرى، وأعتقد أن هذا سوء تفسير راديكالى، بالنسبة لى يمثل كل من "توبى" و"كوسميدس" التراجع عن الاتجاه الساذج للفطرية نحو التكامل مع التطبع. فالمادة التى ساعدا فى تأسيسها وهى علم النفس التطورى أو النشوئى متناغمة مع كل من التفسيرات التطبعية والتفسيرات الطبيعية على حد سواء، وقد استعمل على أيدى كل من " مارتين دالى" و "مارجو ويلسون": على سبيل المثال هى تفسير أنماط من القتل وقتل الأطفال. لقد أدرك كل من "دالى" و "ويلسون" دور الانتقاء الجنسى فى جعل الذكور البالغين من الشباب هم المرتكبين من الدرجة الأولى لجريمة القتل، على سبيل المثال، ولكنهما أدركا أيضا بالدرجة نفسها دور البيئة فى إحداث المواقف التى تنتج عنها بالفعل جريمة القتل (' ' ' ). إن عالمة النفس النشوئى "سارة هاردى" قد افترضت أن حديثى السن من البشر يتم تصميمهم على يد ماضيهم ترقبا لتربيتهم وتنشئتهم على المستوى المجتمعى وليس فى الأسرة الصغيرة. من المستحيل إذن نسبة هذه الدراسات المستوى المجتمعى وليس فى الأسرة الصغيرة. من المستحيل إذن نسبة هذه الدراسات إلى الطبع أو إلى التطبع فإنها عن كليهما، وكما أرستها هاردى فإنه:

لا يمكن فصل الطبع عن التطبع، فما زال هناك شيء ما عن التخيلات البشرية التي تهيئنا لتقسيم العالم إلى شطرين بهذا الأسلوب، فالسلوكيات المعقدة مثل التطبع خاصة عندما ترتبط بانفعالات أكثر تعقيدا مثل الحب لا يمكن أبدا أن تكون إما محددة مسبقا جينيًا أو أنها نتاج بيئي (٢١).

الشكوى الأساسية التى يوجهها كل من "توبى" و"كوسميدس" ضد العلوم الاجتماعية مى رغبتهما فى عزل نفسيهما عن المستويات الأخرى من التفسير (إلى صرخة الاختزال) قال دور كايم فى إعلانه الشهير: "إن التفسير المباشر لكل ظاهرة اجتماعية من خلال ظاهرة نفسية يجعلنا نتأكد فى كل مرة من زيف هذا التفسير... إن السبب المُحدِّد للحقيقة الاجتماعية لا بد أن يتم البحث عنه فيما بين الحقائق الاجتماعية

التى تسبقه وليس فيما بين حالات الوعى الفردى (٢٢). بمعنى آخر أنه رفض جميع أنواع الاختزال، ومع ذلك فإن هناك علومًا أخرى قد عملت بشكل ناجح على التكامل بين المستويات الأدنى من التفسير دون أن تفقد أى شىء، فعلم النفس يستخدم علم الأحياء الذى بدوره يستخدم علم الكيمياء الذى بدوره يستخدم علم الفيزياء. أراد كل من توبى وكوسميدس إعادة اختراع علم النفس بحيث يقوم علم النفس بطريقة ما باستخدام الجينات ليس باعتبارها مذهبا حتميا صارما يقول بحتمية الطبيعة البشرية ولكن باعتبارها أدوات مُتْقَنَة مُصمَمَّ من قبل عملية الانتقاء السلفى من أجل استخلاص الخبرة من العالم.

إن جمال الجين الخاص بكل من "توبى" و"كوسميدس" يكمن بالنسبة لى فى الآتى؛ إنه يتكامل مع التعريفات الأخرى الستة ويضيف تعريفا سابعا، إنه الجين الداوكينسى نو الاتجاه (فى اعتماده على النجاح فى تمرير اختبار البقاء عبر الأجيال)؛ والأرشيف المندلى (المحاط بالحكمة المستمدة من التوافق النشوئي لملايين السنوات)؛ ووصفة واطسون حكيك (والتي تحقق أثارها من خلال تخليق البروتينات بواسطة الـ RNA)؛ والمفتاح النمائي لـ جاكوب-مونود (تعبر عن نفسها فقط من خلال أنسجة بعينها تماما)؛ ومائح الصحة الجارودياني (يؤكد على نتاج نمائي صحى فى البيئة المرتقبة)؛ والبانجين pangen الديفريسياني – نسبة إلى دى فريسيان – الشمولية الجينية (يعاد استخدامه في الكثير من البرامج النمائية سواء في الأنواع نفسها أو في غيرها)، بل هناك شيء ما أخر، فهي أداة لاستخلاص المعلومات من البيئة.

إن الـ SRV وهو الجين الذكرى على الكروموسوم Y قد يبدو من الوهلة الأولى أنها المُحتَّمُ الجينى من النوع الذي يعتم على العلماء الاجتماعيين، لقد افترضت أنه يجهز لسلسلة من الأحداث التي (عادة ما) تؤدى إلى جلوس الرجال على الأريكة يشربون البيرة ويشاهدون كرة القدم في حين أن النساء يتسوقن ويتحدثن بالنميمة، ولكن بالنظر من وجهة أخرى فهو الخادم المطلق للتطبع، إن وظيفته وهدفه ورغبته في

الحياة - بمساعدة المنات من الجينات التالية له - هو استخلاص أنواع معينة من المعلومات من كل من عملية التنشئة والبيئة الخاصتين بالكائن الحي، فهو يستخلص الطعام المطلوب لنمو الجسد الذُكري، والإشارات النفسية المطلوبة لنمو الذات الذكرية، والإشارات الخاصة بنوع الجنس المطلوبة لنمو التفضيل الجنسي الذكري، إلى درجة استخلاص التكنولوجيا المطلوبة للتعبير عن الشخصية الذكرية في العالم المعاصر (البنادق اللعبة أو أجهزة التحكم عن بعد). إنه هو أو بالأحرى قد يكون البرنامج النمائي الذي يبدأه من المكن توجيهه وتعديله من خلال التغيرات التي تحدث في البيئة عبر مسار الحياة. لو التَقطُّت طفلا صغيرًا من العصور الوسطى الأوروبية ونقلته عبر الزمن إلى كاليفورنيا العصرية من أجل تربيته فإنها مراهنة مبشرة بالنجاح بأن عقله سوف يكون مفتونًا بالبنادق والسيارات بدلا من السيوف والأحصنة. إن الـ SRY لم يعد حينئذ أكثر من مُسنّة خلص مُمرّد لعملية التطبع.

نلتقى هنا مرة أخرى مع رسالة مؤلف هذا الكقاب، فالجينات فى حد ذاتها مُحتَّمات صغيرة عنيدة تتمخض عن رسائل تنبؤية قاطعة، ولكن بسبب الطريقة التى يفتح بها ويغلق محرك الجينات استجابة للتعليمات الخارجية، فإن الجينات بعيدة كل البعد عن كونها ثابتة فى أعمالها، بل إنها أدوات لاستخلاص المعلومات من البيئة. فكل دقيقة وكل ثانية يتم التعبير عن نمط الجينات فى تغيراتك الذهنية سواء باستجابات مباشرة أو غير مباشرة للأحداث التى تقع خارج الجسد، فالجينات هى ميكانيزمات الخبرة.

## الهوامش

- (1) Dennett, D. Danvin's Dangerous Idea. Penguin.
- (2) De Vries, H. 1900. Sur la loi de disjonction des hybrides. Comptes Rendus de l'Academie des Sciences (paris) I 3 0: 84 5 -7.
- (3) Henig, R.M. 2000. A Monk and Two Peas. Weidenfeld and Nicolson.
- (4) Tudge, C. 200 I. In Mendel's Footnotes. Vintage; Orel, V. 1996. Gregor Mendel: the First Geneticist. Oxford University Press.
- (5) Watson, J.D. and Crick, F.H.C. 1953. Molecular structure of nucleic acid: A structure for deoxyribonucleic acid. Nature 17 1 :7 37. Watson, J. with Berry A. 2003. DNA: The Secret of Life. Knopf.
- (6) Ptashne, M. and Gann, A. 2002. Genes and Signals. Cold Spring Harbor Press.
- (7) Midgley, M. 1979. Gene juggling. Philosophy 54:439-5 8.
- (8) Canning, C. and Lovell-Badge, R. Sry and sex determination: How lazy can it be? Trends in Genetics 18: I I 1-13.
- (9) Randolph Nesse, personal communication.
- (10) Chagnon, N. 1992. Yanomamo: The Last Days of Eden. Harcourt Brace.
- (11) Miller, G. 2000. The Mating Mind. Doubleday.
- (12) Wilson, E.O. 1994. Naturalist. Island Press.
- (13) Wilson, E.O. 1975. Sociobiology. Harvard University Press.
- (14) Segerstrale, U. 2000. Defenders of the Truth. Oxford University Press.

- (15) Anthony Leeds, Barbara Beckwith, Chuck Madansky, David Culver Elizabeth Allen, Herb Schreier, Hiroshi Inouye, Jon Beckwith, Larry Miller, Margaret Duncan, Miriam Rosenthal, Reed Pyeritz, Richard C. Lewontin Ruth Hubbard, Steven Chorover, and Stephen Gould 1975. Letter to the New York Review of Books. I 3 N ov. 1975.
- (16) Segerstrale, U. 2000. Defenders of the Truth. Oxford University Press.
- (17) Lewontin, R. 1993. The Doctrine of DNA: Biology of Ideology. Penguin.
- (18) Tooby, J. and Cosmides, L. 1992. The psychological foundations of culture. In Adapted Mind (ed. Barkow, J.H., Cosmides, L., and Tooby, J) The Oxford University Press.

(١٩) المرجع السابق.

- (20) Daly, M. and Wilson, M. 1988. Homicide. Aldine.
- (21) Hrdy, S. 2000. Mother Nature. Ballantine Books.
- (22) Durkheim, E. 1895. The Rules of the Sociological Method (1962 edition, Free Press.

# الفصل العاشر

# مجموعة المفارقات الأخلاقية

لماذا الصراع مع إله وحرية وخلود كانط إذا كانت المسألة لا تتعدى أن تكون مسألة وقت قبل أن تكتشف العلوم العصبية ربما من خلال تصوير المخ حيث الكشف عن الميكانيرم الفيزيقى الفعلى الذي يلفق تلك الأبنية الذهنية أي تلك الخداعات؟

# ،توم وولف،(١)

عندما تم اكتشاف الجينات في أواخر الألفية الثانية من العهد المسيحي وجدت مكانا قد أُعدُّ لها على منضدة الفلسفة، لقد كانت هي أقدار الأسطورة القديمة وجوهر التنبؤ المعجز ومصادفات التنجيم، كانت هي القدر والحتمية وأعداء الاختيار، كانت هي القيود على حرية الإنسان، كانت هي الألهة.

لا عجب أن كان هناك كثير من الناس ضدها. لقد التصقت الجينات باسم السبب الأول والآن فإن الجينوم قابل للفحص ومتاح له ويمكن رؤية الجينات أثناء العمل وتظهر تدريجيا في صورة أقل إفزاعًا. هناك مغزى يمكن استخلاصه من النقاش الدائر حول الطبع والتطبع، وفي هذا الفصل أنوى استنتاج بعضها التي هي في الغالب مطمئنة.

## المغزى الأول: الجينات عوامل ممكنة

إن أول وأكثر افتراضية عامة هي أن الجينات عوامل مساعدة وليست عوامل معنينات مستقبلً معنينات مستقبلًا معنينات مستقبلًا المحاليات مستوسين تسمح بالرباط المزدوج ودونها فإن فأر الحقل لن يكون لديه الخيار بتكوين رابط زوجي، إن جينات الـ CREB تسمح بعمل الذاكرة ودون هذه الجينات سيكون من المستحيل القيام بعملية التعلم والاستدعاء، إن الـ BDNF يسمح بمعايرة الرؤية الثنائية من خلال الخبرة، ودونها فلن يمكنك بهذه السهولة أن تحكم على مقدار العمق وأن ترى العالم بالرؤية ثلاثية الأبعاد. إن الـ foxp2 بشكل غامض يسمح البشر باكتساب لغة شعوبهم، فبدونها لن يكون بإمكانك تعلم الكلام وهكذا.

إن هذه الإمكانيات الجديدة منفتحة على الخبرة وليست مصممة سلفًا، لم تعد الجينات تقيد الطبيعة البشرية إلا كما تقيد البرامج المتزايدة الحاسب الآلى، فالحاسب الآلى من خلل برامج الوورد والباوربوينت والأكروبات ومتصفح الإنترنت والفوتوشوب...إلخ ليس فقط يمكنه فعل أكثر مما يمكن أن يفعله جهاز حاسب آلى دون هذه البرامج، بل يمكنه أيضا الحصول على المزيد من العالم الخارجي، يمكنه أن يفتح ملفات أكثر وأن يعثر على مواقع أكثر وأن يتلقى البريد الإلكتروني بكمية أكبر.

إن الجينات ليست كالآلهة بل هى مشروطة، فهى رائعة حقا فى الحالات البسيطة والمنطقية: أى لو كانت فى بيئة معينة ثم نمت بطريقة معينة، لو كان أقرب شىء يتحرك بالنسبة لها هو عالم ملتح (\*)، فهذا ما تبدو عليه الأمهات، لو نشئت فى ظروف من المجاعة فإنها تعمل على نمو جسد ذى نمط مختلف، والبنات اللائى نيشئن فى أسر

<sup>(\*)</sup> يرجع إلى الفصل السادس بشأن تجارب كونراد لورنز مع أفراخ البط. (المراجع)

دون أب يحدث لهن بلوغ مبكر- إنه تأثير من المحتمل حدوثه بواسطة مجموعة من المحينات التي ما زالت غامضة (٢). إنى أشك في أن العلوم قد حطت إلى حد كبير من مقدار المجموعات الجينية التي تعمل بهذا الأسلوب- وهو تكييف مخرجاتها وفقا الظروف الخارجية.

اذن هنا أول مغزى في الحديث: لا تخف من الجينات، إنها ليست آلهة، إنها تروس،

## المغزى الثاني: الوالدان

في عام ١٩٦٠ بجامعة هارفاد تلقت طالبة جامعية خطابا من جورج ميلر رئيس قسم علم النفس يقيلها من برنامج دكتوراه الفلسفة لأنها لم تحصل على الحد الأدنى من الدرجة، بعد ذلك بفترة مكثت "جوديث ريتش هاريس" تَذَكَّر ذلك الاسم، في البيت حيث أصيبت بمشكلات صحية مزمنة، وبدأت "جوديث ريتش هاريس" في كتابة مراجع في علم النفس حيث عبرت فيها بإخلاص عن النموذج السائد في علم النفس، وهو أن الشخصية والكثير غيرها قد تم اكتسابها من البيئة، وبعد ٢٥ عاما من مغادرة هارفارد ولكونها جدية دون عمل أسعدها الحظ بالنجاة من أسلوب التلقين الأكاديمي، جلست وكتبت مقالة قدمتها للمجلة النفسية المرموقة "سيكولوجيكال ريفيو" وتم نشرها فحظيت بإطراء واسع وأمطرت بالتساؤلات عن شخصيتها، وفي عام ١٩٩٧ ويقوة تلك المقالة وحدها تم منحها إحدى أكبر الجوائز في علم النفس: وهي جائزة جورج ميلر(٢).

كانت الكلمات الافتتاحية لقالة هاريس هي:

هل للوالدين أى تأثيرات مهمة طويلة المدى على نمو شخصية أطفالهم؟ هذه المقالة تفحص الأدلة وتتوصل إلى أن الإجابة هي لا<sup>(٤)</sup>.

منذ عام ١٩٥٠ فصاعدا كان علماء النفس قد درسوا ما يسمونه بالتنشئة الاجتماعية للأطفال، وعلى الرغم من أنهم كانوا في البداية مُحبَطين بسبب عدم وجود ارتباطات كثيرة قاطعة بين الأسلوب الوالدي وبين شخصية الطفل، فإنهم قد تشبثوا بالفرضية السلوكية القائلة بأن الوالدين كانا يدربان أطفالهما على خصائص معينة من خلال الثواب والعقاب، والفرضية الفرويدية القائلة بأن كثيرًا من المشكلات النفسية لدى البشر كان السبب فيها هما الوالدين، هذه الفرضية أصبحت بديهية حتى إنه إلى يومنا هذا لا توجد سيرة ذاتية تامة دون إشارة عابرة إلى أفضال الوالدين في تميز الشخص ("من المرجح أن ذلك الانفصال الموجع عن أمه كان أحد المصادر الأولية لعدم استقراره النفسي" من مقالة باحث حديث إشارةً إلى "إسحاق نيوتن" (٥)(\*)

لكى أكون عادلاً فى القول، فإن نظرية التنشئة الاجتماعية كانت أكثر من مجرد فرضية. وهناك أدلة وكثير من البحوث أظهرت جميعا أن الأطفال يصبحون فى النهاية مثل والديهم، فالآباء سيئو التعامل ينتجون أطفالا سيئى التعامل والآباء العصابيون ينتجون أطفالا عصابيين والآباء الباردون اللامبالون ينتجون أطفالا لا مبالين والآباء القارئون ينتجون أطفالا قارئين وهكذا (٢).

كل ذلك لا يشبت على الأرجح أى شىء، هذا ما قالته هاريس، بالطبع يماثل الأطفال أباءهم: فهم يشتركون معهم فى كثير من الجينات نفسها، ومنذ أن بدأت دراسات التوائم الذين تم تنشئتهم منفصلين عن بعضهما البعض فى الظهور، والتى تثبت بشكل كبير تأثير الإرثية العائلية على الشخصية، فلا يمكنك بعد أن تتجاهل حقيقة أن الآباء قد حددوا شخصية أطفالهم منذ لحظة التخصيب وليس أثناء السنوات

<sup>(\*)</sup> ولد إسحاق نيوتن بعد ثلاثة أشهر من وفاة والده، وأبى زوج أمه الإبقاء على الرضيع في بيته، فشبُّ نيوتن ويداخله إحساس بالمرارة لانفصاله الموجع عن أمه. (المراجع)

الطويلة من الطفولة. قد يكون التشابة بين الآباء والأبناء في الطبع وليس التطبع. حقيقةً أن دراسات التوائم لم تجد في الغالب أثرًا للبيئة المُشْتَركة على الشخصية، فإن الفرضية الجينية يجب حقًا أن تكون هي الفرضية الصفرية: إن عبء الإثبات كان على التطبع. ولو أن دراسة عن التنشئة الاجتماعية لم تقم بضبط الجينات فإنها بذلك لم تثبت أي شيء على الإطلاق، ومع ذلك فإن الباحثين في التنشئة الاجتماعية ظلوا عاما بعد عام ينشرون عن تلك الارتباطات دون حتى ذكر النظرية الجينية الدينية.

كان حقا أن أصحاب نظريات التنشئة الاجتماعية قد استخدموا طرحًا أخر أيضا: إن الأساليب الوالدية المختلفة تتزامن مع شخصيات الأطفال المختلفة. فالبيت الهادئ يحتوى على أطفال سعداء؛ والأطفال الذين يتم عناقهم كثيرا يكونون لطفاء؛ والأطفال الذين يتم عناقهم كثيرا يكونون لطفاء؛ والأطفال الذين يتم ضربهم كثيرا يكونون عدائيين؛ وهكذا، ولكن قد يكون هذا خلطا لكل من السبب والأثر، يمكنك فقط أن تجادل على نحو منطقى بأن الأطفال السعداء يجعلون البيت هادئًا؛ وأن الأطفال اللطفاء يتم عناقهم كثيرًا؛ وأن الأطفال العدائيين يتم ضربهم كثيرًا، هناك نادرة قديمة تقول: إن "جونى" يأتى من بيت محطم؛ وأنا لا أندهش فإن "جونى" يمكنه أن يحطم أى بيت. إن علماء الاجتماع معجبون بالقول بأن العلاقة الجيدة مع الوالدين لها أثر وقائى على تجنب الأطفال للمخدرات، وهم أقل إعجابًا بالقول بأن الأطفال الذين يتعاطون المخدرات لا يفلحون في العلاقة مصع والديهم.

إن الارتباط بين الرعاية الوالدية الجيدة وبين أنماط شخصية معينة ليس له جدوى ليثبت أن الوالدين يشكلان الشخصية، لأن الارتباط لا يمكنه تمييز السبب عن الأثر. ووفقًا لـ "هاريس" فمن الواضح أن التنشئة الاجتماعية ليست شيئًا مما يفعله الوالدان للأطفال؛ إنه شيء مما يفعله الأطفال لأنفسهم. هناك أدلة متزايدة على أن ما افترضه

أصحاب نظريات التنشئة الاجتماعية من آثار الوالدين على الطفل كثيرًا ما تكون فى الواقع آثار الطفل على الوالدين، فالوالدان يعاملان أطفالهما بشكل متباين تمامًا وفقًا لشخصيات أطفالهم.

من المؤكد أن هذا يتضع أكثر ما يتضح في القضية الإشكالية الخاصة بنوع الجنس، فالوالدان اللذان لديهما أطفال من النوعين سيعلمان أنهما سيتعاملان مع هؤلاء الأطفال بشكل مختلف، فهؤلاء الآباء ليسوا في حاجة إلى أن يقال لهم عن تجارب الكبار النين تعنفوا على الصغار من البنات المقنعات باللون الأزرق والذين يعانقون الصغار من الأولاد المقنعين باللون الوردي. ولكن معظم هؤلاء الآباء سيحتجون بشدة أيضًا بأن السبب الرئيسي لمعاملة الأولاد بشكل مختلف عن البنات هو أن الأولاد والبنات مختلفون، فهم يملؤن دولاب الولد بالديناصورات والسيوف ويملؤن دولاب البنت بالعرائس والملابس لأنهم يعرفون أن هذه هي الطريقة التي ترضي كل طفل منهما، فهذا ما يطلبه الأطفال ويلحون عليه عندما يكونون في المتجر. قد يعزز الآباء الطبع بالتطبع ولكنهم لا يصنعون هذا الفارق، فهم لا يفرضون الأنماط النوعية الخاصة بنوع الجنس غصبًا، ولكنهم يستجيبون لتعصبات موجودة مسبقًا. تلك التعصيات ليست غريزية بمعنى الكلمة، فليس هناك جين اسمه جين الرمي، ولكن الرمى وكثيرًا من اللعب الأخرى تم تصميمها لإرضاء التعصبات الموجودة مسبقًا، تمامًا مثل الطعام الذي يتم ابتكاره لإرضاء الأنواق البشرية، بجانب ذلك فإن رد الفعل الوالدى نفسه من المحتمل جدًّا أن يكون غريزيًّا: فالآباء قد يكونون ميالين إلى تعزيز الفروق بين الأنماط النوعية الجنسية أكثر من الميل إلى محاريتها(Y).

مرة أخرى فإن الأدلة على التطبع ليست أدلة ضد الطبع وكذلك العكس ليس صحيحًا، لقد استمعت للتو لبرنامج إذاعى عما إذا كان الأولاد أفضل من البنات في كرة القدم أم أن أباءهم هم الذين دفعوهم لهذا الطريق، إن المؤيدين لكل من وجهتى النظر يبدو ضمنيًا أنهم موافقون على أن تفسيراتهم كانت حصرية على نحو تبادلى، ولكن لم يقترح أحد أن كلا من وجهتى النظر قد تكونان صادقتين في الوقت نفسه.

إن الآباء المجرمين يخرج من بين أظهرهم أطفال مجرمون، هذا صحيح ولكن هذا لا يصدق في حالة تبنى الأطفال، ففي دراسة كبيرة الحجم بالدنمارك إن تبنى أسرة أمينة لطفل من أسرة أمينة أنتج طفلاً لديه احتمال ٥, ١٣٪ من الوقوع في مشكلة قانونية؛ وهذا الرقم قد ازداد على نحو هامشي فقط إلى ٧, ١٤٪ عندما تضمنت الأسرة المتبنية أشخاصًا مجرمين، وإن تبنى أسرة أمينة لطفل من آباء مجرمين قد تسبب في زيادة نسبة الاحتمال لتقفز إلى ٢٠٪، وعندما كانت كل من الأسرة الفعلية والأسرة المتبنية من المجرمين كان المعدل أكبر حيث وصل إلى ٥, ١٤٪، إن العوامل الجينية تهيئ الطريق للأشخاص للاستجابة إلى البيئات الإجرامية(٨).

وبالمثل فإن الأطفال من آباء مطلقين أكثر احتمالا أن يُقْدِمُوا على الطلاق، هذا صحيح إذا كان هؤلاء الأطفال هم الأبناء الفعليين (بيولوجيًّا). إن الأطفال الذين يتبناهم آباء مطلقون لا يظهرون أى ميول لاتباع هذا الفعل. إن دراسات التوائم لم تكشف عن أى دور على الإطلاق لبيئة الأسرة في الطلاق، إن التوائم المتآخية لديها احتمال طلاق و ثلا في المستقبل لو طلق توأمه، والارتباط نفسه يكون مع الوالدين أما التوأم المتطابق فله احتمال ٥٤٪ أن يُطلق لو طلق توأمه، فحوالي نصف احتمالات الطلاق يرجع إلى الظروف.

من النادر أن يظهر الإمبراطور عاريا كما ظهر<sup>(+)</sup> بعد أن أنهت هاريس نظرية التنشئة الاجتماعية، فلم يعد ذلك مفاجئًا للأشخاص الذين لديهم أكثر من طفل،

<sup>(\*)</sup> قصة شهيرة للكاتب الدانماركي كريستيان أندرسون بعنوان: (الإمبراطور العاري) مغزاها أن الحقيقة المتوارية لا بد وأن تنكشف ولو بعد حين. (المراجع)

فالرعاية الوالدية تعتبر وحيًا لمعظم الناس، فبافتراض أنك ستصبح المدرب الرئيسى ونحات الشخصية الإنسانية فسوف تجد الآن نفسك وقد انخفض دورك كثيرًا إلى مجرد مساعد مشاهد قليل الحيلة السائق، إن الأطفال يُجَرَّنُون حياتهم، فالتعلم ليس أعباء يحملونها على ظهورهم من بيئة إلى أخرى ولكنه ذو خصوصية نوعية بذات السياق البيئي، ولكن هذا ليس برخصة الوالدين لنزع السعادة عن أطفالهم، فالتسبب في معاناة شخص آخر أمر خاطئ سواء تسبب في تغيير شخصية ذلك الفرد أم لا. ومن خلال كلمات "ساندرا سكار" وهي البطل المحنك لفكرة أن الأشخاص يلتقطون البيئات التي تناسب شخصياتهم، "فإن أكثر الوظائف أهمية للآباء إذن هي تقديم الدعم والفرص لأطفالهم وليس محاولة تشكيل شخصياتهم". (١) إن الرعاية الوالدية المافزعة حقًا ما زالت باستطاعتها طي شخصية فرد ما، ولكن يبدو من المحتمل وأكرد أن الرعاية الوالدية مثل فيتامين ج فكلما كانت بالقدر الكافي فإن القليل من الزيادة أو النقص في جرعتها ليس له آثار ملحوظة طويلة المدى.

إن هاريس قد حصلت على كسرة أجر فضلاً عن باقات من الورود، فمن خلال استجابات كثيرة من مؤلفى الكتب فى نظرية التنشئة الاجتماعية من أمثال عميدتها إلينور ماكوبى قام نقادها بعمل دراسات مسحية تؤيد الفكرة القائلة بأن الآباء على كل حال يؤثرون فى الشخصية (١٠). لقد اعترفوا بأن أصحاب نظرية التنشئة الاجتماعية الأول قد بالفوا فى دور الحتمية الوالدية وأن هناك حاجة إلى الاهتمام بدراسات التوائم، وأن سلوك الوالدين ينتج عن سلوك الطفل فى كثير من الأحيان والعكس صحيح. لقد أكنوا على أن الشخصية الإجرامية حتى لو كان بها جزء جينى أو وداثى فالاحتمال الأكثر أن تظهر فى بيئة إجرامية، ولقد أثاروا الانتباه إلى سلسلة من فادراسات التى أظهرت كيف أن الرعاية الوالدية السيئة للغاية يمكنها إلى حد كبير أن تؤثر بشكل دائم على الطفل، فالأيتام الرومانيون الذين تم تبنيهم بعد سن ستة أشهر

من العمر على سبيل المثال يحتفظون بمستويات مرتفعة من الكورتيزول (هرمون الضغوط) عبر حياتهم كلها.

لقد أثاروا أيضًا الانتباه إلى عمل "ستيفين سومى" عن القرود الهندية (الريص)(\*) إن "سومى" كان تلميذًا لـ "هارى هارلو" وقد استمر فى بناء معمله الخاص عن القرود فى المؤسسات القومية الصحية فى ولاية ميريلاند لاستكمال بحوث هارلو عن حب الأم، قام "سومى" فى أول الأمر بتربية القردة بشكل انتقائى حتى يكونوا شديدى التعلق، ثم قام بالتعزيز المتبادل للقردة الصغار مع أمهات بالتبنى لأول ستة أشهر من حياتهم ثم قام بدراسة حالتهم المزاجية وحياتهم الاجتماعية، فوجد أن الصغار العصبيين وراثيًا الذين تربوا على يد أمهات تعزز العصبية وراثيًا قد تحولوا إلى بالغين غير أكفاء اجتماعيًا وعرضة للإصابة بالضغوط وأصبحوا هم أنفسهم آباء سيئين، ولكن الطفل اجتماعيًا وورثيًا الذي تربى على يد أم مثالية تعزز الهدوء قد أصبح طبيعيا جدًّا بل وأصبح جيدا حتى وصل إلى قمة المدرج الاجتماعي حيث أصبح يكون صداقات (عذرًا: تجنيد الدعم الاجتماعي) ويتهرب من الضغوط، فعلى الرغم من طبيعتها الهائجة وراثيًا فإن هذه القردة قد استطاعت أن تصبح هادئة وأما كفئًا. بمعنى آخر فالأسلوب الأمومي يقلد من الأبوين ولا يورث منهما.

إن زملاء "سومى" منذ ذلك الحين بدوا بدراسة الجينات الناقلة للسيروتونين لدى القردة. إن أحد صور الجين ينتج رد فعل قويًا ودائما للحرمان من الأم، في حين أن صورة أخرى من الجين نفسه لديها مناعة من الحرمان من الأم (١١١). وحيث إن هذا الجين يتباين أيضًا لدى البشر وأن التباينات ترتبط بالفروق في الشخصية فإن هذه النتيجة تعد نتيجة هائلة. إن ترجمة هذه النتيجة للسياق البشرى تتضمن احتمال تيتم

<sup>(\*)</sup> القرد الهندي Rhesus monkey: قرد بني يستخدم خصيصا التجارب البيولوجية والطبية. (المراجع)

بعض الأطفال بشكل فعلى ولا شيء أسوأ من ذلك؛ في حين أن آخرين يحتاجون إلى الرعاية الجيدة على يد والديهم ليكونوا أسوياء، إن هذا الفارق يرجع للجينات. هل ترقبنا على الإطلاق أي شيء آخر؟

بالاستشهاد بدراسات "سومى" فإن نقاد هاريس يُظهرون أنهم قد استوعبوا دروس "هاريس" للصميم: إنهم يتطلعون البحث عن كيف يستجيب الآباء الشخصية الفطرية لدى الطفل وكيف يستجيبون الجينات. ومن منطلق المفاهيم الخاصة بهم فلم يعد يُنظر للآباء باعتبارهم يشكلون أو يحددون هوية الأطفال، إنهم أصحاب المذهب التطبعى الذين ينادون بالاعتدال الآن، لقد رحل التفوق والتميز لدى كل من فرويد وسكينر وواطسون (ألا تتذكر هذا؟ "أعطوني عشرات من الأطفال الأصحاء الأقوياء ووفروا لى البيئة التى أحتاجها لتربيتهم، وسأضمن لكم من خلال اختيار عينة عشوائية من بين هذه المجموعة أقوم بتدريبها أن تكون من أفضل المتخصصين في أي تخصص أختاره... الطب أو القانون أو القرب أو التجارة، حتى في الشحاذة أو النصب أو السرقة، بغض النظر عن موهبته، وميوله، وإمكانياته، وتوجهاته، وحرفته، وسلالته التي نشأ فيها").

#### المغزى الثالث: الأنداد

إن هدم "هاريس" للحتمية الوالدية يصحبه تشييد نظرية بديلة، إنها تعتقد أن البيئة فضلاً عن الجينوم لها تأثير كبير على شخصية الطفل ولكن بشكل أساسى من خلال جماعة الأنداد للطفل. إن الأطفال لا يرون أنفسهم باعتبارهم بالغين مبتدئين، إنهم يحاولون أن يكونوا صالحين كأطفال وهذا يعنى البحث عن المكان الملائم لهم داخل جماعات الأنداد. إنهم يتطابقون وفى الوقت نفسه يتمايزون؛ إنهم يتنافسون وفى الوقت نفسه يتمايزون؛ إنهم يتافسون وفى الوقت نفسه يتمايزون، إنهم يتسبون لغتهم ولهجتهم من أندادهم وليس من آبائهم، إن

"هاريس" مثل عالمة الإنسان "سارة هاردى" تعتقد أن الإنسان الأول قام بتربية أطفاله في جماعات حيث كانت النساء يقمن بعملية التربية التعاونية كما يسميها علماء الحيوان، إن المسكن الطبيعي للطفل كان إذن عبارة عن حضانة مختلطة تضم أطفالا من جميع الأعمار معظمهم بالتأكيد منفصلون ذاتيًا تبعًا لنوع الجنس لمعظم الوقت، إنه هنا وليس في الأسرة النووية أو في العلاقة مع الآباء يجدر البحث عن الأسباب البيئية للشخصية.

إن معظم الناس يعتقدون أن ضغوط الأنداد تدفع الصغير نحو الانصياع، عندما ينظر رجل في منتصف العمر إلى صبى في العقد الثاني من العمر يجده مهووسًا بالتقليد سواء بارتداء بنطال واسع متعدد الجيوب أو أحذية رياضية عملاقة أو بأن يسير عارى البطن أو مرتديًا قبعة البيس بول بالعكس، إن المراهقين ينهكون أنفسهم قبل طغيان الموضة بأكثر الأساليب جبنًا، وتتم السخرية من الأشخاص غريبي الأطوار، ويتم نبذ الأشخاص غير المنصاعين، ويجب طاعة الرمز.

إن الانصياع في الواقع خاصية من خواص المجتمع البشرى في كل الأعمار، كلما كان هناك تنافس بين الجماعات كان هناك انصياع أكثر لمعايير الجماعة التي ينتمى إليها الشخص، ولكن هناك شيء ما يجرى تحت السطح، فتحت الانصياع السطحى في العادات القبلية فإن هناك في الغالب بحثًا متلهفًا عن التميز الفردي، إذا قمت بفحص أي مجموعة من الشباب ستجد أن كل واحد منهم يلعب دورًا مختلفًا بشكل ثابت: فهناك الحازم وخفيف الظل والمفكر والقائد والمخطط والجميل. إن هذه الأدوار بالطبع قد تخلقت بواسطة الطبع عبر التطبع، فسرعان ما يدرك الطفل الشيء الذي يجيده والشيء الذي لا يجيده مقارنة بالآخرين في مجموعته، ثم يقوم الطفل بعد ذلك بالتدرب على ذلك الدور وليس على أي دور آخر حيث يتصرف في شخصيته وينمى بشكل أكثر الموهبة التي يمتلكها ويتجاهل الموهبة التي يفتقدها، فالحازم يصبح أكثر حرمًا وخفيف الظل يكون أكثر مرحًا وهكذا. وعندما يتخصص الطفل في الدور الذي

اختاره فإن الدور يصبح ذلك الشيء الذي يجيده. ووفقًا لهاريس، فإن هذا الميل في التمايز يظهر في أول الأمر عند حوالي العام الثامن من العمر، وحتى تلك النقظة من العمر فلو تم توجيه سؤال لمجموعة من الأطفال "من هو أحزم ولد هنا؟" فسيقفز جميع الأطفال بصرخون "أنا!!" بعد ذلك العمر فسيبدءون بالقول "هو".

هذا حقيقى داخل الأسر فضلاً عن الفصول المدرسية وعصابات الشوارع، أن عالم النفس النشوئى "فرانك سالواى" يرى أن كل طفل داخل الأسرة يبحث عن وسط خال ملائم، وإذا كان الطفل الأكبر مسئولاً وحذراً فإن الطفل الثانى فى الغالب ما يكون متمرداً وغير مبال، إن الفروق الصغيرة فى الخصائص الفطرية تتضخم بالممارسة ولا يتم تسويتها، وهذا يحدث بين التوائم المتطابقة، لو أن أحد التوائم كان أكثر انبساطاً من الآخر فإن هذا الفرق يتضخم تدريجيًا، وفى الواقع وفيما يتعلق بالانبساط يرى علماء النفس وجود ارتباط أقل بين التوائم المتآخية عنه بين الإخوة من أعمار مختلفة: إن التقارب الشديد فى العمر يسبب لهؤلاء التوائم المبالغة فى الفروق الموجودة بينهم فى الشخصية، فهم سيكونون أقل تشابها مما لو كان الفارق بينهم عامين. وهذا يصدق أيضًا على المقاييس الأخرى الشخصية، ويبدو أنه يشير إلى ميل ما لدى البشر لإحداث التمايز بينهم وخصوصًا لدى أقرب أصحابهم من خلال التشييد على نزعاتهم الفطرية، ولو كان الأخرون عمليين فإن هذا التشييد سيكون على أساس عقلى.

إننى أطلق على هذه النظرية نظرية "أستريكس" للشخصية الإنسانية، فى أفلام الكارتون عن "جوسينى" و"أديرزو" والتى تحكى عن القرية "جوليش" والتى تتصف بالتحدى وتقاوم قوة الإمبراطورية الرومانية، ويوجد تقسيم دقيق للعمالة، تتكون القرية من رجل قوى يدعى "أوبلكس"، ورئيس "فيتالستاتسكس" وكاهن "جيتافكس" وشاعر "كاسوفنيكس" وحداد "فليوتوماتيكس" وسماك "أونهيجى نيكس" ورجل ذى أفكار براقة

"أستريكس". إن تناغم القرية يرجع في الغالب إلى حقيقة أن كل رجل يحترم مواهب الآخرين باستثناء "كاسوفنيكس" الشاعر الذي كانت أغانيه مستهجنة لدى الجميع.

الشخص الأول الذي سلط الضوء على هذا الميل الإنساني إلى التخصص حقًا كان "بلاتو"، ولكن كان "أدم سميث" الرجل الاقتصادي الذي تناول هذه الفكرة وكان وفقًا لهذه الملاحظة أن قام "سميث" بإعداد نظريته عن تقسيم العمل بين التخصصات وتبادل النتائج، اعتقد "سميث" أن البشر غير عاديين مقارنة بالحيوانات في هذا الأمر، فالحيوانات الأخرى عامة وغير متخصصة وتفعل كل شيء لأنفسها، فعلى الرغم من أن الأرانب تعيش في جماعات اجتماعية فإنها لا يوجد لديها تخصص وظيفي على مستوى الأرانب، وفي الحقيقة لا يوجد إنسان يقوم بكل الحرف بالأسلوب نفسه. قال سميث:

فى الغالب فى أى سلالة أخرى من الحيوانات فإن كل فرد فيها عند وصوله مرحلة النضج يكون مستقلا كليةً، وفى حالتها الطبيعية لا يوجد داع لساعدة أى كائن حى أخر لها.... إن كل حيوان ما زال ملزمًا بإمداد نفسه بنفسه والدفاع عنها سواء على نحو منعزل أو مستقل، ولا يستمد أى نوع من الميزات الخاصة من المواهب المتنوعة التى تميزت بها طبيعة أفرادها (١٢).

ولكن كما أشار سميث سريعًا فإن التخصص لا جدوى منه بدون التبادل.

إن الإنسان في حاجة دائمة في الغالب لمساعدة إخوته له، ومن غير المجدى أن يترقب هذه المساعدة من منطلق نزعة الخير فقط لديهم، ومن أكثر الاحتمال أن يروج سوقه لو استطاع أن يكسب حبهم لنواتهم لصالحه، وأن يثبت لهم أن تحقيقهم لمطالبه ما هو إلا ميزة لهم شخصيًا .... فليس من منطلق الطبيعة الخيرة للجزار أو الخباز أن نرتقب غداننا، ولكن من منطلق اهتمامهم بهذا العمل، إننا نعرض أنفسنا ليس على طبيعتهم البشرية ولكن على حبهم لنواتهم، ولا نتحدث مطلقًا عن احتياجتنا بل عن

مميزاتهم، ولا يوجد الذي يختار أن يعتمد اعتمادًا كليًا على صدقات الآخرين من البشر سوى الشحاد(١٢).

من هذا المنطلق قام "إيميل دور كايم" بتأييد "سميث" الذي اعتبر أن تقسيم العمل ليس فقط مصدرًا للتناغم الاجتماعي بل أيضًا لتأسيس الفضائل في رتب:

ولكن إذا أدى تقسيم العمل إلى التكافل الاجتماعي، فإنه لا يرجع فقط إلى أنه السبب في جعل كل فرد فردًا يتبادل النفع، فكما يقول الاقتصاديون: إن ذلك يرجع إلى خلق نوع من النظام الشمولي فيما بين البشر عن الحقوق والواجبات التي تربطهم بتلك الطريقة المتينة (١٤).

إننى مفتون بذلك التوافق بين البشر فى تخصصاتهم، ويبدو أن لدى المراهقين نزعة طبيعية نحو التمايز، فهل من الممكن أن يرجع ذلك إلى وجود ارتباط بين هاتين الحقيقتين؟ ففى عالم "سميث" تجد أن تخصصك بعد بلوغك هو مسألة صدفة وفرصة، فأنت ترث الأعمال الأسرية أو ربما تكون قد قمت بالرد على إعلان وظيفى، وقد تكون محظوظًا وتجد وظيفة تتاسب مزاجك الشخصى وموهبتك، ولكن معظم الناس يقبلون مجرد فكرة أنهم يجب أن يتعلموا كيفية القيام بالوظيفة التى بأيديهم، وأن الدور الذى كانوا يلعبونه وسط جماعة الأنداد في سن المراهقة مثل دور المهرج أو الراوى أو القائد أو الحازم قد نُسيّت تمامًا، وأن مهنة الجزار والخباز وصانع الشمعدان تُخلّق داخل الفرد لا تُولد. أو كما قال سميث: "إن الفرق بين أكثر الشخصيات اختلافًا مثلما بين الفيلسوف والعتال في الشوارع على سبيل المثال يبدو أنه ينبع ليس بسبب الطبيعة بقدر ما هو بسبب العادات والتقاليد والتعليم".

ولكن العقول البشرية قد صُمُّمَتُ من أجل سهول السفانا العصرية وليس الأدغال الحضرية، وفي هذا العالم الأكثر مساواة حيث الفرص نفسها مفتوحة للجميع فإن

الموهبة قد تكون هي التي حددت وظيفتك. تخيل مجموعة من الصيادين وجامعي الثمار من الشباب الصغير الذي يلعب حول نار المخيم وهم أربعة مراهقين، بدأ على التو أج ملاحظة أن لديه خصائص قيادية، فهو يتم احترامه عندما يقترح لعبة جديدة، واز على الجانب الآخر قد لاحظت أنها تجعل الآخرين يضحكون عندما تحكى قصة، واب لا تسعفه الكلمات ولكن عندما يحين وقت صناعة مصيدة للأرانب يبدو أنه يمتلك الموهبة الطبيعية لهذا العمل، واك على النقيض ذات اتجاه طبيعي رائع حيث بدأ الآخرون في الثقة فيها لتحديد أنواع النباتات والحيوانات لهم، وفي غضون عدة أعوام قام كل فرد بتعزيز الطبع من خلال التطبع، حيث تخصص في موهبة واحدة مميزة حتى تصبح بنوءة مُحقققة الذات، وبمرور الوقت يصلون إلى مرحلة الرشد، لم يعد اج يعتمد على موهبتة الطبيعية في القيادة فقد تعلمها باعتبارها تجارة، وقامت از بممارسة دور شاعرة القبيلة بشكل جيد بحيث كانت طبيعتها الثانوية، إن اب الأسوأ في المحادثات أصبح الآن فنانًا غالبًا في صناعة أي أداة حرفية، واك أصبحت هي معلمة المعارف والعلوم.

إن الفروق الوراثية في الموهبة قد تكون ضنيلة جدًا في الواقع، وتقوم المارسة بعمل الباقي، واكن تلك الممارسة قد تعتمد على نوع ما من الصفة الغريزية، وميزة غريزية في البشر تم إيداعها في المخ البشرى عن طريق الانتقاء الطبيعي عبر عشرات الآلاف من السنوات، وهي ببساطة تهمس في أذن صغير السن قائلة: استمتع بعمل تُجيده؛ واكره عملاً لا تُجيده. يبدو أن الأطفال لديهم هذه القاعدة الراسخة في أذهانهم طوال الوقت، إنني أقترح أن الغريزة الطبيعية نحو تطبع موهبة ما قد تكون هي نفسها غريزة، فامتلاك جينات معينة تعطيك نزعات غريزية معينة وأن تجد نفسك أفضل في شيء ما أكثر من أندادك يزيد من نزعتك الغريزية نحو ذلك الشيء؛ والممارسة تجعله أكثر إتقانا، وسرعان ما تكون قد جعلت لنفسك وضعا مميزا داخل القبيلة باعتبارك متخصصاً. إن التطبع يعزز الطبع.

هل القدرة الموسيقية أو الرياضية طبع أم تطبع؟ إنها الاثنان معًا، بالطبع فإن ساعات لا حصر لها من الممارسة هي التي تجعل الأداء في لعبة التنس أو الفيولين جيدًا، ولكن الأشخاص الذين لديهم نزعة غريزية للممارسة لعدد لا نهائي من الساعات هم أولئك الأشخاص الذين لديهم استعداد ضئيل ونزعة غريزية للممارسة، لقد قمت مؤخرًا بعمل حديث مع والدين لاعبة عبقرية في التنس. هل كانت دائمًا جيدة في لعبة التنس؟ ليس بشكل خاص، ولكنها كانت دائمًا مشتاقة للعب، فقررت مشاركة أخواتها الكبار وإرهاق والديها في دروس التنس.

المغزى: التميز الفردى هو نتاج الاستعداد الذي تعززة النزعة الغريزية.

# المغزى الرابع: المريتوقراطية (حكم الكفاءات)

بمجرد أن غادر آخر مرشح الغرفة، تنحنح رئيس اللجنة، وقال:

"حسنا، يجب أن نختار شخصًا من هؤلاء الثلاثة أيها الزملاء الأجلاء لوظيفة المراقب المالي بالشركة: فمن سيقع عليه الاختيار؟".

فأجابت على الفور المرأة ذات الشعر الأحمر الأمر سهل، إنه الشخص الأول". "لماذا؟".

"لأنها امرأة عالية الكفاءة وهذه الشركة تحتاج إلى مزيد من النساء".

فرد الرجل السمين قائلاً: "كلام فارغ، أفضل المرشحين هو الشخص الثانى، فهو صاحب أفضل مستوى التعليمي بينهم، فلا يوجد أفضل من المستوى التعليمي لإدارة الأعمال بجامعة هارفارد، علاوة على أننى أعرف والده منذ أن كنا في الجامعة، كما أنه يواظب على الذهاب إلى الكنيسة".

ردت المرأة الشابة التى ترتدى نظارة سميكة فى سخرية "عجبًا لك، فعندما سألته ما حصل ضرب ٧ فى ٨ أجاب ٥٤، ولم يع سؤالى على الإطلاق، فما الفائدة من مستوى التعليم الجيد، إذا لم يكن هناك عقل يحصل ذلك؟ لذلك فى رأيى أن المرشح الأخير للوظيفة هو أنسب شخص لشغلها، كما أنه شخص رقيق، ومفوه، وصريح، وسريع فى ربوده. أعلم أنه لم يلتحق بالجامعة، ولكنه يجيد التعامل مع الحسابات ببراعة هائلة، إلى جانب شخصيته القوية والمقبولة".

فرد الرئيس "ربما ولكنه أسود".

السؤال هنا: من الذي يمكن اتهامه في هذا المشهد بالتمييز الوراثي؟ هل هو الرئيس، أم السيدة ذات الشعر الأحمر، أم الرجل السمين، أم الشابة التي ترتدى نظارة؟ الإجابة: جميعهم باستثناء الرجل السمين. فهو الوحيد المستعد للتمييز على أساس التطبع، فهو على يقين تام بأن كل الكائنات البشرية تولد متساوية في كل شيء ثم تتطبع بشخصيتها من خلال التنشئة. كما أنه يصب كل إيمانه في الكنيسة، وجامعة هارفارد، وزميل دراسته في خلق شخصية سوية مهما كانت المادة الضام. أما عنصرية الرئيس فتقوم على الهندسة الوراثية للون البشرة، أما المرأة ذات الشعر الأحمر فتميل إلى تأكيد نزعتها إلى النساء وهو ما يعد تمييزًا ضد البشر الذين يحملون الكروموسوم الذكرى. أما المرأة الشابة التي ترتدى النظارة فتفضل عدم الحديث عن المؤهلات والتركيز على الموهبة الفطرية والشخصية، فتمييزها وراثي على الأقل في جانب من الجوانب؛ وهو الحديث عن الشخصية القوية الموروثة، كما أن رفضها لخريج جامعة هارفارد يقوم على فشل جينات التطبع لديه في الاستفادة من التعليم الذي توفر له، فهي لا ترى أنه يستحق ما حصل عليه، وفي رأيي أنها مؤمنة بالحتمية الوراثية مثلها في ذلك مثل الرئيس ثم السيدة ذات الشعر الأحمر وبالطبع فإننى آمل أن يحصل مرشحها على الوظيفة.

فكل مقابلة للتوظيف تدور حول التمييز الوراثي، وحتى إن كان الشخص الذي يقوم بالمقابلة يغض الطرف عن العنصر والجنس وفقدان الأهلية والمظهر الخارجي، بينما يميز من أمامه بناءً على المقدرة وحدها، فالمقابلة لا تزال تقوم على التمييز ما لم يكونوا مستعدين لاتخاذ قرار يستندون فيه إلى المؤهلات والخلفية الثقافية – التي يقوم علي عليها عقد هذه المقابلة في كل حالة – ثم النظر إلى شيء غريزي بعيدا عما هو مكتسب وعن الموهبة، فكلما اهتموا بالقيمة العالية للخلفية المكتسبة، تميزوا بالجبرية الوراثية، بالإضافة إلى أن الجانب الآخر من المقابلة سوف يركز على الجوانب الشخصية وأن الشخصية تعد أكثر إمكانية التوارث منها عن الذكاء في المجتمع.

لا تسىء فهمى، فأنا لا أقول إنه من الخطأ أن تتم مقابلة الناس للتأكد من قوة شخصيتهم ومقدرتهم الفطرية، ولم أقل كذلك بصحة التمييز بناءً على نوع العنصر وعدم الأهلية الوراثية. فهناك بعض أشكال التمييز الوراثي التي تكون مقبولة عن أشكال أخرى: فالشخصية مقبولة أما نوع العنصر فغير مقبول. لقد أردت أن أبين أنه إذا أردت أن تعيش في المريتوقراطية (حكم الكفاءات)، فعليك ألا تركن للوثوق في التطبع فقط، وإلا فإنك ستفقد كل الوظائف العليا والمتميزة لكل الأشخاص الذين تعلموا في مدارس عليا ومتميزة. فالمريتوقراطية (حكم الكفاءات) تعنى أن الجامعات والشركات يجب أن تختار أفضل متقدم ومرشح ليس فقط بسبب خلفيته، وهذا يعنى أنهم يجب أن يركنوا للوثوق بالعوامل الموروثة للعقل.

إذا وضعت في اعتبارك مسألة الجمال، فإنك لا تحتاج إلى دراسة علمية لتخبرك أن هناك أشخاصًا يولدون أجمل من غيرهم، فالجمال ينتشر في العائلات، ويعتمد الجمال على الوجه، والقوام، وحجم الأنف... إلخ، وجميع السمات التي تكون في المجمل وراثية. فالجمال طبع، إلا أنه تطبع كذلك، فيمكن للحمية الغذائية والتمارين الرياضية، والعادات الصحية أن تؤثر على الجاذبية الظاهرية، مثلها في ذلك مثل حلاقة الرأس

والمكياج والجراحات التجميلية، فيمكن بالمال والرفاهية والراحة أن يكون الأشخاص ذو المناظر غير الجميلة جذابين، تمامًا مثلما يحدث في هوليبوود، وكذلك يمكن للأشخاص ذوي الملامح الجميلة أن يدمروا مناظرها وأشكالها بسبب الفقر وعدم الاهتمام والضغوط النفسية، وتظهر في بعض مظاهر الجمال، كالنحافة أو البدانة الملحوظة، قابلية التكيف الثقافي. ففي الدول الفقيرة – وفي الغرب في الماضي، عندما كان يعيش في فقر مدقع بخلاف العصر الحالي – كان الشخص السمين من علامات الجمال، وكان الشخص السمين من علامات الجمال، وكان الشخص النحيف من علامات القبح، أما في يومنا هذا وفي الغرب تحديدًا فالعكس هو الصحيح نسبيًا. وهناك الكثير من مظاهر الجمال التي أصبحت أقل تغيرًا، فلو أن هناك مجموعة أشخاص من ثقافات مختلفة مطالبين بالحكم على جمال وجه امرأة من خلال مجموعة صور فوتوغرافية، فلسوف تظهر درجة مدهشة من الإجماع: فالأمريكان يلتقطون الوجوه الصينية نفسها التي يختارها الصينيون أنفسهم، والصينيون يختارها الوجوه الأمريكية التي يختارها الأمريكيون أنفسهم،

إلا أنه من العبث الاهتمام والسؤال عن أى مظاهر الجمال يمكن أن تكون طبيعية وأيها تطبعية. فأى ملمح من ملامح بريتنى سبيرز أكثر جاذبية وراثية وأيها أكثر جاذبية من خلال عمليات التجميل التى تقوم بها؟ هذا سؤال ليس له معنى على الإطلاق، وللدقة فالسبب فى ذلك أن تطبعها قد عزز من طبعها ولم يتضاد معه، فمصفف شعرها عمل على تجميل شعرها، ولكن الراجح أن شعرها فى بادئ الأمر كان شعراً جميلاً، إن هذه المراهنة بعيدة تمامًا عن أن تكون منصفة فشعرها فى الثمانينيات من عمرها سيكون أقل جاذبية منه وهى فى العشرين من عمرها، فما السبب فى ذلك؟ لقد كنت على وشك أن أكتب عبارات مكررة مثل دمار البيئة، ثم تذكرت أن الشيخوخة هى عملية وراثية ضخمة تقوم فيها الجينات بالدور نفسه الذى تقوم به أن الشيخوخة مى عملية وراثية ضخمة تقوم فيها الجينات بالدور نفسه الذى تقوم به الشباب فى عملية الطبم عبر التطبم.

والمفارقة أقول ساخرًا، كلما ازادادت المساواة فى المجتمع، فستزداد مسئولية العوامل الغريزية. ففى عالم يحصل فيه كل شخص على الغذاء نفسه، سيزداد العمق الوراثى فيما يخص الطول والوزن؛ أما فى عالم يعيش فيه البعض فى رفاهية والبعض الآخر فى مجاعة، فسيقل العمق الوراثى فيما يخص الوزن، والمثال على ذلك العالم الذى يحصل فيه كل شخص على مستوى التعليم نفسه، فإن أفضل الوظائف ستكون من نصيب أولئك الذين يحظون بأفضل المواهب الفطرية، وهذا تحديدًا ما تعنيه كلمة مريتوقراطية (حكم الكفاءات).

هل يكون الكون عادلا حينما يحصل الأطفال النابهون الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة مثلهم في ذلك مثل أطفال الأغنياء على أماكن في أفضل الجامعات، ومن ثم يحصلون على أفضل الوظائف؟ فهل سيكون ذلك عدلاً للأغبياء الذين يتخلفون عن هذا الركب؟ هذه هي الرسالة التي كان يحاول كتاب "المنحنى الجرسي" الشهير أن ينشرها تمامًا: إن المريتوقراطية (حكم الكفاءات) ليست عادلة تمامًا. فالمجتمع المصنف طبقًا لطبقات الثراء هو مجتمع غير عادل، بسبب أنه يمكن الغني أن يشترى سبل راحته وجميع الامتيازات التي يحتاجها. كذلك المجتمع الذي يتم تصنيفه طبقًا لطبقات الذكاء هو أيضًا مجتمع غير عادل، بسبب أن الأذكياء فقط في هذا المجتمع يمكنهم أن يحصلوا على سبل الراحة والامتيازات الأخرى. ولحسن الحظ فإن المريتوقراطية قد تم يحصلوا على سبل الراحة والامتيازات الأخرى. ولحسن الحظ فإن المريتوقراطية قد تم القضاء عليها من قبل قوة أخرى من قوى البشر أكثر سطوة هي الشهوة، فلو وصل أشخاص ماهرون القمة، فإنه من البديهي أنهم سيستخدمون الامتيازات التي يمتلكونها البحث عن أجمل النساء (ومن المحتمل أن يكون العكس صحيحا)، تمامًا مثلما فعل الغني من قبل. فالمرأة الجميلة ليست بالضرورة غبية، ولكنها ليست بالضرورة كذلك ذكة، فالحمال بكبح هذا التصنيف من خلال المخ.

المغزى: من ينادون بالمساواة يجب أن يؤكدوا الطبع، أما المتكبرون فيؤكدون على التطبع.

## المغزى الخامس: العرق البشري

كما يظهر من الخارج يبدو أن العنصر البشرى متشابه بدرجة كبيرة، فبالنسبة الشمبانزى أو لمخلوق من المريخ، نجد أن المجموعات العنصرية البشرية المختلفة تحتاج فقط إلى تصنيف كل عنصر بشرى منفصلا عن الآخر. فما من حدود جغرافية فاصلة هناك التجعل سلالة تبدأ في مكان وتنتهى في مكان محدد، فالتنوع الوراثي بين السلالات محدود وضيق مقارنة بالتنوع الوراثي بين الأفراد في السلالة نفسه، مما يدل على أن السلف المشترك الحديث لكل الكائنات البشرية لا يزال كما هو حتى يومنا هذا – فأكثر قليلا من ٢٠٠٠ جيل قد ماتوا منذ الجد الأول للكائنات البشرية المعاصرة.

ولكن بنظرة متفحصة من الداخل إلى إحدى السلالات، نجد أن السلالات البشرية الأخرى تبدو مختلفة تمامًا، فكان البيض التابعون للعصر الفيكتورى على استعداد أن ينظروا نظرة دونية للأفارقة ويصنفوهم كنوع آخر، حتى فى القرن العشرين أثبت علماء الوراثة أن الاختلافات بين البيض والسود أعمق بكثير من مجرد لون البشرة، فالاختلاف جلى تمامًا فى التفكير والعقل كما هو واضح فى الجسم. وفى عام ١٩٧٧ تخلص ريتشارد ليونتن من أقوى تمييز عنصرى علمى من خلال إظهار أن الفروق الوراثية بين الأفراد تغمر الفروق بين السلالات (١٦). وعلى الرغم من أن بعضا من المهووسين بهذه الفكرة لا يزالوان يؤمنون بأنهم سيجدون مبررًا التعصب العرقى من خلال الجينات، فإن الحقيقة هى أن العلم قد وصل إلى أبعد بكثير من تفجير أسطورة التنميطات العنصرية.

إلا أن العنصرية -إن تصنع شيئا- قد رفعت من شئن الأجندة السياسية وحتى في صورة التحامل العرقى، وقد تلاشت المبررات العلمية لهذا. وبنهاية القرن العشرين، توصل علماء الاجتماع إلى فكرة جديدة - ومهما لم تستطع أن تبرر علم السلالات، فالعنصرية نفسها قد تكون في الجينات، قد يكون هناك ميل لا مفر منه لأن يتعصب الإنسان ضد من يختلفون عنه في الأصول العرقية. فالتعصب العرقي قد يكون فطريا.

اطلب من بعض الأمريكيين أن يقوموا بوصف شخص آخر قابلوه فترة وجيزة، وستجدهم يذكرون الكثير من صفاته، من المحتمل أن يتضمن هذه الوصف وزن الجسم، أو الشخصية، أو الهوايات، ولكن هناك ثلاث صفات وسمات بارزة سيتم ذكرها: السن، والنوع، والسلالة، فعلى سبيل المثال "جارتى الجديدة هي امرأة بيضاء شابة". ويبدو الأمر كما لو أن السلالة هي مصنف طبيعي للعقل البشري، والنتيجة غير المرضية هي لو أن الناس لديهم إدراك طبيعي للسلالة، فربما يكونون عنصريين بالفطرة.

لقد رفض كل من جون توبى وليدا كوزميدز هذا الاعتقاد، وذلك باعتبارهما من رواد علم النفس النشوئي، فكانا يفكران في ضوء كيفية نشوء الغرائز. واحتجا إلى أنه خلال العصر الحجرى الأفريقي كانت السلالة ليس لها أي قيمة تذكر كمحدد ومعرف، بسبب أن كثيرًا من الناس لم يتقابلوا من قبل مع سلالة أخرى. وتركيز الانتباه على نوع الأشخاص وعمرهم من ناحية أخرى، سيكون له معنى مهم: فإنها ستكون معلومات لها قيمتها إذا اعتبرت تنبؤات تقريبية بالسلوك، لذلك فريما قامت الضغوط النشوئية ببناء الغريزة في العقل البشرى – حيث تتعامل من خلال التطبع – وذلك من خلال مراعاة النوع والسن وليس السلالة، وبالنسبة لجون توبى وليدا كوزميدز كان الأمر يمثل لغزًا كبيرًا حيث إن السلالة يستوجب عليها أن تستمر في الظهور كمصنف طبيعي.

ومن المحتمل أنهما احتجا بأن السلالة هى مجرد بديل لشىء آخر، ففى العصر الحجرى والفترة السابقة له كان هناك شىء مهم يجب علينا التعرف عليه فيما يخص الشخص الغريب ألا وهو "لأى جانب يكون هو؟" فالمجتمع البشرى، يشبه مجتمع القرود، وهو عصر ملىء بالتشرذمات – بداية من القبائل والجماعات وحتى التحالفات العابرة بين الأصدقاء، فالراجح أن السلالة هى البديل للعضوية فى هذه التحالفات بمعنى آخر، فى أمريكا المعاصرة يوجه الناس هناك انتباههم إلى السلالة لأنهم

بالفطرة يحددون ويعرفون الأشخاص من السلالات الأخرى وكأنهم أفراد من قبائل أو تحالفات أخرى.

طالب جون توبى وليدا كوزميدز زميلهم روبرت كورزبان بالقيام باختبار هذه النظرية النشوئية من خلال تجربة بسيطة، وكانت عناصر الدراسة أو المتطوعون يجلسون أمام الكمبيوتر وتعرض عليهم سلسلة من الصور كل صورة منها مرتبطة بجملة يفترض أنها منطوقة من خلال الشخص الموجود في الصورة. وفي نهاية الأمر، شاهدوا ثماني صور واستمعوا إلى ثماني جمل، وكان لزامًا عليهم أن يصلوا كل جملة بالصورة الصحيحة التي تناسبها. ولو أن الأشخاص الذين يتم إجراء الدراسة عليهم قاموا بتوصيل الصور بالجمل المناسبة بشكل صحيح، فإن كورزبان لم يكن ليحصل على أي بيانات: فقد كان اهتمامه ينصب على التركيز على الأخطاء فقط، فالأخطاء بينت له شيئًا ما عن الأشخاص الذين يتم إجراء الدراسة عليهم، هذا الشيء هو تصنيف مؤلاء الأشخاص ذهنيًا، فعلى سبيل المثال كان السن والنوع والسلالة مفاتيح قوية للألغاز كما كان متوقعًا من قبل: فيمكن للأشخاص الذين تجرى عليهم الدراسة شخص أسود إلى شخص أسود إلى شخص أسود إلى شخص آسود.

قدم كورزبان تصنيفا آخر ممكنًا: الانخراط فى تحالف. وظهر هذا جليا من خلال الجمل التى قالها الأشخاص فى الصور المذكورة أنفًا، والذين اتخنوا جانبين من جوانب المناقشة. وبدأ الأشخاص الذين يقومون بالدراسة بسرعة فى إرباك عضوين من الجانب نفسه بوتيرة أسرع فى جانبين مختلفين. والنتيجة المذهلة أن هذا حل محل الانسياق إلى الوقوع فى أخطاء على أساس السلالة، رغم أنها ليس لديها تأثير على الانسياق إلى الوقوع فى أخطاء على أساس الجنس. وفى غضون أربع دقائق، قام علماء النفس النشوئى بفعل ما فشل العلم الاجتماعى فى القيام به فى عدة عقود؛ حيث جعلوا الناس ينسون الاهتمام بالسلالة. والطريق إلى هذا هو إعطاؤهم مفتاحًا أخر

أقوى لعضوية الانضمام لتحالف، ويدرك مشجعو الرياضة تمام الإدراك هذه الظاهرة: فتصفق الجماهير البيضاء للاعب أسود يلعب في الفريق الذي يشجعونه عندما يفوز على لاعب أبيض من الفريق الخصم.

وتحظى هذه الدراسة بدلالات هائلة بالنسبة للسياسة الاجتماعية، فتشير هذه الدراسة إلى أن تصنيف الأفراد من خلال السلالة ليس مؤكدًا أو حتميًّا، وعليه يسهل القضاء على التمييز العنصرى لو قطعت مقاتيح التحالف الطريق على السلالات وأنه ليس هناك شيء صعب بشأن السلوكيات العنصرية. كما توضح الدراسة أنه كلما أظهر الناس من مختلف السلالات أنهم يتصرفون أو يتم معاملتهم كأفراد من التحالف المعادى، ازدادت الغرائز العنصرية التي يخاطرون بإثارتها. وعلى الجانب الآخر، تبين هذه الدراسة أن التقرقة بين الجنسين تعد من المشاكل التي يصعب التعامل معها وذلك بسبب أن الناس سيواصلون نمطيتهم في النظر إلى الرجل كرجل والمرأة كامرأة، حتى وإن كانوا يتعاملون معهم كأصدقاء أو زملاء (١٧).

المغزى: كلما ازداد فهمنا لكل من جيناتنا وغرائزنا، بدت أقل في حتميتها.

## المغزى السادس: الفردية

لا أحب أن أترك القارئ يشعر بالراحة. قلن يسهل اكتشاف وتحليل الفردية الوراثية في حياة السياسيين، فالجهل أحيانًا ما يكون نعمة؛ فهم الآن ينظرون إلى الماضى بحنين إلى الوقت الذي كان يمكنهم فيه أن يعاملوا كل فرد بالطريقة نفسها. ففي عام ٢٠٠٢ فقدت هذه البراءة مع نشر الدراسة الخارقة التي جرت على ٤٠٠ شاب.

ولد هؤلاء الشباب جميعًا فيما بين عامى ١٩٧٢-١٩٧٣ فى مدينة دوندين، فى ساوث أيلاند فى نيُوزِيلاند، فجميع الذين ولدوا فى هذا المكان وتلك الفترة تم اختيارهم للدراسة على فترات زمنية متساوية بطول فترة وصولهم لمرحلة المراهقة، ومن بين

1.77 شخصا في هذه المجموعة، قام تيرى موفيت وأفشالوم كاسبى باختيار 133 ولدًا ممن لهم أربعة أجداد من البيض. وتضمن هؤلاء الأطفال – وجميعهم من البيض مع اختلاف طفيف في مستويات الثراء والطبقة الاجتماعية – نسبة ٨٪ ممن كانوا يعاملون بقسوة شديدة في الفترة من ٢ إلى ١١ سنة، و٨٢٪ ممن وقع عليهم ظلم وسوء معاملة بشكل من الأشكال. وكما هو متوقع، صار كثير من الأطفال الذين أسىء معاملتهم قساة أو مجرمين، ووقعوا في كثير من المشاكل في المدرسة أو وقعوا تحت طائلة القانون لما يبدر منهم من كراهية المجتمع أو ميول عنوانية. ومن وجهة نظر الطبع مقابل التطبع عند النظر لهذه الدراسة، فإنه يجب معرفة ما إذا كانت النتيجة هذه ترجع إلى المعاملة السيئة للأطفال محل الدراسة من أبائهم أو أن ذلك بسبب الجينات التي ورثوها. إلا أن موفيت وكاسبي اهتما بمفهوم مختلف ألا وهو: الطبع عبر التطبع. حيث قاما باختبار الذكور من خلال معرفة الفروق في جين محدد يسمى الجين المنشط المؤكسد للأمينات الأحادية (MADA)، ثم عملا مقارنة له طوال فترة التنشئة.

وما قبل الجين (MAOA) يكمن محفز في صورة عبارة من ٣٠ حرفًا تتكرر ٣ أو ٥ , ٣ أو ٤ أو ٥ مرات. فتكون الجينات التي تتكرر ثلاث مرات وخمس مرات أقل نشاطًا من تلك التي تتكرر ٥, ٣ أو ٤ مرات، لذا قام موفيت وكاسبى بتقسيم الشباب إلى مجموعة ذات جينات (MAOA) عالية النشاط، ومجموعة ذات جينات (MAOA) منخفضة النشاط، ومن الملاحظ أن المجموعة ذات جينات (MAOA) عالية النشاط كانت ذات مناعة افتراضية ضد تأثير المعاملة السيئة، فلم يقعوا في مشاكل كثيرة حتى رغم معاملة أبائهم السيئة لهم في صغرهم، أما أولئك الذين لديهم جينات منخفضة النشاط فكانوا أكثر كراهية للمجتمع إذا تمت معاملتهم بقسوة، وإذا لم يعاملوا بهذه القسوة فإنهم سيكونون أقل عدوانية وكراهية للمجتمع. فيرتكب الرجال المعاملون معاملة سيئة في صغرهم من ذوى الجينات منخفضة النشاط أربعة أضعاف عدد جرائم الاغتصاب والسرقة بالإكراه والاعتداءات.

بمعنى آخر، فيما يبدى أن ما تم لم يكن كافيا لإجراء الدراسة على سوء المعاملة؛ إذ يجب أن يكون لديك جينات منخفضة النشاط أيضا – أو كذلك لا يكفى قدر كاف من الجينات منخفضة النشاط. بل يجب أيضا أن تسوء المعاملة ولم يكن إدراج وتضمين جين (MAOA) يمثل دهشة. فالقضاء على هذا الجين في فأر التجارب يسبب سلوكًا عدوانيًا لدى الفأر، واستعادة الجين مرة أخرى تقلل من هذا السلوك العدواني، وفي ملاحظة لعائلة هولندية كبيرة ذات تاريخ إجرامي طويل على مدار عدة أجيال، تم العثور على جين (MAOA) غير سليم في أفراد هذه العائلة الإجرامية، غير أن هذا لم يحدث في أقاربهم المطيعين للقانون، ومع ذلك، فإن هذه الطفرة تكون نادرة جدًّا ولا تقدم المزيد من التفصيل في هذا الصدد. وتشيع الجينات منخفضة النشاط، والطفرات التي تستند إلى التطبع في حدوثها (ويوجد ذلك في قرابة ٢٧٪ من الرجال).

يوجد جين (MAOA) على الكروموسوم إكس، ويكون لدى الذكور نسخة واحدة فقط منه، أما النساء فيكون لديهن نسختان من هذا الجين، وبهذا تكون النساء أقل عرضة لتأثير الجين منخفض النشاط، بسبب أن معظمهن يمتلكن كذلك على الأقل نسخة واحدة من الجين مرتفع النشاط، ولكن ١٢٪ من الفتيات في نيوزيلاندا ممن تم اختبارهن لديهن جينان من الجينات منخفضة النشاط، وكانت هؤلاء الفتيات أكثر احتمالا للإصابة باضطراب السلوك حينما كن مراهقات – إذا أسىء معاملتهن وهن صغار.

لقد بين موفيت أن تقليل الإساءة للأطفال هدف نبيل سواء أثر على شخصيتهم وهم كبار أم لا، لذلك لم تر أى دلالات للسياسة فى هذا العمل. ولكن ذلك لم يستغرق كثيرًا لتخيل النتائج من فتح الباب للتدخل فى حياة الصغار الذين لديهم مشاكل، وأوضحت الدراسة أن النمط الجينى السيئ ليس حكما مبرما، فلحدوث الآثار السيئة لا بد من وجود بيئة سيئة كذلك. وبالمثل، فإن البيئة السيئة ليست حقيقة عامة فهى تتطلب نمطًا جينيا سيئا إذا تطلب الأمر إنتاج آثار سيئة. وبالنسبة لأغلب الأشخاص،

تكون النتائج غير مقيدة، ولكن بالنسبة لقلة من الناس يبدو الأمر وكأنه إغلاق باب سجن القدر. فتخيل أنك صغير وتم إنقاذك بعد فوات الوقت من خلال الخدمات الاجتماعية من العنف الأسرى. سيسمح اختبار تشخيصي واحد فقط لطول المثير في هذا الجين الوحيد للطبيب بالتنبؤ وهو متأكد تقريبا إذا ما كانت هناك احتمالية وجود ميول عنوانية أو إجرامية ضد المجتمع. كيف يمكنك أنت أو طبيبك أو الأخصائي الاجتماعي أو الممثل المنتخب عنك التعامل مع هذه المعلومات؟ ستكون فرص علاج الكلام عديمة الفائدة، ولكن العلاج الذي سيغير من الكيمياء العصبية العقلية سيكون مفيدًا: فالكثير من الأنوية التي تعالج الحالات العقلية تغير الجين المنشط المؤكسد للأمينات الأحادية، ويمكن أن يمثل العلاج مخاطرة كبيرة، أو قد يفشل على الإطلاق. وعلى السياسيين أن يقرروا من سيكون له السلطة في اعتماد هذا الاختبار وهذا العلاج، في ضبوء اهتمام ليس بالأفراد فحسب، ولكن بالضحايا المحتملة لهذا الاختبار ر كذلك. يعرف هذا العلم الآن العلاقة بين الجين والبيئة، فالجهل لم يعد محايدًا فعليًا. هل من الصواب الإصرار على أن يتعرض هؤلاء الناس للاختبار، لإنقاذهم من الحبس المستقبلي، أو عدم إجراء هذا الاختبار على أي فرد؟ فمرحبًا بأول مشكلة من مشاكل بروميتيوس في هذا القرن الجديد، لقد اكتشف موفيت بالفعل مثالا أخر للطفرة الوراثية في نظام السيروتونين الذي يستجيب للعوامل البيئية. فانتبه<sup>(١٨)</sup>.

المغزى: يجب أن تتوافق السياسة الاجتماعية مع العالم الذى يختلف فيه كل فرد عن الآخر.

## المغزى السابع: حرية الإرادة

عندما أحضر إلينا ويليام جيمس فكرة القدرة الذهنية المعتبرة في اتباع مشكلة حرية الإرادة في الثمانينات من القرن التاسع عشر، كانت لهذه الإشكالية أهميتها

حقًا، فعلى الرغم من كل المساعى التي قام بها ديكارت وسبينوزا وهيوم وكانط وميل وداروين، فإنه أصر على أنه لا يزال هناك بعض العصير الذي لم يعصر بعد من فاكهة قضية حرية الإرادة المطروحة للنقاش. إلا أن جيمس تحول إلى الإنكار التالي:

أنكر تمامًا الادعاء الذي يحاول أن يثبت لك أن حرية الإرادة أمر حقيقي. فكل ما أمله هو حث بعضكم حتى يتبع ما حذوته في صحة هذا الادعاء(١٩١).

وبعد قرن من الزمان، ما زالت هذه العبارة نفسها تستعمل، على الرغم من كل المساعى التي بذلها الفلاسفة للتأثير على العالم في الزعم بأن حرية الإرادة ليست بوهم، كما أنها ليست بالمستحيل. فالشخص العادى سواء أكان رجلا أم امرأة لا يزال ثابتا في مكانه الذي كان فيه. لذا يمكنهم أن يدركوا هذه الإشكالية بكل سهولة، ولكنهم لا يستطيعون أن يدركوا الحل. فمع وضع العلم سببًا لسلوك كل فرد من الأفراد، سدو من الصعوبة بمكان إبعاد الحرية عن التعبير عن الذات. إلا أننا نشعر أننا أحرار في اختيار تصرفنا التالي، في حالة عدم التنبؤ بسلوكنا. فالسلوك غير عشوائي، لذلك يجب أن يكون هناك سبب. وإذا كان هناك سبب للسلوك، فإنه يكون مقيدًا وغير حر. ومن الجانب العملي، فشل الفلاسفة في حل هذه المشكلة. وقال سبينورًا بأن الاختلاف الوحيد بين البشر والحجر الذي يتدحرج إلى أسفل، هو أن البشر يعتقدون أنهم مسئولون عن مصيرهم، البعض يقدمون المساعدة، أما كانط فكان يعتقد أنه لا مفر من أن يكون هناك مبرر يشرك نفسه في التناقضات التي لا يمكن حلها عند محاولة فهم السّببيّة، وأن الهروب يكمن في تحديد عالمين مختلفين، أحدهما يعمل من خلال قوانين الطبيعة والآخر من خلال العوامل الواضحة. أما لوك فقد قال بأنه من المحال أن نسأل "إذا ما كانت إرادة الإنسان حرة تمامًا كما لو كنا نسأل إذا كان نومه سريعا أو أن عفته قوية". أما هيوم فقال بأنه إما أن تكون أفعالنا جبرية (وهي الحالة التي لا يمكن معها أن نفعل أي شيء حيال ما يصدر منا) أو أن أفعالنا عشوائية (وهي الحالة التي لا يمكن أن نفعل أي شيء حيالها أيضاً)، هل اتضم الأمر بعد؟(٢٠).

آمل أن أكون قد قمت بما يكفى فى هذا الكتاب لإقناع القارئ بأن قبول التطبع لا يضرجنا من هذه المعضلة. فلو أن الآباء أو الأصدقاء أو المجتمع هو من يصنع الشخصية تمامًا، فإن الأمر يرتبط بالجبرية؛ وليس الحرية. ووضح الفيلسوف هنريك والتر أن الحيوان يخضع للجبرية والجينات بنسبة ٩٩٪ و١٪ يرجع إلى نشاطه الذى يقوم على حرية الإرادة. كما أرجو أن أكون قدمت الإقناع الكافى بأن الطبع لا يمثل تهديدًا لحرية الإرادة فى شكل الجينات التى تؤثر على السلوك. يجب أن تكون الأخبار التى تتناول أهمية الجينات كمشاركين فى تكوين شخصية الإنسان مطمئنة نوعًا ما: بمعنى أن حصانة الطبع البشرى الفردى ضد المؤثرات الخارجية توفر الحصن الحصين ضد غسيل الدماغ. إننا جبريون على الأقل من خلال القوى الفطرية الخاصة بنا لا بشخص آخر. كما وضعها الفيلسوف إيزيا برلين فى صورة تعاليم: أود أن أعتمد فى حياتى وقراراتى على نفسى، وليس على قوى خارجية مهما كان نوعها. إننى أتمنى أن أكون كأداة تملكها نفسى، وليس على قوى خارجية مهما كان نوعها. إننى أتمنى أن أكون كأداة تملكها نفسى، وليس تحت وطأة إرادة أشخاص آخرين، إننى

فمن قبيل المصادفة، انتشرت شائعة بشأن اكتشاف تأثير الجينات على السلوك بأنها ستؤدى إلى اندلاع ثورة من جانب المحامين في محاولة لإيجاد عذر قانوني لموكليهم، ويقوم هذا العذر على أن قدرهم الوراثي المحتوم هو الذي دفعهم لارتكاب هذه الجرائم حيث إنهم ليس لديهم الخيرة من أمرهم. حيث إن الخطأ ليس خطأهم، بل هو نابع من الجينات. وفي الواقع تم الاستناد إلى هذا الرأى في بعض القضايا القليلة منذ ذلك الحين، ورغم ما يتوقع من زيادته، فلا أرى ثورة تهز العالم في العدالة الجنائية كهذه. وكانت المحاكم تستند في الأساس إلى الأعذار الجبرية. وكان المحامون يطالبون بتقليل المسئولية استنادًا إلى هذا القصور العقلي، أو استنادًا إلى أن المدعى عليه قام بالجريمة بوحي من شريكه، أو استنادًا إلى أن المدعى عليه أساء التصرف كطفل ومن ثم فإنه لا يستطيع أن يتحكم في نفسه. واستخدم (هملت) في مسرحية شكسبير دفاعه

عن نفسه بادعاء الجنون حينما كان يبين ل (لايرتيس) لماذا قتل أباه (بولونيوس):

وإنى أعلن هنا أن كل ما ارتكبته مما أهاج مشاعرك،

أو أثار نخوتك وسخطك كان جنوبًا محضًا،

أكان هملت هو الذي أساء إلى لايرتس؟ كلا.

وإذا كان هملت قد انتزع من نفسه،

ثم ارتكب وهو مجرد من إدراكه، إساءة نحو لايرتس،

فليس هملت هو مرتكب الإساءة

وهملت ينفى ذلك نفيًا باتًا،

من المرتكب لها إذن؟ جنونه،

فهملت والحالة هذه من الفريق الذي أسيء إليه،

فإن جنون هملت المسكين هو ألد أعدائه<sup>(٢٢)</sup>.

إذن ستكون الجيئات عذرًا آخر للحاق بالقائمة، علاوة على أن ستيفن بينكر قد وضح أن التماس العذر في الجرائم استنادًا إلى تقليل المسئولية ليس له علاقة بتحديد ما إذا كانت حرية الإرادة هي التي اختارت للمجرم التصرف كما وقع الحدث تمامًا؛ والنتيجة هي البحث عن كيفية منع حدوث ذلك مرة أخرى. ولكن بالنسبة لي فإن السبب الرئيسي في أن الدفاع عن الجين ما زال نادرًا هو أنه دفاع واه لا أساس له من الصحة، وفي محاولة لإنكار الذنب، فإن المجرم الذي يعترف برغبته الطبيعية في اقتراف جريمة يصعب عليه التغلب على هيئة المحكمة. فلو ادعى عند محاكمته أن القتل في دمه وطبع متأصل فيه، فإنه يصعب عليه أن يقنع القاضي بأن يطلق سراحه فيقوم

بجريمة قتل أخرى. فالسبب الوحيد في استخدام الجين للدفاع هو الفرار من عقوبة الإعدام بعد الاعتراف بالجريمة، فأول قضية جاء فيها ذكر الدفاع الوراثي كانت بالفعل للقاتل ستيفن موبلي في أطلانطا الذي قام باستئناف الحكم ضد عقوبة الإعدام.

سأحاول الآن في شيء آخر أكثر طموحا: وهو مسألة إقناع القارئ التي ربما يكون جيمس قد فشل فيها بأن حرية الإرادة أمر واقع – بصرف النظر عن الطبع وعن التطبع أيضاً. هذا القول ليس لتشويه صورة هؤلاء الفلاسفة العظماء، وفي اعتقادي أن حرية الإرادة وبحق تمثل مشكلة عويصة يصعب حلها حتى يتم التوصل إلى اكتشافات تطبيقية حديثة، وهذا يشبه تمامًا طبيعة الحياة التي كانت تمثل في حقيقتها مشكلة يصعب حلها حتى تم اكتشاف تركيبة الحمض النووي دنا أ. فالمشكلة لا يمكن القضاء عليها من خلال التفكير فحسب. ومن المكن أن يكون الأمر سابقًا لأوانه لتناول قضية حرية الإرادة حتى نتمكن من فهم العقل بصورة أفضل من ذلك، ولكنني أؤمن بأنه يمكننا الأن أن نبدأ في الوصول إلى حل بسبب إدراكنا لما تقوم به الجينات في عمل المخ.

فلنبدأ إذن، والنقطة التي نبدأ منها هي أبحاث عالم الأعصباب المبدع صباحب الاسم المعروف والتر فريمان الذي عاش في كاليفورنيا، والذي زعم بأنه:

يأتى إنكار حرية الإرادة من النظر إلى المخ وكأنه مضمن فى سلسلة سببية خطية... فكل من حرية الإرادة والجبرية الكونية صندوق غير قابل للإصلاح ولا يمكن الوصول له بالسببية الخطية (٢٢).

وتعد كلمة الخطية هي الكلمة الرئيسية، التي يعنى بها فريمان "اتجاهاً واحداً". تؤثر الجاذبية على قذيفة المدفع الساقطة ولكن العكس غير صحيح، فأن نعزو كل الأحداث للسببية الخطية هو أمر أدمنه العقل البشرى بغرابة شديدة، وهذا هو المصدر

الرئيسى لكثير من الأخطاء، وإنا لا أهتم هنا بخطأ توجيه التهم للسبب حيث لا يوجد شيء أساسًا، تمامًا مثل التصديق بأن الرعد ما هو إلا نتيجة قيام "ثور" إله الرعد بالضرب بمطرقته، أو البحث عن عذر لحدث طارئ، أو الاستحواذ الجبرى للتصديق بالأبراج وقراءة الطالع. إن اهتمامى الأساسى هنا هو بنوع آخر من الأخطاء؛ ألا وهو الإيمان بأن السلوك المتعمد يجب أن يكون له سبب خطى. بكل بساطة هذا نوع من أنواع الخداع، فهو سراب ذهنى أو غريزة خاطئة. وتكون غريزة مفيدة إن تحققت الفائدة من الخداع البصرى كافتراض أن الصورة ثنائية الأبعاد على شاشة التليفزيون ثلاثية الأبعاد وهذا مستحيل. فلقد أعطى الانتقاء الطبيعى العقل البشرى إمكانية المتبيان الآخرين، المساعدة في التنبؤ بما سيقومون به. فنحن نعجب بشدة بالاستعارة الخاصة بالسبب والنتيجة كوسائل لفهم حرية الإرادة. إلا أنه بالمثل خداع بصرى رغم ذلك. ويكمن سبب السلوك في النظام الدائري وليس الخطي.

هذا ليس لإنكار حرية الإرادة، فالقدرة على التصرف بقصد هى ظاهرة حقيقية، ويمكن تحديدها بسهولة فى المخ، حيث إنها تقع فى الجهاز الحوفى (اللمبى)، تمامًا كما توضحه وتبينه التجربة البسيطة التالية: سيفقد الحيوان الذى تم بتر جزء من مقدمة مخه وظيفة محددة. فربما يصبح أعمى أو أصم أو يصاب بالشلل، ولكن سيظل ذلك ذا قصد محدد لا نخطئه، حيث يكون الحيوان من خلال الجهاز الحوفى الموجود فى قاعدة المخ المستأصل لا يزال قادرا على السمع والرؤية والحركة. وإذا غُذى فسيبتلع الغذاء، ولكن لا يبدأ بأى حركة، حيث إنه فقد حرية الإرادة.

كتب وليم جيمس ذات مرة عن رقاده في السرير في الصباح إذ حدث نفسه بأن يستيقظ، في البداية لم يحدث شيء، ثم ودون أن يلاحظ كيف أو متى بالضبط وجد نفسه يستيقظ، فظن في البداية أن الوعى ينقل آثار الإرادة بطريقة ما ولكنها ليست الإرادة نفسها. وحيث إن الجهاز الحوفي يعتبر على وجه التقريب منطقة للاوعى فهذا

تفسير مقبول. فالقرار الذي تتخذه بشأن فعل شيء ما يتخذه المنع قبل أن تدركه أنت. وقدم بنيامين ليبت تجارب مثيرة للجدل عن مرضى الصرع، وكانت هذه التجارب تدعم هذه الفكرة، حيث نبه ليبت حالات الأمخاخ المصابة بالصرع في أثناء ما تكون تحت تثير مخدر موضعي، ومن خلال تنبيه الجزء الأيسر من المنع وهو الجزء الذي يتلقى المدخلات الحسية من اليد اليمني، يقوم المرضى بالشعور بالإحساس باللمس في اليد اليمني، ولكن ذلك يتم بعد مرور نصف ثانية. ثم من خلال تنبيه اليد اليسرى نفسها، أمكنه أن يحصل على النتيجة نفسها فورًا، وهي استجابة اللاوعي في الجزء المناسب من الجزء الأيمن من المخ، الذي تلقى المثير من اليد من خلال خلية عصبية أسرع وأكثر توجيهًا. وعلى ما يبدو أنه يمكن للمخ أن يستلم ويبدأ في العمل طبقًا للإحساس في الوقت الفعلي قبل التأخر الزمني المؤكد اللازم لتحويل عملية الإحساس إلى إدراك.

بالنسبة لـ(فريمان)، كانت السببية الدائرية هي البديل للسببية الخطية، حيث يؤثر خلالها الأثر على السبب الخاص به. وهذا يزيل الوسيلة عن الحدث، بسبب أن الدائرة ليس لها بداية. فتخيل أن هناك سربًا من الطيور يلتف حول بعضه البعض أثناء طيرانه بطول ساحل البحر، فكل طائر هو فرد يأخذ قراراته النابعة من نفسه، فليس هناك قائد بينها. إلا أنه فيما يبدو أن الطيور تتحرك في تناغم فيما بينها كما لو كانت متصلة في حلقة واحدة مع بعضها البعض، فما السبب في حركة اللف والدوران لكل واحدة منها على حدة؟ ضع نفسك مكان طائر من هذه الطيور. فستجد أنك تدور ناحية اليسار ويجعل هذا الطائر المجاور لك يميل ناحية اليسار تقريبًا في الوقت نفسه. ولكنك قمت بهذا الدوران نتيجة أن الطائر المجاور لك أيضًا. تلاشت هذه المرة المناورة بسبب أن ثلاثتكم استدرت قبله للطائر المجاور لك أيضًا. تلاشت هذه المرة المناورة بسبب أن ثلاثتكم صحح الطريق لرؤية واضحة لباقي السرب حتى يقوم بالخطوات نفسها، ولكن في المرة

القادمة قد يميل السرب بأكمله فجأة بحكم الطريقة المعتادة نفسها ناحية اليسار، وخلاصة القول أنك ستبحث عبثًا عن تسلسل خطى السبب والنتيجة، والسبب فى ذلك أن السبب الأول (الظهور بالدوران) الذى يتأثر تمامًا بالنتيجة (دوران الطائر المجاور). فالأسباب تتقدم مع مرور الوقت، ولكنها يمكن أن تؤثر بعد ذلك فى نفسها. فالبشر يركزون على الأسباب الخطية التى غالبًا ما يتبينون إنها مستحيلة، فنحن نخلق أساطير خرافية، مثل أن ضربة الفراشة بجناحيها هى التى تتسبب فى إعصار، وذلك فى محاولة عابثة الحفاظ على السببية الخطية فى مثل هذه الأنظمة.

لم يكن (فريمان) بالشخص الوحيد الذى دافع عن السببية غير الخطية كمصدر لحرية الإرادة، فكان هناك أيضًا الفيلسوف الألمانى هنريك والتر الذى كان يعتقد أن النموذج الكامل لحرية الإرادة هو فى الحقيقة خداع ووهم، ولكن الناس لديهم صورة أقل منها، وقد أطلق عليها الاستقلال الطبيعى، وهذا الاستقلال الطبيعى نابع من الإشارات العكسية فى المخ، حيث تصبح نتائج عملية من العمليات بمثابة ظروف البدء التالية. فالخلايا العصبية فى المخ تستمع إلى المتلقى حتى من قبل انتهائها من الرسائل المرسلة. فالاستجابة تغير الرسالة التى يجرى إرسالها، والتى بدورها تغير الاستجابة وهلم جراً. فالفكرة أساسية بالنسبة لكثير من نظريات الوعى(٢٤). تخيل أن هذا موجود فى نظام مواز به ألاف متعددة من الخلايا العصبية التى تتصل فى الحال مع بعضها البعض، لن تصبح النتيجة فوضى عارمة، تمامًا مثل عدم الفوضى التى تحدث فى أسراب الطيور، ولكن سيكون هناك تغيرات مفاجئة من نموذج سائد إلى نموذج آخر. أسراب الطيور، ولكن سيكون هناك تغيرات مفاجئة من نموذج سائد إلى نموذج آخر. فكل فكرة تأتى من تلقاء نفسها بسبب تداعى فكرة أخرى سابقة لها، بينما يأتى شكل جديد من أشكال النشاط العصبى ليسيطر على الوعى؛ ثم يتدخل نموذج شعورى فجأة حد مو الساعة المنبهة. فيسيطر شكل أخر يقول النفس (يجب أن أنهض)، ثم آخر فجأة حد الساعة المنبهة. فيسيطر شكل أخر يقول النفس (يجب أن أنهض)، ثم آخر

(من الممكن البقاء بضع دقائق آخرى). ثم ومن قبل أن تعرف النتيجة يكون القرار قد تم اتخاذه فى مكان ما بالمخ وتصبح على علم بأنك استيقظت. هذا بالضبط تصرف من تصرفات الإرادة، إلا أنه يتم تحديده على نحو ما من خلال الساعة المنبهة. وسيكون من المستحيل محاولة العثور على السبب الأول الحظة الحقيقية للاستيقاظ، حيث إنها مخبأة فى عملية دائرية وهى العملية التى تغذى فيها الأفكار والتجارب بعضها البعض.

حتى إن الجينات نفسها غارقة فى السببية الدائرية، وبدون شك كان الاكتشاف الأهم الذى ظهر فى علوم المخ هو أن الجينات تقع إلى حد كبير تحت رحمة التصرفات والافعال والعكس صحيح، ليست جينات كريب CREB التى تقوم بتشغيل وظيفة التعلم والذاكرة السبب فى السلوك فحسب، بل هى مسئولة عن النتيجة كذلك. فمثيرات هذه الجينات تم تصميمها كوصلات يتم تشغيلها وإيقافها من خلال الحدث. ثم ماذا كانت منتجاتها؟ عوامل الائتساخ – وهى عبارة عن أجهزة اتشغيل المثيرات الخاصة بالجينات الأخرى، وتغير هذه الجينات التوصيلات المشبكية بين العصبونات والتى تغير الدائريات العصبية بدورها والتى تغير أيضًا بدورها الوصف الخاص بجينات كريب من خلال الاستحواذ على التجربة الخارجية وهلم جرًا فى هذه الدائرية نفسها. وتتأثر الحواس والذاكرة والأفعال ببعضها البعض خلال آلية وراثية، لم تكن هذه الجينات وحدات وراثية فقط إذ يفقد هذا التعريف الهدف الذى نبحث عنه على الإطلاق، حيث إن الجينات نفسها عبارة عن آليات شديدة الحساسية لترجمة التجارب إلى تصرفات وأفعال (٢٠).

لا يمكننى أن أزعم أننى قدمت وصفًا دقيقًا لحرية الإرادة، بسبب اعتقادى أنه لا يوجد مثل هذا الوصف حتى الآن، إنها مجموع وحاصل التأثيرات الدائرية مع تنوع شبكات الخلايا العصبية الموجودة في علاقة دائرية بين الجينات. وعلى حد قول

(فريمان): 'كل واحد منها يعتبر مصدرًا لمعنى، ومنبعًا لتدفق البنى الجديدة داخل أدمغتنا وأجسادنا'.

لا يوجد "مفعول به" داخل عقلى؛ أما الذى يوجد فهو فقط مجموعة متغيرة من حالات المخ مثل، تصفية التاريخ، والمشاعر، والغريزة، والتجربة، والتأثير وأثر الآخرين—ناهيك عن الصدفة.

المغزى: تتطابق حرية الإرادة تمامًا مع الدماغ المحدد مسبقًا بحساسية شديدة وتدار من خلال الجينات.

## الهوامش

- (1) Wolfe, T. 2000. Hooking Up. Picador.
- (2) Ellis, B.J. and Garber, J. 2000. Psychosocial antecedents of variation in girls' pubertal timing: Maternal depression, stepfather presence, and marital and family stress. Child Development 71:485-501.
- (3) Harris, J.R. 199 8. The Nurture Assumption. Bloomsbury.
- (4) Harris, J.R. 1995. Where is the child's environment? A group socialization theory of development. Psychological Review. 102:458-9.
- (5) Wills, J.E. 200 I. /688: A Global History. Granta.
- (٦) لكن الدراسيات الأخرى توضيع علاقة سلبية أكثر درامية بين الآباء والأطفال: وكان تأثير هذه الدراسيات على الآباء تكمن في حث الطفل على القيام بالجانب الآخر، وأصبح أطفال الهيبز استثمارا لمخلفي البنوك.
- (7) Lytton, H. 2000. Towards a model of family-environmental and child biological influences on development. Developmental Review 20: I 50-79.
- (8) Mednick, S.A., Gabrielli, W.F., and Hutchings, B. 1984. Genetic influences in criminal convictions: Evidence from an adoption cohort. Science 224;891-4.
- (9) Scarr, S. 1996. How people make their own environments: Implications for parents and policy makers. Psychology, Public Polity, and Law 2:204-28.
- (10) Collins, W.A., Maccoby, E.E., Steinberg, L., Hetherington, E.M., and Bernstein, M.H. 2000. The case for nature and nurture. American Psychologist 55:218-32.
- (11) Bennett, A.J., Lesch, K.P., Heils, A., Long, J.C., Lorenz, J.G., Shoaf, S.E., experience Champoux, M., Suomi, S.J., Linnoila, M.V., and Higley, J.D. 2002. Early and serotonin transporter gene variation interact to influence primate CN S function. Molecular Psychiatry 7: I 18-22.

(12) Smith, A. 1776. The Wealth of Nations. London.

(١٣) المرجع السابق.

- (14) Durkheim, E. (1933). The Division of Labor in Society. Free Press, New York
- (15) Buss, D.M. 1994. The Evolution of Desire. Basic Books.
- (16) Lewontin, R.C. 1972. The apportionment of human diversity. Evolutionary Biology 6: 3 81-9 8.
- (17) Kurzban, R., Too by, J., and Cosmides, L. 200 I. Can race be erased? Coalitional computation and social categorization. Proceedings of the National Academy of Sciences 9 8: I 53 8 7-9 2.
- (18) Caspi, A., McClay, J., Moffitt, T., Mill, J., Martin, J., Craig, I.W., Taylor A., and Poulton, R. 2002.
- (19) James, W. 188 4. The dilemma of determinism. In The Writings of William James (ed. McDermott,).].). University of Chicago Press.
- (20) Walter, H. 200 I. Neurophilosophy of Free WilL M I T Press.
- (21) Walter, H. 2001. Neurophilosophy of Free WilL MIT Press.
- (22) Hamlet, Act 5, scene 2.
- (23) Freeman, W.J. 1999. How Brains Make Up Their Minds. Weidenfeld and Nicolson.

(٢٤) مقابلة مع فرانسيس كريك.

(٢٥) مقابلة مع تيم تولى.

#### الخاتمة

#### خيال المأتة

الموتى لا يتكلمون، وإذا كان هناك عشيرة من أى نوع بخلاف هذا، فإن هذه العشيرة ليس لها خلف. فأجدادنا قد زرعوا فينا حب القتال والصراع، ولن تغير آلاف السنين من السلام هذه النشأة.

## ویلیام جیمس<sup>(۱)</sup>

هناك صورة خيالية لاثنى عشر رجلاً ملتحيًا في عام ١٩٠٣، هل تقابلت هذه المجموعة سويًا، أشك في ذلك حيث إنهم لا يوجد أية ألفة بينهم بأى قدر، فنجد أن واطسون كان شديد القسوة، وفرويد شديد التمسك بالعقيدة، وجيمس شديد التردد، وبافلوف شديد التحذلق، وجالتون مزهوًا بنفسه، وبوس مندفعا - فطباعهم وفطرتهم شديدة الاختلاف، أما خلفياتهم الثقافية المكتسبة فكانت شديدة التنوع، وشواربهم ولحاهم متشابكة.

وأرى أنه من المكن أنهم قد رتبوا هذه الأمور المختلطة فى البداية وتجنبوا قرونا من النزاع بشأن الطبع والتطبع. فهذه القضية قد منحت داروين وجيمس وجالتون الصفات الداخلية للشخصية، ومنحت دو فريس الطبع المفصل للوراثة، كما منحت كرابلين وفرويد ولورنز دورًا فى تجربة مبكرة فى صياغة النفس وتشكيلها، ومنحت بياجيه أهمية المراحل التطورية، ومنحت بافلوف وواطسون قوة التعلم وإعادة تشكيل عقول الكبار، ومنحت بوس ودوركايم القوة المستقلة للثقافة والمجتمع، ويمكن القول بأن

هذه الأشياء جميعًا يمكن أن تكون صوابًا في الوقت نفسه. فالتعلم لا يمكن أن يحدث دون وجود قدرة واستعداد فطرى للتعلم. والصفات الداخلية لا يمكن التعبير عنها بدون وجود الخبرة، فصحة كل فكرة من الأفكار ليست دليلاً على خطأ الفكرة الأخرى.

فالأمر المكن ليس راجحا على الدوام، حتى وإن حقق الفلاسفة عملا بطوليا فذا، لا يمكننى أن أرى ربطهم بمن تبعهم فى هذا العهد. فالنزاعات قد تعود مجددًا فيما بين مؤيدى النظريات الأخرى المختلفة؛ إنها الطبيعة البشرية. كما أنه من المحال أن يتم تقسيم النفس البشرية إلى طبع وتطبع، وربما تكون سارة هاردى محقة فى قولها: إن الانشطار نفسه شيء فطرى – فى الجينات. فبدلاً من التقدم نحو التنوير، شهد القرن العشرون تصادم العديد من الأفكار، شهد الحرب التى استمرت مائة عام بين قوات الطبع وقوات التطبع. فالبقاء على الحياد أمر عسير جدًّا، فالذين أبيوا احترامهم لكلا الجانبين مثل جون ماينارد سميث وبات باتسون لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لهم، فيناك الكثير من الناس ممن وقعوا فى الخطأ بحيادهم ووقع أخرون فى الخطأ فى إثبات أن هناك فكرة على صواب والفكرة الأخرى خطأ – فانتصار الطبع يعنى انكسار الطبع وهزيمته والعكس صحيح، وحتى مع تكرار هذه الملاحظة البديهية بالطبع، كلاهما معا ، لم يستطع كثيرون أن يقاوموا الإغراءات بمشاهدة الموقف من خلال مبدأ التعادل فى المعركة، ولقد بينت أنه كلما اكتشفنا المزيد من الجينات التى تؤثر على السلوك، تبين لنا أنها تعمل من خلال التطبع. وكلما اكتشفنا أن الحيوانات تتعلم، تبين لنا أنها تعمل من خلال التطبع. وكلما اكتشفنا أن الحيوانات تتعلم، تبين لنا أنها تعمل من خلال البينات.

حتى إن أقوى المحاربين وأكثرهم شراسة في تلك الحرب ذات المائة عام عصرف ما ذكرناه أنفا. والاقتباسات التالية جاعت من كل المحاربين الذين اشتركوا في هذه الحرب. فهل يستطيع أحد أن يخبرني إلى أي جانب هم يميلون وأي رأي يتخذون؟

أرى أن البشر كائنات ديناميكية، مخلوقات مبدعة لديها الفرصة التعلم واكتساب الخبرات الجديدة من البيئات الجديدة التى تحيط بها وتتحدث عن تأثير النمط الجينى على النمط الظاهري(٢).

كل شخص يخلق في قالب بالتفاعل مع البيئة التي يعيش فيها، على وجه الخصوص البيئة الثقافية وذلك من خلال الجينات التي تؤثر على السلوك الاجتماعي<sup>(٣)</sup>.

"من أي مكان على وجه الأرض ظهرت أسطورة التأثيرات الوراثية التي لا يمكن الفرار منها؟(1)".

إذا لم تقبلها جيناتي، فلتذهب هذه الجينات حيث تشاء<sup>(ه).</sup>.

"حتى الآن يمكن القول بأن أى مظهر من مظاهر الحياة يمكن أن يكون موجودًا في الجينات، فالجينات توفر القدرة على الخصوصية – وهو خط حياة حصين بدرجة كبيرة مقابل المكونات البيئية والتطورية – وكذلك القدرة على المرونة والاستجابة بشكل مناسب مع الأمور البيئية الطارئة التى لا يمكن توقعها(١)".

إذا تم تصميمنا لنكون كما نحن عليه الآن، فإن هذه السمات الشخصية تكون حتمية، على أفضل وضع يمكن معه الاتصال بها ولكن لا يمكن تغييرها سواء بالإرادة أو التعليم أو الثقافة (٧).

فى الوقت نفسه تساعد الجيئات الموجودة فى الكائنات ولحد كبير جدًا من خلال تأثيرها على ما تقوم به الكائنات من خلال سلوكها وأعضائها وتكوينها فى بناء البيئة المحيطة (^).

أنا من أصحاب المذهب الاختزالي والمختصين بعلم الوراثة، ومن واقع ذلك أرى أن الذاكرة هي حاصل لكل جينات الذاكرة (٩).

هذه الاقتباسات جاءت بالترتيب نفسه لكل من توماس بوتشارد، وإدوارد ويلسون، وريتشارد دوكينز، وستيفن بنكر، وستيفن روز، وستيفن چاى جولا، وريتشارد ليونتين، وبيم تولى. وكان أخر أربعة علماء من هؤلاء ينظرون إلى أول أربعة من المذكورين هنا على أنهم علماء وراثة جبريون متشددون. ولكن في الصقيقة كل واحد من هؤلاء المجادلين يؤمن بشدة بالشيء نفسه: يؤمن بأن الطبع البشري ينشئ عن تفاعل الطبع مع التطبع، وأن من يعارضه في ذلك تكون آراؤه متطرفة، ولكن الذي يعارضه هذا ليس سوى خيال مآتة.

فى خضم تاريخ الصراع بين الطبع والتطبع فى عصر التنوير كان من الصعب تصنيف الإنجازات العظيمة الحقيقية على أنها انتصارات لأى جانب من الجانبين، فالتجارب التى أعلنت عنها فى كتابى هذا تقدم فى كل حالة من هذه الحالات دليلا على الجينات التى تعمل كرد فعل التجربة ومن هذه التجارب مثلاً: تجربة العالم "لورنز" مع صغار البط، وتجارب هارلو على القردة، وتجارب ماينيكا على الثعابين الدمية، وتجارب إنسل على فئران الحقل، وتجارب لارى زيبرسكى على نبابة الفاكهة، وتجارب رانكين على الديدان، وتجارب هولت على يرقات الضفادع، وتجارب بلانشارد على الإخوة، وتجارب موفيت على الأطفال.

كانت تجارب لورنز على صغار البط ممنهجة بشكل وراثى للبحث عن التأثير من خلال البيئة المحيطة أيا كانت باعتبارها نموذجًا للأبوين، وتجارب هارلو على القردة تميل الوراثة لتفضيل نوع معين من الأمهات ولكن لا يمكن أن تنمو بشكل صحيح بعيدًا عن الأم وحنانها. أما تجارب ماينكا على الثعابين فأظهرت رهابًا غريزيًا، ولكنها اقترنت مع ذلك برد فعل يتسم بالخوف من النموذج، وتجارب إنسل على فنران الحقل كانت ممنهجة الوقوع في الحب، ولكن كاستجابة لتجارب معينة فقط. وتجارب زيبرسكى على أعين ذبابة الفاكهة كانت مجهزة بالجينات التي تعرف طريقها المخ، فكان ذلك استجابة البيئة التي أحاطت بها طوال هذه المدة. أما تجارب رانكين على

الديدان فقد غيرت وصف جيناتها كاستجابة للتعلم والتدريب، أما تجارب هولت على يرقات الضفادع فساعدت في نمو المخروط الموجود على الأطراف الخاصة بالخلايا العصبية التي تعبر عن الجينات كاستجابة للعالم المحيط بها. وتجارب بلانشارد على رحم أم لديها العديد من الأطفال جرت غالبا من خلال جيناتها على أنها سوف تتسبب في أن يكون ابنها القادم شاذًا جنسيًا، وتجارب موفيت على الأطفال الذين يساء معاملتهم أثناء تربيتهم أظهرت السلوك المعادى للمجتمع، ولكن في حالة تجهيزهم فقط بإصدار معين من جين ما. فتلك التجارب أظهرت في الحقيقة أن الجينات هي خلاصة المشاعر، فهي السبل التي تكون من خلالها لمخلوقات مرنة وكأنها خادم للتجربة، فقضية الطبع عبر التطبع.

#### الهوامش

- (1) James, W. 1906. The moral equivalent of war. Address to Stanford University. Printed as Lecture I I in Memories and Studies. Longman Green and Co. (19 I 1):267-96.
- (2) Bouchard, T. 1999. Genes, environment, and personality. In The Nature Nurture Debate: The Essential Readings (ed. Ceci, S.] and Williams, W.M Blackwell).
- (3) Wilson, E.G. 1978. On Human Nature. Harvard University Press.
- (4) Dawkins, R. 198 I. Selfish genes in race or politics. Nature 28 9: 528.
- (5) Pinker, S. 1997. How the Mind Works. Norton.
- (6) Rose, S. 1997. Lifelines. Penguin.
- (7) Gould, S.]. 1978. Ever since Danvin. Burnett Books.
- (8) Lewontin, R. 1993. The Doctrine of DNA: Biology as Ideology. Penguin.

(٩) مقابلة مع تيم تولى.

## شكر وتقدير

عظيم الشكر لكل العلماء الذين شاركوني بخلاصة تجاربهم النفيسة المدهشة عن الجينوم، ولكل من نقى عقلى من المعلومات التي لا قيمة لها وملأه بالأفكار القيمة، لقد قدم لى بعض الناس مقابلات طويلة وأخرون استجابوا من خلال البريد الإلكتروني ومجموعة أخرى ساهمت بتقديم بعض الملاحظات، والجميع قدم ما لديه بسخاء ليس له حدود. وممن أخصهم بالشكر مايكل بيلي، وسيمون بارون-كوهين، وبات باتسون، ورای بلانشارد، وبورت بومسما، وتوم بوتشارد، وجون برن، وإیرا کارمن، وسو کارتر، وأفشالوم كاسبى، وشيرلى تشان، وهوليس كلين، وستيف كوهين، وبيتر كورنينج، وليدا كوسميدس، وفرانسيس كريك، وتيم كرو، وتونى كرزون-برايس، وريتشارد دوكينز، وباروميتا دب-رينكر، وميكى دياموند، وآلان ديكسون، وسين إيدى، وثاليا إيلى، ومايك فينزيلبر، وجيمس فلين، وألكس جان، ومارى-جين جيثنج، وديفيد جوتزه، وأنطوني جوتليب، وجين-بيير هاردان، وجوديث ريتش هاريس، وسكوت هاولي، وأندرو هولز، وجبريل هورن، وسارة هردى، وجوش هونج، وتيم هبارد، وتوم إنسل، وبيل إيرونز، ولوشا جاكوبس، وراندال كينيز، وجوناثان كينجدون، وتوم كيركود، وروبرت كروجر، وروب كروملاوف، ونايدا لوسكوتوف، وروبين لوفل-بادج، وروبي لو، وهيو ليتون، وزاخ ماينن، ونيك مارتين، وروجر ماسترز، ويريان ماكِّب، وروبين ماكِّي، وكريس ماكِّنوس، ومایکل مینی، ودرو منداسون، ودیفید میکلوس، وجیوفری میلر، وسو ماینکا، وجرام ميتشيسون، وتيري موفيت، وبيل نيفس، وراندي نيس، وجون أوربل، وسفانتي بابو، وستبيفن بينكر، ورويرت بلومين، ومالكولم بوتس، وكاتي رانكين، ومارك ريدلي، وجباكومو ريزولاتي، ويميلا روث، وجو سامبروك، وكين شافنر، وبانسى سيجال، وفيل شارب، وریتشارد شیرلوك، ونیل سمالهیسر، وتیم سبکتر، وروبرت سبرینکل، ودیفید سترن، ودیفید ستیوارت، وبروس ستیلمان، وجون سلستون، وإیان تاترسال، وبرونیوان تیریل، وجون تویی، ویاترشیا توتنج، وتیم تولی، وإیریك توركایمر، وأجیت فاركی، وریتشارد فیكن، وكریستوفر ولاش، وجیم واطسون، وماری-جین وست-ایبرهارد، وجان ویتكوسكی، وجیوفری وودز، وروبرت وزنیاك، وریتشارد رانجهام، ویات رایت، وروبرت یولكن، ولاری زیبورسكی.

لقد كنت محظوظًا طوال فترة كتابتى لهذا العمل حيث كنت أقضى وقتى مستمتعًا بالإثارة والتشويق الذهنى مع تعايش سلمى مع البيئة المحيطة فى مختبر كولد سبرنج هاربور فى لونج أيلاند بالقرب من نيويورك، إننى لشديد الامتنان لكل من ساهم فى جعل إقامتى هناك ضربًا من المتعة، وأخص بالشكر جيم واطسون وليز واطسون، وبروس ستيلمان وجريس ستيلمان، ويان فيتكوفسكى وفيونا فيتكوفسكى، وأبدى غاية امتنانى لكل من استضافنى فى معهد ستورز بولاية كانسس عندما وقعت أحداث الحادى عشر من سبتمبر فى عام ٢٠٠١، وأخص بالشكر منهم بيل نيفيز، ونيل باترسون وجين باترسون، وأعود إلى جامعتى لأشكر زملائى فى المركز الدولى للحياة باترسون وجين باترسون، وأعود إلى جامعتى لأشكر زملائى فى المركز الدولى للحياة لدعمهم وتشجيعهم إياى على مدار العامين الماضيين، ومن بينهم ألاستير بالز، وليندا كونلون، وستيف كروس، وتريزا ماكدونالد، وأولئك الذين تكرموا بقراءة الكتاب كله أو أجزاء منه عندما كان لا يزال هذا العمل مسودة وأضافوا تعليقات لها أهميتها، مثل؛ ريتشارد دوكينز، وجريم ماتشيسون، وراندى نيس، وجيم واطسون، وجون توبى، وأنيا هيرلبرت.

وأشكر المحررين تيرى كارتن، وكريستوفر بوتر اللذين يسرا لى كل ما أريد، ومساعدى فليسيتى بريان، وبيتر جينسبرج اللذين قاما بدور رائع كعهدى بهما وجهتى النشر اللتين نشرتا الكتاب فى وقت قياسى.

لقد كان ديفيد ليكين هو أول من صاغ عبارة الطبع عبر التطبع، وقد سمح لى مشكورا باستخدامها كعنوان لكتابي هذا.

وطوال تلك الفترة منحتنى أنيا هلبرت دعمها وأسدت إلى نصائحها الشخصية والأدبية وفي العلوم العصبية والتي لا تقدر بأي ثمن.

### المؤلف في سطور:

# مات ریدلی

تلقى تعليمه فى Eton College من ١٩٧٠ - ١٩٧٥، ثم أكمل تعليمه فى -Magdalen Col lege، حصل على بكالوريوس الآداب، ثم حصل على دكتوراه الفلسفة فى علم الحيوان عام ١٩٩٣.

وعمل ريدلي محررا علميا لمجلة Economist في الفترة من ١٩٨٤ إلى ١٩٨٧ .

له عدد من الكتب العلمية منها:

1993 The Red Queen: Sex and the Evolution of Human Nature.

1996 The Origins of Virtue: Human Instincts and the Evolution of Cooperation.

1999 Genome: The Autobiography of a Species in 23 Chapters.

2003 Nature via Nurture: Genes, Experience, & What Makes Us Human.

#### المترجمان في سطور:

تخرج عصام عبد الرءوف في كلية الآداب – قسم اللغة الإنجليزية – جامعة القاهرة – عام ٢٠٠٠، ثم حصل على درجة الماجستير في الأدب الإنجليزي في عام ٢٠٠٤ من الجامعة نفسها عن رسالة "كتابة السيرة الذاتية عند طه حسين وفيد مهتا" تحت إشراف الدكتورة فاطمة موسى رحمها الله ومناقشة كل من الدكتور / محمد عناني والدكتورة منى أبو سنة. وعمل المترجم معيدا ثم مدرسا مساعدا في إحدى الجامعات المصرية، وبالإضافة إلى ذلك عمل المترجم في العديد من الأماكن المرموقة في مجال الترجمة منها نوكيا وجوجل ومايكروسوفت.

تخرج محمد إبراهيم: في كلية الآداب – قسم اللغة الإنجليزية – جامعة القاهرة في عام ٢٠٠٠ ثم أكمل المسيرة في الدراسات العليا في الترجمة في القسم ذاته، وكذلك حصل على بعض الشهادات في الترجمة من الجامعة الأمريكية وعمل في مجال الترجمة طيلة ١١ عامًا في شركات دولية معروفة.

واشترك المترجمان في ترجمة عدد من الكتب أهمها:

- ١ رواية "حافة السماء" للكاتب روميش جنسكيرا.
  - ٢ "الإسلام في بريطانيا" للكاتب فيليب لويس.
- ٣ "الجماليات عند كيتس وهنت" أيومى ميزوكوشي،
  - 3 "شكسبير عبر العصور" للكاتب ستانلي ويلز،
  - ه "قضية صناع الخرائط" للمؤلف ديفيد بويزرت،

#### المراجع في سطور:

### دكتور مهندس/ عاطف يوسف محمود

- حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية جامعة القاهرة في ١٩٦٦ .
- حاصل على درجتى الماجستير (١٩٧٢) والدكتوراه (١٩٧٦) في صناعة الحديد والصلب.
- له بحوث علمية عديدة باللغات العربية والإنجليزية والروسية نشرت في مجلات عربية
   وأجنبية.
- حائز على لقب مهندس استشارى من نقابة المهندسين المصرية في مجال دراسات الجدوى وتقييم المشاريع الصناعية.
  - يقوم بالترجمة ونشر المقالات العلمية بمجلة العربي الكويتية.
- ترجم للمركز القومى للترجمة كتب "السفر عبر الزمان فى كون أينشتاين"، و"مرجع روايات الخيال العلمى"، و"منظومتنا الشمسية بين الصدفة والمصير"، و"منظور جديد لكونيات الفيزياء الفلكية"، و"مصادر الطاقة غير التقليدية".

التصحيح اللغوى: نعيمة عاشور

الإشراف الفنى: حسن كامل